و المالية القران

تاين الإمَامِ العَكَلْمَةُ الْجُتُهَادِ مُحُيِّى الدِّينَ أَبِي زَكْرِيَّا يَحَيِّى بَنِ شَيَرَفٍ النَّوَويِّ رَحِمَهُ الله تعَالَى رَحِمَهُ الله تعَالَى



كاللينكاق

# الناب المالية القوان المالية القوان

الإمَامِ الْعَكَّامَة الْجُنَّهَدِ عُيِّي الدِّيْنَ أَبِي زَكْرِيَّا لِيَحْيَى بَنِ سَيْرَفِ النَّوَويِّ رَحِمَهُ الله تعالى رَحِمَهُ الله تعالى

> عُنيَ بِدِ محدشادي <u>مصطف</u>ے *عربش*





لبنان\_بیروت\_فاکس: ۷۸٦۲۳۰

#### الطِّبَعَة الثَّانيَة ١٤٣٢هـ - ٢٠١١م جميع الحقوق محفوظة للناشر



المملكة العربية السعودية ـ جدة حي الكندرة ـ شارع أبها تقاطع شارع ابن زيدون هاتف رئيسي 6306656 ـ الإدارة 6320392 المكتبة 6322471 ـ فاكس 6320392 ـ جدة 63412

لا يسمح بإعادة نشر هذا الكتاب أو أي جزء منه، وبـأيُّ شكـلِ من الأشكال، أو نسخه، أو حفظه في أي نظام إلكتروني أو ميكانيكي يمكُن من استرجاع الكتاب أو أي جـزء منـه، وكـذلـك لا يسمـح بالاقتباس منه أو ترجمته إلى أي لغة أحـرى دون الحصـول علـى إذن خطي مسبقاً من الناشر

ISBN: 978 - 9953 - 498 - 43 - 0



www.alminhaj.com

E-mail: info@alminhaj.com



#### والوزيحة كالمنهترة كالاطفل المملكة والعربة والتعووية

| مكتبة الشنقيطي -جدة           | مكتبة دار كنوز المعرفة -جدة   | دار المنهاج للنشر والتوزيع - جدة |
|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| مانف 6893638                  | هاتف 6570628_6510421          | هاتف 6320391 _ فاكس 6320392      |
| مكتبة نزار الباز -مكة المكرمة | مكتبة الأسدي -مكة المكرمة     | مكتبة المأمون -جدة               |
| ماتف 5473838 ـ فاكس 5473939   | هاتف 5570506                  | هاتف 6446614                     |
| مكتبة المزيني -الطائف         | مكتبة الزمان -المدينة المنورة | دار البدوي –المدينة المنورة      |
| ماتف 7365852                  | هاتف 8366666 ـ فاكس 8383226   | حاتف 0503000240                  |
| مكتبة الرشد -الرياض           | مكتبة العبيكان -الرياض        | مكتبة جرير -الرياض               |
| ماتف 4583712_4593451          | وجميع فروعها داخل المملكة     | وجميع فروعهاداخل المملكة وخارجها |
| فاكس 4573381                  | هانف 2741578 ـ فاكس 2741750   | هانف 2741578 ـ فاكس 2741750      |
| مكتبة المتنبي -الدمام         | دار أطلس -الرياض              | دار التدمرية -الرياض             |
| ماتف 8432794 ـ فاكس 8432794   | هاتف 4266104                  | هاتف 4924706 ـ فاكس 4937130      |



# منام المنابعة المناب

| الجمهورية اليمنية              | دولة الكويت                       | الإمارات العربية المتحدة        |
|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| مكتبة تريم الحديثة -حضرموت     | مكتبة دار البيان –حَوَلي          | مكتبة دبي للتوزيع -دبي          |
| ماتف 417130 فاكس 418130        | ماتف 2616495_ فاكس 2616490        | هاتف 22211949-فاكس 2225137      |
| دار القدس -صنعاء               | دار الضياء للنشر والتوزيع -حَوَلي | دار الفقيه -أبو ظبي             |
| ماتف 00967777711881            | هاتف 2658180 فاكس 2658180         | هاتف 6678920 فاكس 6678921       |
| الجمهورية اللبنانية            | الجمهورية المربية السورية         | جمهورية مصر العربية             |
| المدار العربية للعلوم -بيروت   | دار السنابل -دمشق                 | دار السلام –القاهرة             |
| ماتف 785107- فاكس 786230       | ماتف 2237950 ـ فاكس 2237960       | ماتف 2704280_2741578            |
| مكتبة التمام -بيروت            | مكتبة المنهاج القويم -دمشق        | مكتبة نزار مصطفى الباز –القاهرة |
| ماتف 707039- جوال 03662783     | ماتف 2235402 ـ فاكس 2235402       | ماتف 25060822_جوال 0122107253   |
| المملكة الأردنية الهاشمية      | مملكة البحرين                     | دولة قطر                        |
| دار محمد دنديس –عمّان          | مكتبة الفاروق -المنامة            | مكتبة الأقصى -الدوحة            |
| هاتف 4653390                   | هاتف 17272204_17723464            | هاتف 4437409 ـ 4316895          |
| فاكس 4653380                   | فاكس 17256936                     | فاكس 2291135                    |
| جمهورية اندونيسيا              | الجمهورية التونسية                | المملكة المغربية                |
| دار العلوم الإسلامية -سوروبايا | الدار المتوسطية للنشر -تونس       | دار الأمان -الرباط              |
| هاتف 006231-60304660           | ماتف70698880_ناكس70698880         | هاتف 0537723267 وناكس 05372     |

جمهورية داغستان مكتبة دار الرسالة -محج قلعة

ماتف 0079285708188 ماتف 0079882010009

الجمهورية التركية مكتبة الإرشاد -إستانبول ماتف 02126381633 فاكس 02126381700



## بَيْنَ يَدَوِالِكِ تَابِ

الحمد لله منزل الفرقان ، على المأمور بالبيان ، الذي هدانا به إلى الصراط المستقيم ، وأمرنا باتباع الرؤوف الرحيم ، ذي الخلق العظيم ، القائل : « أدَّبني ربي فأحسن تأديبي » .

صلَّى الله عليه وسلَّم ما رتَّلَ قارىءٌ آيَ القرآن ، وما ارتفع إلى السماء أذان ، وعلىٰ آله البررة الأطهار ، وأصحابه الهداة الأخيار ، والتابعين لهم بإحسان إلىٰ يوم الدين .

#### أما بعد:

فإن الله تعالى قد حصن كتابه من التغيير والتبديل ، وصانه من العبث والتصحيف ، فقال تقدست أسماؤه : ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَنِظُونَ ﴾ فهو اليوم بين أيدينا نتغنى به غضّاً طريّاً كما نزل به الروح الأمين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم ، وسيظل كذلك محفوظاً تهتدي به الجماهير الغفيرة في دورهم ومحاريبهم ومراكز التعليم الإسلامي ، لا بل سيظل القرآن الكريم في الدار الأخرى يتلوه أهله على النحو الذي نزل به أمين الوحي لأول مرة ؛ ففي الحديث الصحيح : « يقال لقارىء القرآن : اقرأ وارق ، ورتل كما كنت ترتل في الدنيا ، فإنَّ منزلك عند آخر آية تقرؤها »(١) .

فالقرآن متميز بالحفظ والخلود ، وهو مأدبة الله وحبل الله والنور المبين ،

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي ( ٢٩١٤ ) ، وأبو داوود ( ١٤٦٤ ) عن سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما .

والشفاء النافع ، عصمة لمن تمسك به ، ونجاة لمن اتبعه ، لا يزيغ فيستعتب ، ولا يعوج فيقوَّم ، ولا تنقضي عجائبه ، ولا يخلَق من كثرة الرد ، وهاذه معان مستوحاة من مشكاة النبوة .

ولا مراء أن تلاوة القرآن أفضل الأذكار ، ولها آداب ومقاصد وتوجيهات لحامل القرآن ، وهاذا الكتاب يشتمل على نفائس من آداب القراء والقراءة وصفاتها وما يتعلق بها ، وهو من الكنوز النووية ، والبركات الشامية التي دعا لها بها المصطفى صلى الله عليه وسلم ، وحسبك أن النووي نفسه قد أشاد به ووصفه بالنفيس .

وما أحرانا في هاذه الأيام التي اقتنصت المشاغل والمشاكل جل أوقاتنا أن نرجع إلى الله تعالى ونجدد إيماننا بتلاوة كتاب ربنا ؛ ففي الحديث الصحيح عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم » وهو حديث صحيح أخرجه الحاكم وغيره (١).

ولا شك أنه مع الدعاء لا بد من العمل الصالح والبر الخالص ، فإن بالأعمال المقربة إلى الله تعالىٰ يزداد الإيمان ، كما قال ابن رسلان رحمه الله تعالىٰ :

إن صدق القلب وبالأعمالِ يكون ذا نقص وذا كمالِ

وإن من أجلِّ الأعمال وأسناها هو قراءة القرآن بتدبر وترتيل ، وتخشع وتفهم ، فبه يزداد الإيمان قوة ، وقد أمرنا بقراءة القرآن الكريم على لسان الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في قوله فيما صح عنه : « اقرؤوا القرآن في كل شهر . . . اقرأه في عشرين . . . اقرأه في عشرين . . . اقرأه في

<sup>(</sup>١) المستدرك ( ١/ ٤ ) .

خمس عشرة... اقرأه في سبع ، لا يفقهه من يقرؤه في أقل من ثلاث » أخرجه أحمد وغيره (١).

وهكذا نرى الحثّ الأكيد من السُّنّة المطهّرة على المداومة على قراءة القرآن ، والنهي عن هجرانه ؛ لأنه النور الساطع في الأفئدة ، والدليل الصادق على الهدى .

فمن منا قام بالإرشادات النبوية كما ينبغي ؟! ومن منا داوم على ختم المصحف في كل شهر ؟!

بل إني لا أراني مجاوزاً للحد إن قلت: إن بعض المسلمين لا يقرأ شيئاً منه إلا في رمضان ، ثم يهجره هجراً فاحشاً إلى السنة التالية ، بل ربما أتى هاذا المقصر المسجد ففتح المصحف ليقرأ وإذا به يتضجر ، ولا يزيد على أن يطبق المصحف ، وكأن لسان حال القرآن الكريم يقول له: لا تمسني إذ هجرتني ، ولست أهلاً للمناجاة ، ولا لنيل تلك المقامات ، وهاذا مؤشر خطير يجب تداركه ، وثلمة في الإيمان ينبغي سدها ، ولقد أدركنا بقية السلف الصالح وهم يدرسون كتاب الله تعالى كورد يومي ، وكثير منهم يجعل هاذا الورد بين المغرب والعشاء .

والحاصل: أن التقصير أو التضييع واقعٌ في هذا الواجب الأكيد ؛ لذلك كان إعادة طبع هذا الكتاب بمثابة الذكرى لأهل الإيمان والتنبيه لأهل العرفان ، إذ هو يشتمل على فضائل القرآن وكيفية مدارسته وآدابه ، وعاداتِ السلف الصالح في خَتْمِهِ ، وغير ذلك من آداب حملة القرآن .

ولما كان «التبيان» كتاباً شريف المحتوى ، رفيع المنزلة . تصدت دار المنهاج لخدمته خدمة تليق بمكانته ، وتتناغم مع شريف موضوعه ، فقامت بتحقيقه ، وتفسير غريبه ، وإيضاح مشكله ، والتعليق على غامضه ، وتخريج

<sup>(</sup>١) مسند الإمام أحمد (٢/ ١٦٥).

أحاديثه ، وضبط عويصه ، وصنع عناوين لفوائده ، وتمييزها بحاصرتين ، هلذا بالإضافة إلى تعليقات ذات بال موضحة للمقاصد ، وحافلة بالفوائد ، كما صنعت فهارس عدة لأحاديثه وموضوعاته وفوائده ، كما اتبعت في الكتابة الإرشادات الفنية ، حتى بدا في الحلل المنهاجية يتبختر ، وفي جمال المظهر يتراءى .

فالشكر لله تعالىٰ علىٰ توفيقه ، والدعاء الخالص لتلك اللجنة العلمية التي بدت لمساتُها فيه واضحة ، وعملها فيه نافعاً بيّناً ، سدد الله تعالىٰ خطا الجميع إلىٰ ما فيه نفع أمتنا .

والحمد لله رب العالمين

الناشر

# ترَجَمَةُ الْإِمَامِ مُحْيِيٰ الدِّيْنِ النَّوَوِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ (')

#### اسمه ومولده ونشأته

هو محيي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف بن مُرِّي بن حسن بن حسين بن محمد بن جمعة بن حِزام ، الحِزامي النووي ، الشيخ الإمام العالم الرباني ، الحافظ الفقيه ، شيخ الإسلام في عصره ، وبعد عصره .

كان من العلماء العاملين ، والأئمة الراسخين ، وأولياء الله العارفين ، والزهاد المذكورين .

اجتمع له من الورع ما لم يتفق مثله لأحد في زمانه ولا قبله من الفقهاء بدهر طويل ، فكان لا يأكل من فواكه دمشق ؛ لما في بساتينها من الشُّبَه في ضمانها ، وقد صرح بذلك رضى الله عنه .

ولم يدخل حمَّاماً ، وكان لا يأكل إلا أكلة واحدة في اليوم والليلة بعد عشاء الآخرة ، وعند السحر يشرب شربة يجعلها سحوراً ، مقتصداً في مأكله وملبسه وجميع أحواله كل الاقتصاد ، صابراً علىٰ خشونة العيش .

وَلِيَ مشيخة دار الحديث الأشرفية ، ولم يتناول من معلومها شيئاً ، ولم يقبل لأحدِ هديةً ، وإنما كان يتقوت مما يأتيه به أبوه من نوى من كعك وتين .

<sup>(</sup>۱) هذه الترجمة مأخوذة بتصرف من كتاب « المطالب العلية في طبقات الشافعية » للشريف محمد بن الحسن الواسطي ( ٣٦٧٧هـ ) ، وهو مخطوط ، وأضفنا عليها بعض الفوائد والزيادات المستفادة من غيره ك « تاريخ الإسلام » للذهبي ، و « طبقات الشافعية الكبرى » للسبكي ، و « طبقات الشافعية » لابن قاضي شهبة ، و « حياة الإمام النووي » للسخاوي ، و « المنهاج السوي » للسيوطي ، و « شذرات الذهب » لابن العماد ، وغيرها .

وكان يلبس ثوباً حَوْرانياً وعمامة شبختانية ، ولا يجمع بين أدمين ، حافظاً لأوقاته عن أن تضيع في غير طاعة .

إذا زاره أحد. . لا يزيده على السلام وجواب ما لا بد منه من مسألة علم ، فإن جلس عنده . . دفع إليه كتاباً ينظر فيه ؛ لئلا يشغله .

مراقباً لله عز وجل في حركاته وسكناته وخطواته وخطراته .

آمراً بالمعروف ناهياً عن المنكر ، أنكر على الملك الظاهر غير مرة ، فكان يقول : أنا لا أخاف إلا من هاذا النووي ، وكان يمتثل جميع ما يأمره به .

كل ذلك من ثمرة الصدق والإخلاص ، وإرادة وجه الله عز وجل ، وابتغاء رضوانه علماً وعملاً. . فهنيئاً له رضى الله عنه .

فسبحان من وفقه وأعطاه وأفاض عليه من جوده وفضله إنه ذو الفضل العظيم .

واعلم: أن مناقبه ومآثره لا تكاد تحصى ، وقد أفردها تلميذه الشيخ علاء الدين ابن العطار بتصنيف مستقل جمع فيه معظم أحواله .

وملخص ما أقول: أنه ولد في العشر الأوسط من المحرم سنة إحدى وثلاثين وست مئة ، ونشأ ببلده نوى ، وكان آية في النجابة من صغره ، وقرأ بها القرآن .

وقدم دمشق في سنة تسع وأربعين ، فقرأ « التنبيه » في أربعة أشهر ونصف ، وحفظ ربع « المهذب » في بقية السنة .

ولزم شيخه كمال الدين إسحاق بن أحمد المغربي، وأعاد عنده للجماعة.

ومكث قريباً من سنتين لا يضع جنبه إلى الأرض ، وأقام بالرّواحيّة ملازماً للاشتغال إلىٰ سنة إحدىٰ وخمسين .

فحج مع والده ، فحُمَّ من أول ليلة خرجوا من نوى إلى يوم عرفة ، قال والده : فما تأوَّه ولا تضجَّر .

ثم عاد إلى دمشق ولازم شيخه كمال الدين .

وكان يقرأ في اليوم اثني عشر درساً على المشايخ شرحاً وتصحيحاً ؛ درسين في « الوسيط » ، ودرساً في « المهذب » ، ودرساً في « الجمع بين الصحيحين » ، ودرساً في « أسماء الرجال » ، ودرساً في « صحيح مسلم » ، ودرساً في « اللمع » لابن جنِّي ، ودرساً في « إصلاح المنطق » لابن السِّكِيت ، ودرساً في التصريف ، ودرساً في أصول الفقه ؛ تارة في « اللمع » لأبي إسحاق ، وتارة في « المنتخب » للإمام فخر الدين الرازي ، ودرساً في أصول الدين في « الإرشاد » لإمام الحرمين .

قال : وكنت أعلِّق ما يتعلَّق بذلك من الفوائد .

قال: وعزمت مرةً على الاشتغال بالطب، فأشتريت « القانون » لأقرأه، فأظلم عليَّ قلبي وبقيت أياماً لا أشتغل بشيء، ففكرت، فإذا هو من « القانون »، فبعته في الحال (١).

شيوخه

وأخذ العلم عن جماعة من الأئمة الأعلام وحفاظ الإسلام ، منهم :

<sup>(</sup>۱) قال الإمام السخاوي في «حياة الإمام النووي » (ص ۸): (فإن قيل: كيف هذا مع ما نقل كما روينا في «مناقب الشافعي » للبيهةي (٢/١١٤) من طريق الربيع بن سليمان ، سمعت الشافعي يقول: «العلم علمان: علم فقه للأديان ، وعلم طب للأبدان؟ ». فالجواب: أن الذي مدحه الشافعي رحمه الله هو الطب النبوي أو المجرد عن أصول الفلاسفة الذي صرح صاحب «القانون» [ابن سينا] في أوله بابتناء الطب المورد في كتابه عليها ، وأن الطبيب يتعلم ما يبني عليه من العلم الطبيعي ، ولذلك اعترى الشيخ رحمه الله بمجرد عزمه على الاشتغال في الكتاب المذكور ما أشار إليه ؛ لما رزقه الله من نور البصيرة ، وأبداه له بصلاح السريرة ، خصوصاً وعنده من الطب المحمود ما يفوق الوصف ) .

الإمام كمال الدين إسحاق بن أحمد بن عثمان المغربي ، المتوفى ( ١٥٠هـ ) .

والإمام كمال الدين سَلاَّر بن الحسن بن عمر الإربلي ، المتوفى ( ٦٧٠هـ ) .

والإمام شمس الدين عبد الرحمان بن نوح بن محمد المقدسي ، المتوفى ( ٢٥٤هـ ) .

والشيخ عز الدين عمر بن أسعد بن أبي غالب الربعي الإربلي ، المتوفى ( ٦٧٥هـ ) .

والقاضي عمر بن بندار بن عمر التفليسي ، المتوفىٰ ( ٦٧٢هـ ) .

والشيخ إبراهيم بن عيسى المرادي ، المتوفى ( ٦٦٨هـ ) .

والشيخ رضي الدين إبراهيم بن عمر بن مضر المصري الواسطي ، المتوفى ( ٦٦٤هـ ) .

والإمام شمس الدين عبد الرحمان بن محمد ابن قدامة المقدسي ، المتوفى ( ٦٨٢هـ ) .

والشيخ عماد الدين عبد الكريم بن عبد الصمد بن محمد الأنصاري الدمشقي ابن الحرستاني ، المتوفى ( ٢٦٢هـ ) .

والإمام تاج الدين عبد الرحمان بن إبراهيم بن ضياء الفزاري ابن الفركاح ، المتوفى ( ٦٩٠هـ ) .

والإمام شهاب الدين عبد الرحمان بن إسماعيل الدمشقي أبي شامة ، المتوفى ( ٦٦٥هـ ) .

والإمام العلامة جمال الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن مالك ، المتوفى ( ٦٧٢هـ ) .

والإمام أحمد بن سالم المصري ، المتوفى ( ٦٦٤هـ ) .

والإمام الحافظ خالد بن يوسف بن سعد النابلسي ، المتوفى ( ٦٦٣هـ ) .

والشيخ إبراهيم بن علي بن أحمد بن فضل الواسطي ، المتوفى (٦٩٢هـ). والإمام أحمد بن عبد الدائم المقدسي ، المتوفى (٦٦٨هـ).

والإمام إسماعيل بن إبراهيم بن أبي اليسر التنوخي ، المتوفى ( ٢٧٢هـ ) .

والإمام عبد العزيز بن محمد بن عبد المحسن الأنصاري ، المتوفى ( ٦٦٢هـ ) .

والإمام جمال الدين يحيىٰ بن أبي منصور بن أبي الفتح الحراني الصيرفي ، المتوفىٰ ( ٦٧٨هـ ) وغيرهم .

وبارك الله سبحانه وتعالىٰ له في وقته وآتاه من لدنه علماً وفهماً في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم .

#### تلامذته

وتفقه به وروى عنه جماعات من الأئمة والحفاظ ، منهم :

القاضي صدر الدين سليمان بن هلال بن شبل الداراني ، المتوفى ( ٧٢٥هـ ) .

والإمام علاء الدين علي بن إبراهيم ابن العطار ، المتوفى ( ٧٢٤هـ ) .

والإمام الحافظ جمال الدين يوسف بن عبد الرحمان بن يوسف المزي ، المتوفى ( ٧٤٢هـ ) .

وقاضي القضاة محمد بن أبي بكر ابن النقيب ، المتوفى ( ٧٤٥هـ ) .

والإمام بدر الدين محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة ، المتوفى ( ٧٣٣هـ ) .

والشيخ أمين الدين سالم بن أبي الدر ، المتوفى ( ٧٢٦هـ ) .

والإمام الحافظ شهاب الدين أحمد بن محمد بن عباس بن جعوان ، المتوفى ( ٦٨٢هـ ) .

والإمام شمس الدين محمد بن أبي الفتح الحنبلي ، المتوفى ( ٧٠٩هـ ) . والشيخ شهاب الدين أحمد بن فرح الإشبيلي ، المتوفى ( ٢٩٩هـ ) . والإمام المسند الرشيد بن المعلم الحنفي المتوفى ( ٢١٤هـ ) .

والإمام علاء الدين علي بن أيوب بن منصور المقدسي ، المتوفىٰ ( ٧٤٨هـ ) .

والشيخ هبة الله بن عبد الرحيم بن إبراهيم ابن البارزي ، المتوفى ( ٧٣٨هـ ) .

#### مؤلفاته وتصانيفه

وقد أعظم الله عز وجل له النفع بتصانيفه أهل المذهب ، وغيرهم أيضاً ، فمنها :

«الروضة »، وشرح «المهذب » سماه «المجموع » وصل فيه إلى البيع )، و«شرح صحيح مسلم »، وكتاب «تهذيب الأسماء واللغات »، وشرح قطعة من «صحيح البخاري »، وكتاب «التحقيق » ولم يكمله، وكتاب «الطبقات » للحافظ ابن الصلاح اختصره وزاد عليه أسماء جماعة من الأئمة، وكتاب «المنهاج »(۱)، و«الإرشاد »، وكتاب «التقريب والتيسير »، و«التبيان في آداب حملة القرآن »(۱)، و«رياض الصالحين »،

<sup>(</sup>۱) وهو كتاب نفيس لا يستغنىٰ عنه ، وقد صدر بحمد الله وفضله عن دار المنهاج بطبعة متميزة محققة مدققة ، اعتمدت علىٰ أربع نسخ خطيّة نفيسة .

<sup>(</sup>۲) وهو كتابنا هــٰـذا .

 $e^{('')}$  ،  $e^$ 

<sup>(</sup>۱) وهو كتاب نفيس لا يستغنى عنه ، وقد منَّ الله عز وجل على دار المنهاج بإخراجه في طبعة متميزة محققة مدققة ، اعتمدت على خمس نسخ خطية واحدة منها بإملاء تلميذ الإمام النووي الشيخ علاء الدين ابن العطار ، وأخرى مقروءة عليه ، وقد ازدانت بفوائد من شرح العلامة ابن علان رحمه الله تعالىٰ ، وبملحق لتعقبات الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالىٰ .

<sup>(</sup>Y) قال الإسنوي - كما في « طبقات الشافعية » لابن قاضي شهبة ( ٢/ ١٥٧ ) - : ( وينسب إليه تصنيفان ليسا له ، أحدهما : مختصر لطيف يسمى : « النهاية في اختصار أسد الغابة » ، والثاني : « أغاليط على الوسيط » مشتملة على خمسين موضعاً ، بعضها فقهية وبعضها حديثية ، وممن نسب هاذا إليه ابن الرفعة في « المطلب في شرح الوسيط » ، فاحذره ؛ فإنه لبعض الحمويين ، ولهاذا لم يذكره ابن العطار تلميذه حين عدد تصانيفه واستوعبها ) .

وفي كلام الإسنوي نظر ؛ إذ إن الإمام النووي في كتابه « التقريب » ( ص ٨ ) ذكر أنه اختصر كتاب ابن الأثير « أسد الغابة » ، فقد قال في « التقريب » في كلامه عن معرفة الصحابة رضي الله عنهم : ( وقد جمع عز الدين ابن الأثير الجزري في الصحابة كتاباً حسناً ، جمع فيه كتباً كثيرة وضبط وحقق أشياء حسنة ، وقد اختصرته بحمد الله تعالىٰ ) .

قال ابن العطار \_ كما نقله السيوطي في « المنهاج السوي » ( ص ٢٠) ، والسخاوي في « حياة الإمام النووي » ( ص ٢٠) \_ : ( وله شرح ألفاظ ومسودات كثيرة ، ولقد أمرني مرة بجمع نحو ألف كراس بخطه ، وأمرني أن أقف علىٰ غسلها في الورّاقة ، وحلفني إن خالفت أمره في ذلك ، فما

وكان عليه سكينة ووقار ، وفي لحيته الكريمة شعرات بيض كأنها النور الساطع .

زار القدس والخليل عليه الصلاة والسلام عدد عفو الله عن خلقه ، وعدد ما أحصى علمه سبحانه وتعالى .

ثم رجع إلىٰ نوىٰ فمرض عند أبيه إلىٰ أن توفي ليلة الأربعاء في الرابع والعشرين من رجب سنة ست وسبعين وست مئة ، ودفن بنوىٰ رحمه الله ، وقبره مشهور يزار ، ويقصده الصالحون والأخيار .

فجزاه الله عنَّا خير الجزاء وجمع بيننا وبينه مع سائر الأحبة في دار النعماء ، آمين .

\* \* \*

قال السخاوي في « حياة الإمام النووي » ( ص٢٢ ) : ( فهالم نحو من خمسين تصنيفاً ، كل ذلك ـ كما قال الكمال الأدفوي ـ في زمن يسير وعمر قصير ) .

قال اليافعي في « مرآة الجنان » (٤/ ١٨٥): (لعمري إنه عديم النظير في زهده وورعه وآدابه ، وجميل سيرته ومحاسنه فيمن بعده من العلماء ، ولا شك أن الإمام محيي الدين النووي مبارك له في عمره ، ولقد بلغني أنه حصلت له نظرة جمالية من نظرات الحق سبحانه بعد موته ، فظهرت بركتها علىٰ كتبه ، فحظيت بقبول العباد والنفع في سائر البلاد ) .

قال السخاوي: وبخط تلميذه العلاء بن العطار أنه وجد بخطه: [من الطويل] أمــوت ويبقــى كــل مـا قــد كتبتــه فيـا ليـت مـن يقـرأ كتـابـي دعـا ليـَـا لعـــــل إلهـــــى أن يَمُـــنَّ بلطفِـــه ويــرحــم تقصيــري وســوءَ فعــاليــا

أمكنني إلا طاعتُهُ ، وإلى الآن في قلبي منها حَسَراتٌ ) .

## وَصَفُ ٱلنُّسَخِ الْخَطِّيَّةِ

اعتمدنا في إخراج هاذا الكتاب المبارك على ثلاث نسخ خطية :

الأولىٰ: نسخة مكتبة لاله لي ، ذات الرقم (١٠١) ، المحفوظة في المكتبة السليمانية بإستنبول .

وهي نسخة كاملة تقع في ( ٥٨ ) ورقة ، متوسط عدد سطور الورقة ( ١٧ ) سطراً ، متوسط عدد كلمات السطر ( ٩ ) كلمات ، خطها نسخي معتاد ، كتبت عناوين الأبواب والفصول وبعض الكلمات باللون الأحمر .

ناسخها: أحمد بن عبد الله أزبك بن عبد الله النوري المبارزي ، فرغ من نسخها يوم الأحد منتصف رمضان سنة ست وثلاثين وسبع مئة للهجرة المباركة .

وكتب في آخرها : ( بلغ مقابلة علىٰ نسخة المصنف علىٰ حسب الطاقة ، فصحت ولله الحمد ) .

ورمزنا لها بـ (أ) .

الثانية : نسخة مكتبة تشستربيتي بإيرلندا ، ذات الرقم ( ٤٠٥٨ ) .

وهي نسخة كاملة تقع في (١١٩) ورقة ، متوسط عدد سطور الورقة (١١) سطراً ، متوسط عدد كلمات السطر (٨) كلمات ، خطها نسخي معتاد .

ناسخها: شعيب بن يوسف بن شعيب ، فرغ من نسخها في الثامن من شهر رمضان المبارك سنة ثمان وعشرين وثمان مئة للهجرة المباركة .

ورمزنا لها بـ ( ب ) .

الثالثة : نسخة مكتبة الحبيب عيدروس بن عمر الحبشي بالغرفة من بلاد حضرموت .

وهي نسخة كاملة تقع في ( ٢٥ ) ورقة ، متوسط عدد أسطر الورقة ( ٢٨ ) سطراً ، متوسط عدد كلمات السطر ( ١٨ ) كلمة ، خطها نسخي معتاد ، كتبت عناوين الأبواب والفصول وبعض الكلمات باللون الأحمر .

لم يعرف اسم ناسخها ، وتاريخ نسخها : في العشر الأخرى من شهر شعبان سنة أربع وثلاثين وتسع مئة للهجرة المباركة .

ورمزنا لها بـ( ج ) .

\* \* \*

# مَنْهُجُ الْعُمَلِ فِالْكِيَّابِ

- عارضنا الكتاب على نسخه الخطية الثلاث ، وضبطنا النصَّ ضبطاً نسأل الله تعالىٰ فيه السداد والتوفيق ، وأن يكون على النحو الذي أراده المؤلف رحمه الله تعالىٰ .
  - أثبتنا الفروق المهمة في هامش الكتاب.
  - زودنا الكتاب بعلامات الترقيم المناسبة على وفق المنهج المعتمد في الدار.
- رصَّعنا الكتاب بالشكل الكامل ، وضبطنا الأسماء والأعلام والبلدان ، وما كان يحتمل أكثر من وجه . شكلناه كذلك على قدر الاستطاعة معتمدين في ذلك على كتب اللغة والحديث وعلى ما ضبطه الإمام النووي في ( الباب العاشر ) من هذا الكتاب .
- وضعنا الكلمات التي ضبطها الإمام النووي رحمه الله تعالى في ( الباب العاشر ) في حواشٍ خاصة بين خطين أفقيين تحت متن الكتاب ، وميزنا أرقامها عن أرقام بقية الحواشي ، وأبقينا ( الباب العاشر ) في محله من نظم الكتاب .
- حصرنا الآيات القرآنية بين قوسين مزهرين ﴿ ﴾ ، وجعلناها برسم المصحف الشريف علىٰ رواية حفص عن عاصم رحمه الله تعالىٰ .
- أحلنا معظم نقولات الإمام النووي رحمه الله تعالى إلى مظانها المتوافرة بين أيدينا .
- أحلنا الأحاديث النبوية إلى مظانها من كتب السنة الشريفة ، واقتصرنا في التخريج على ما ذكره الإمام النووي رحمه الله تعالى من المصادر دون الإفاضة فيه ، هذا إذا كان المصدر متوافراً ، أما إذا كان مفقوداً أو غير متوافر . خرّجنا من غيره من كتب السنة الشريفة ، وإن لم يذكر المصدر . خرجنا من « الصحيحين » ، وإن لم يكن فيهما . أحلنا إلى غيرهما من كتب السنة المطهرة .

- أحلنا الآثار والأخبار إلى مظانها ، واقتصرنا في تخريجها على ما ذكره الإمام النووي رحمه الله تعالى من المصادر ، فإن كان مفقوداً أو غير متوافر أو لم يذكر الإمام له مصدراً. . خرجنا من كتب السنن والمصنفات والآثار وغيرها ما أمكننا ذلك .
  - أضفنا ما كان مناسباً من العبارة لتقويم المعنى ، وحصرناه بـ [ ] .
- زوَّدنا الفصول التي ذكرها الإمام النووي رحمه الله تعالىٰ بعناوين مناسبة لما تتضمنه علىٰ حسب ما رأينا ، وحصرناها بـ[] .
- ضبطنا المادة الفقهية للكتاب من كتب الفقه المعتمدة ، وربما نقلنا نصوص بعض الفقهاء من المذاهب الأربعة ؛ لتقييد مطلق ، وتخصيص عام ، أو لبيان الاختلاف والروايات ، وما هو المعتمد في المذهب المنقول عنه ، وذلك بالرجوع إلى الكتب المعتمدة في كل مذهب .
  - علَّقنا علىٰ المواطن التي رأينا أنها بحاجة للتعليق ، وشرحنا الغريب ، وأوضحنا المشكل ما استطعنا إلىٰ ذلك سبيلاً .
    - وضعنا في مقدمة الكتاب ترجمة موجزة للإمام النووي رحمه الله تعالىٰ .
      - ـ زودنا الكتاب بفهارس علمية وفنية عامة تتضمن :

فهرس الأحاديث النبوية القولية والفعلية .

فهرس الآثار الشريفة .

فهرس تفصيلي لموضوعات الكتاب.

وختاماً: نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بكامل الذل والافتقار أن يمنحنا معية القرآن في الدنيا والبرزخ والآخرة ، وأن يجعلنا من أهل القرآن ، وأن يوفقنا لتلاوته آناء الليل وأطراف النهار ، وأن ينوِّر ديارنا وقلوينا بنور القرآن ، وأن يرزقنا الأدب مع القرآن وأهل القرآن ، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

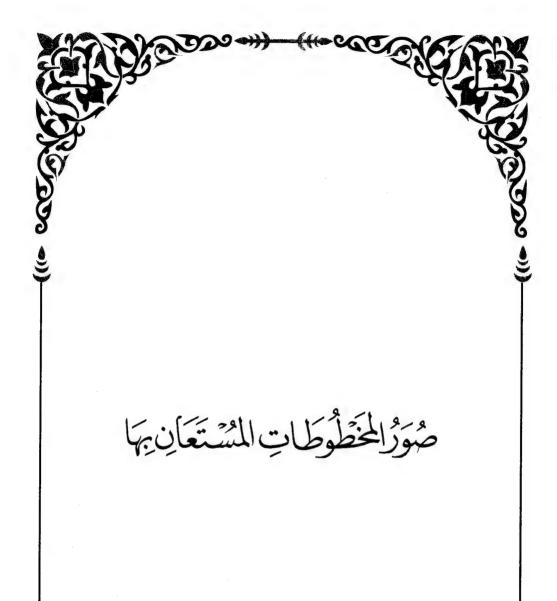

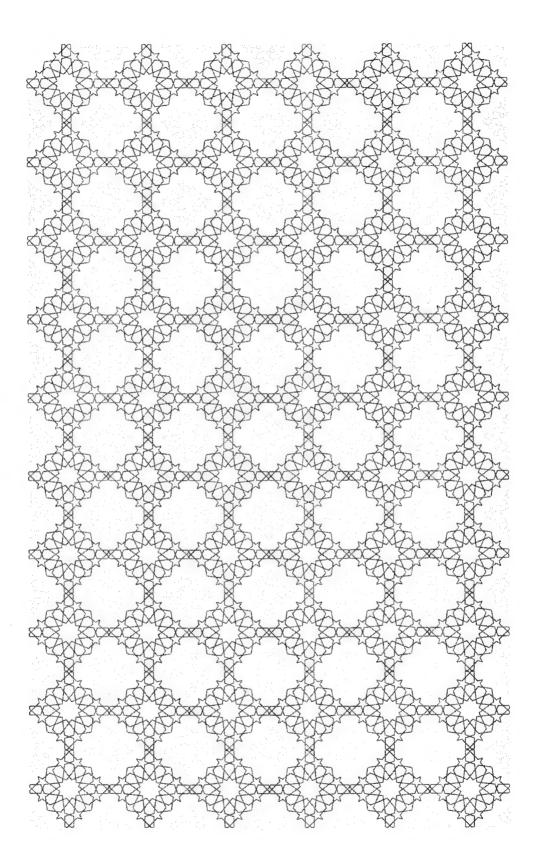



راموز ورقة العنوان للنسخة (أ)

المساور والمنافر وال

راموز الورقة الأولى للنسخة (أ)

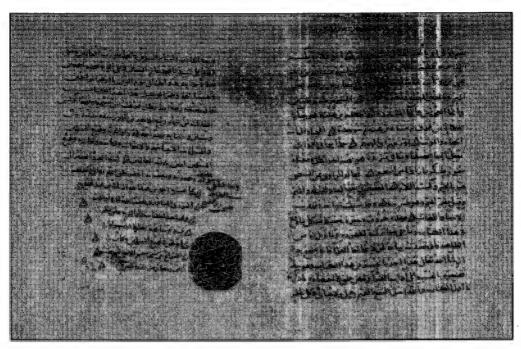

راموز الورقة الأخيرة للنسخة (أ)

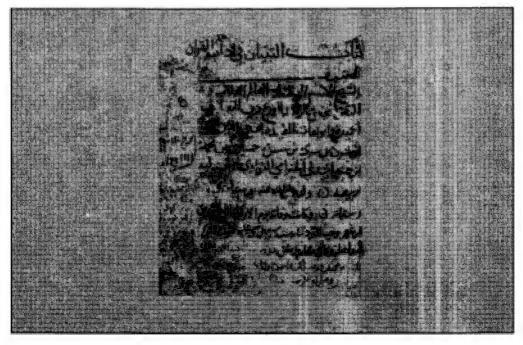

راموز ورقة العنوان للنسخة ( ب )



راموز الورقة الأولى للنسخة (ب)



راموز الورقة الأخيرة للنسخة (ب)



راموز ورقة العنوان للنسخة (ج )

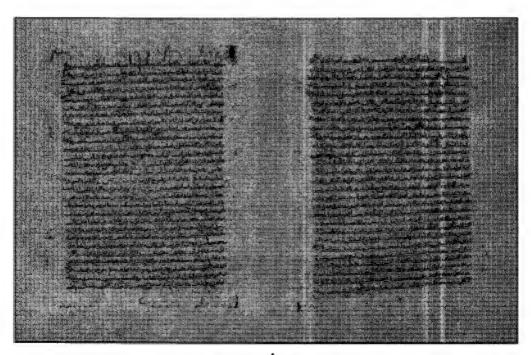

راموز الورقة الأولى للنسخة (ج )

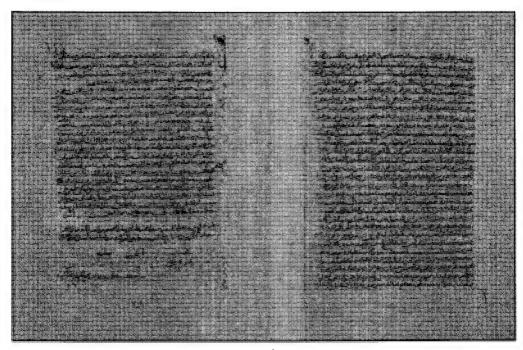

راموز الورقة الأخيرة للنسخة (ج )





آدَابِ جَمَّلَةِ القُوْآن

الإمَامِ العَكَلَّمَة الْجُتَهَائِدِ
الإمَامِ العَكَلَّمَة الْجُتَهَائِدِ
عُمِي لِلِّينَ أَبِي زَكْرِيًا يَحَيْىَ بَنِ سَيَرَفِ النَّوَويِّ
رَحِمَهُ الله تعالى
رَحِمَهُ الله تعالى

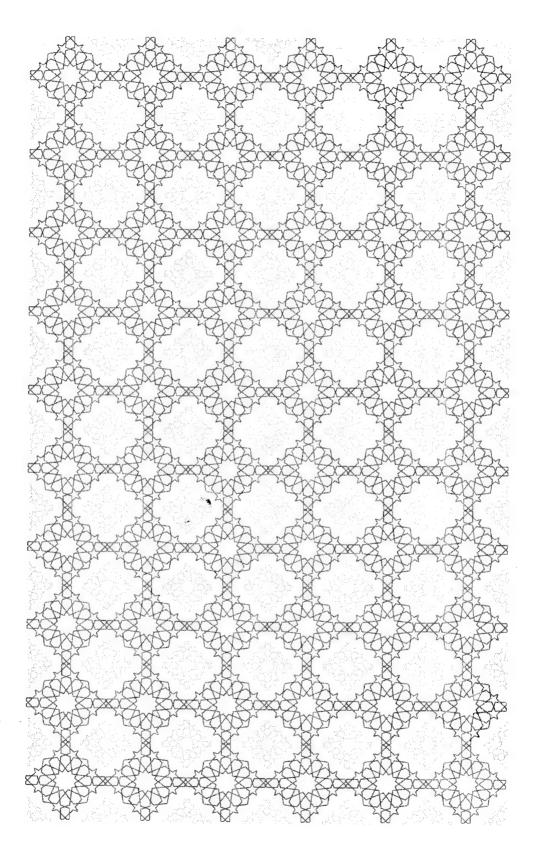

# بِسُ إِللَّهِ ٱلرَّحْمُ نِوْ ٱلرَّحِيْمِ

#### وَبه ِنسَ تَعَينُ رَبِّ يَسِّرُ وَأَعِنُ [خُطْبَةُ الكِكاتِ]

قَالَ ٱلشَّيْخُ ٱلإِمَامُ ٱلْعَالِمُ ٱلزَّاهِدُ ٱلضَّابِطُ ٱلْمُتْقِنُ ٱلْمُحَقِّقُ أَبُو زَكَرِيَّا يَحْيَىٰ بْنُ شَرَفِ بْنِ مُرِِّي ٱلنَّوَوِيُّ رَحِمَهُ ٱللهُ تَعَالَىٰ :

ٱلْحَمْدُ لِلهِ ٱلْكَرِيمِ ٱلْمَنَّانِ أَنْ فِي ٱلطَّوْلِ وَٱلْفَضْلِ وَٱلإِحْسَانِ أَلَّذِي هَدَانَا لِلْإِيمَانِ أَنْ وَفَضَّلَ دِينَنَا عَلَىٰ سَائِرِ ٱلأَدْيَانِ أَنْ وَمَنَّ عَلَيْنَا عَلَىٰ سَائِرِ ٱلأَدْيَانِ أَنْ وَمَنَّ عَلَيْنَا عِلَىٰ اللهِ إِلَيْنَا أَكْرَمَ خَلْقِهِ عَلَيْهِ ، وَأَفْضَلَهُمْ لَدَيْهِ أَنْ حَبِيبَهُ وَخَلِيلَهُ ، وَعَبْدَهُ وَرَسُولَهُ ، مُحَمَّداً صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ فَمَحَا بِهِ عِبَادَةَ ٱلأَوْثَانِ ، وَأَكْرَمَهُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَّهُ عَمْ عَلَى عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَعُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهُ وَالْوَاقِهُ وَالْعَلَى عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَالْعَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَلَاهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَاهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَمَا عَلَيْهُ وَلَاهُ عَلَيْهِ وَلَاهُ عَلَيْهِ وَلَمَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَاهُ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَالْعُوا عَلَيْهُ وَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ ع

<sup>1-</sup> الحمدُ : الثناءُ بجميل الصفات . الكريم في صفات الله تعالىٰ : قيل : معناه المُفَضِّل ، وقيل غير ذلك . المنَّان : روينا عن عليُّ بن أبي طالب كرم الله وجهه أن معناه : الذي يبدأ بالنَّوال قبل السؤال .

<sup>2</sup>\_ الطُّول : الغِنَىٰ والسُّعَة .

<sup>3</sup> الهداية : التوفيق واللطف ، ويقال : هدانا للإيمان ، وهدانا بالإيمان ، وهدانا إلى الإيمان .

<sup>4</sup>\_ سائر ؛ بمعنىٰ : باقى .

<sup>.</sup> عندَه عندَه

 <sup>6 [</sup>محمد]: سُمِّي نبيُّنا صلى الله عليه وسلم محمداً؛ لكثرة خِصاله المحمودة، قاله ابن فارس وغيرُه؛ أي: ألهمَ الله تعالىٰ أهلَه ذلك؛ لِمَا علمَ من جميل صفاته، وكرم شمائله.

ٱلأَزْمَانِ ، ٱلَّتِي تَحَدَّىٰ بِهَا ٱلْجِنَّ وَٱلإِنْسَ بِأَجْمُعِهِمْ ، وَأَفْحَمَ بِهَا جَمِيعَ أَهْلِ ٱلزَّيْغِ وَٱلطُّغْيَانِ ، وَجَعَلَهُ رَبِيعاً لِقُلُوبِ أَهْلِ ٱلْبَصَائِرِ وَٱلْعِرْفَانِ ، لاَ أَهْلِ ٱلزَّيْغِ وَٱلطُّغْيَانِ ، وَجَعَلَهُ رَبِيعاً لِقُلُوبِ أَهْلِ ٱلْبَصَائِرِ وَٱلْعِرْفَانِ ، لاَ يَخْلُقُ عَلَىٰ كَثْرَةِ ٱلتَّرَدُّدِ وَتَغَايُرِ ٱلأَحْيَانِ ، وَيَسَّرَهُ لِلذِّكْرِ حَتَّى ٱسْتَظْهَرَهُ صِغَارُ ٱلْوُلْدَانِ ، وضَمِنَ حِفْظَهُ مِنْ تَطَرُّقِ ٱلتَّغْيِيرِ إِلَيْهِ وَٱلْحَدَثَانِ ، وَهُو صِغَارُ ٱلْوُلْدَانِ ، وَضَمِنَ حِفْظَهُ مِنْ تَطَرُّقِ ٱلتَّغْيِيرِ إِلَيْهِ وَٱلْحَدَثَانِ ، وَهُو مَعْوَلَ فِيهَا مِنْ كُلِّ فَنِّ مَا تَنْشَرِحُ لَهُ صَحْفُوظٌ بِحَمْدِ ٱللهِ وَفَصْلِهِ مَا ٱخْتَلَفَ ٱلْمَلُوانِ ، فَجَمَعُوا فِيهَا مِنْ كُلِّ فَنِّ مَا تَنْشَرِحُ لَهُ صُدُورُ أَهْلِ ٱلْإِيقَانِ . فَجَمَعُوا فِيهَا مِنْ كُلِّ فَنِّ مَا تَنْشَرِحُ لَهُ صُدُورُ أَهْلِ ٱلإِيقَانِ .

أَحْمَدُهُ عَلَىٰ ذَلِكَ وَغَيْرِهِ مِنْ نِعَمِهِ ٱلَّتِي لاَ تُحْصَىٰ ، خُصُوصاً عَلَىٰ نِعْمَةِ ٱلْإِيمَانِ ، وَأَسْأَلُهُ ٱلْمِنَّةَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ جَمِيعِ أَحْبَابِي وَسَائِرِ ٱلْمُسْلِمِينَ بِٱلرِّضْوَانِ 7 .

وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ ٱللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، شَهَادَةً مُحَصِّلَةً لِلْغُفْرَانِ ، مُوصِلَةً لَهُ إِلَىٰ سُكْنَى ٱلْجِنَانِ ، لِلْغُفْرَانِ ، مُوصِلَةً لَهُ إِلَىٰ سُكْنَى ٱلْجِنَانِ ، للْغُفْرَانِ ، مُنْقِذَةً صَاحِبَهَا مِنَ ٱلنِّيرَانِ ، مُوصِلَةً لَهُ إِلَى ٱلإِيمَانِ ، صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ [وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ٱلدَّاعِي إِلَى ٱلإِيمَانِ ، صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ

 <sup>1- [</sup>تحدَّىٰ]: قال أهل اللغة: يقال: فلانٌ يتحدَّىٰ فلاناً: إِذَا باراه، ونازعَه الغَلَبة. قوله:
 ( بأجمُعهم ) بضم الميم وفتحها ، لغتان مشهورتان ؛ أي : جميعهم .

<sup>2 -</sup> أفحم ؛ أي : قطع وغلب .

<sup>3-</sup> لا يَخلَق : بضم اللام ، ويجوزُ فتحُها ، والياء فيهما مفتوحة ، ويجوز ضم الياء مع كسر اللام ، يقال : خَلَقَ الشيءُ ، وَخَلُق ، وَخَلِق ، وأَخْلَق : إذا بَلِيَ ، والمرادُ هنا : لا تَذَهَبُ جَلالتُه وحلاوتُه .

<sup>4</sup>\_ استظهرَه: حَفِظُه ظاهراً . الوُلْدان: الصّبيان.

<sup>5</sup> الحَدَثان ـ بفتح الحاء والدال ـ : هو الحَدَث ، والحادثة ، والحُدْثَىٰ بمعنى ، وهو وقوعُ ما لم يكن .

<sup>6</sup>\_ المَلُوان : الليل والنهار .

<sup>7-</sup> الرُّضوان : بكسر الراء وضمَّها .

وَسَلَّمَ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَشَرَّفَ وَكَرَّمَ وَعَظَّمَ مَا تَعَاقَبَ ٱلْجَدِيدَانِ ] (١) . أَمَّا بَعْدُ :

فَإِنَّ ٱللهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ مَنَّ عَلَىٰ هَاذِهِ ٱلأُمَّةِ \_ زَادَهَا ٱللهُ تَعَالَىٰ شَرَفاً \_ بِالدِّينِ ٱلَّذِي ٱرْتَضَاهُ ، دِينِ ٱلإِسْلاَمِ ، وَإِرْسَالِهِ إِلَيْهَا مُحَمَّداً خَيْرَ ٱلأَنَامِ ، عَلَيْهِ مِنْهُ أَفْضَلُ ٱلصَّلَوَاتِ وَٱلْبَرَكَاتِ وَٱلسَّلاَمِ ، وَأَكْرَمَهَا بِكِتَابِهِ أَفْضَلِ عَلَيْهِ مِنْهُ أَفْضَلُ ٱلصَّلَوَاتِ وَٱلْبَرَكَاتِ وَٱلسَّلاَمِ ، وَأَكْرَمَهَا بِكِتَابِهِ أَفْضَلِ ٱلْكَلاَمِ ، وَجَمَعَ فِيهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ جَمِيعَ مَا تَحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنْ أَحْبَارِ ٱلأَوَّلِينَ وَٱلآخِرِينَ ، وَٱلْمَوَاعِظِ وَٱلأَمْثَالِ ، وَٱلآدَابِ وَضُرُوبِ ٱلأَحْكَامِ ، وَٱلْحُجِجِ وَٱلآخِرِينَ ، وَٱلْمَوَاعِظِ وَٱلأَمْثَالِ ، وَٱلآدَابِ وَضُرُوبِ ٱلأَحْكَامِ ، وَٱلْحُجِجِ وَٱلاَعْمَاتِ الطَّعْيَاتِ ٱلظَّاهِرَاتِ فِي ٱلدَّلاَلَةِ عَلَىٰ وَحْدَانِيَتِهِ ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا جَاءَتْ بِهِ وَٱلْأَعْمَالُ ، وَالدَّامِغَاتِ لِأَهْلِ ٱلإِلْحَادِ ٱلضَّلاَلِ رُسُلُهُ صَلَوَاتُ ٱللهِ وَسَلاَمُهُ عَلَيْهِمُ ، ٱلدَّامِغَاتِ لِأَهْلِ ٱلإِلْحَادِ ٱلضَّلاَلِ وَصُلاَمُهُ عَلَيْهِمُ ، ٱلدَّامِغَاتِ لِأَهْلِ ٱلإِلْحَادِ ٱلضَّلاَلِ وَصُلاَمُهُ عَلَيْهِمُ ، ٱلدَّامِغَاتِ لِأَهْلِ الإِلْعَتِنَاءِ بِهِ وَٱلإِعْظَامِ ، وَمُلاَرَمَةِ ٱلآدَابِ مَعَهُ ، وَبَذْلِ ٱلْوُسُع فِي ٱلإحْتِرَامِ .

وَقَدْ صَنَّفَ فِي فَضْلِ تِلاَوَتِهِ جَمَاعَاتٌ مِنَ ٱلأَمَاثِلِ وَٱلأَعْلاَمِ<sup>3</sup> ، كُتُباً مَعْرُوفَةً عِنْدَ أُولِي ٱلنُّهَىٰ وَٱلأَحْلاَمِ<sup>4</sup> ، لَكِنْ ضَعُفَتِ ٱلْهِمَمُ عَنْ حِفْظِهَا ،

الأنام: الخَلْقُ على المذهب المُختار، ويقال أيضاً: الأنيم.

 <sup>2</sup> الدَّامِغات: الكاسِرات القاهِرات. الطُّغام ـ بفتح الطاء المهملة وبالغين المعجمة ـ: هم أوغادُ الناس.

 <sup>3-</sup> الأماثل: الخِيار، واحدُهم: أمثل، وقد مَثْلَ الرجل بضم الثاء؛ أي: صار فاضلاً خِياراً.
 الأعلام: جمع عَلَم، وهو ما يُستدَلُّ به على الطريق، من جبلٍ وغيرِه، سُمِّيَ العالِمُ البارع بذلك؛
 لأنه يُهْتَدَىٰ به.

 <sup>4</sup> النّهيل : العُقول ، واحدُها نُهْيَة بضم النون ؛ لأنها تَنهيل صاحبَها عن القبائح ، وقيل : لأنّ صاحبها يُنتهل إلى عقله ورأيه ، قال أبو علي الفارسي : يجوز أن يكون النّهكل مصدراً ، وأن يكون جمعاً ،
 كالغُرف .

<sup>(</sup>١) ما بين معقوفين أثبت من المطبوع . الجديدان : الليل والنهار .

بَلْ عَنْ مُطَالَعَتِهَا ، فَصَارَ لاَ يَنْتَفِعُ بِهَا إِلاَّ أَفْرَادُ مِنْ أُولِي ٱلأَفْهَامِ ، وَرَأَيْتُ أَهْلَ بَلَدِنَا دِمِشْقَ - حَمَاهَا ٱللهُ تَعَالَىٰ وَصَانَهَا وَسَائِرَ بِلاَدِ ٱلإِسْلاَمِ - مُكْثِرِينَ مِنَ ٱلإعْتِنَاءِ بِتَلاَوَةِ ٱلْقُرْآنِ ٱلْعَزِيزِ تَعَلَّماً وَتَعْلِيماً ، وَعَرْضاً وَدِرَاسَةً ، فِي مَنَ ٱلإعْتِنَاءِ بِتَلاَوَةِ ٱلْقُرْآنِ ٱلْعَزِيزِ تَعَلَّماً وَتَعْلِيماً ، وَعَرْضاً وَدِرَاسَةً ، فِي جَمَاعَاتٍ وَفُرَادَىٰ ، مُجْتَهِدِينَ فِي ذَلِكَ بِٱللَّيَالِي وَٱلأَيَّامِ ، زَادَهُمُ ٱللهُ تَعَالَىٰ جَمَاعَاتٍ وَفُرَادَىٰ ، مُجْتَهِدِينَ فِي ذَلِكَ بِٱللَّيَالِي وَٱلأَيَّامِ ، زَادَهُمُ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَرْصاً عَلَيْهِ ، وَعَلَىٰ جَمِيعٍ أَنْوَاعٍ ٱلطَّاعَاتِ ، مُريدِينَ وَجْهَ ذِي ٱلْجَلالِ وَٱلإِكْرَامِ ، فَدَعَانِي ذَلِكَ إِلَىٰ جَمْعِ مُخْتَصَرٍ فِي آدَابِ حَمَلَتِهِ ، وَأَوْصَافِ وَٱلإِكْرَامِ ، فَدَعَانِي ذَلِكَ إِلَىٰ جَمْعِ مُخْتَصَرٍ فِي آدَابِ حَمَلَتِهِ ، وَأَوْصَافِ حُفَّاظِهِ وَطَلَبَتِهِ ، فَقَدْ أَوْجَبَ ٱللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ٱلنَّصِيحَةَ لِكِتَابِهِ ، وَمِنَ النَّهُ مِنَا لَهُ بَيَانُ آدَابِ حَمَلَتِهِ وَطُلاَّيِهِ ، وَإِرْشَادُهُمْ إِلَيْهَا ، وتَنْبِيهُهُمْ عَلَيْهِ لَى الْمُعَالَى النَّهُ مِنَا لَكُهُ اللهُ مَلَا أَلَيْهَا ، وَتَنْبِيهُهُمْ عَلَيْهِ الْقُولِي وَطُلاَبِهِ ، وَإِرْشَادُهُمْ إِلَيْهَا ، وَتَنْبِيهُهُمْ عَلَيْهِ الْمُؤْمِ . وَطُلاَبِهِ ، وَإِرْشَادُهُمْ إِلَيْهَا ، وتَنْبِيهُهُمْ عَلَيْهِ الْمُؤْمِ . وَطُلاَبِهِ ، وَإِرْشَادُهُمْ إِلَيْهَا ، وتَنْبِيهُهُمْ عَلَيْهِ الْمُؤْمِ .

وَأُوثِرُ فِيهِ ٱلِاخْتِصَارَ ، وَأُحَاذِرُ ٱلتَّطُويِلَ وَٱلإِكْثَارَ ، وَأَقْتَصِرُ فِي كُلِّ بَابٍ عَلَىٰ طَرَفٍ مِنْ أَطْرَافِهِ ، وَأَرْمُزُ مِنْ كُلِّ ضَرْبٍ مِنْ آدَابِهِ إِلَىٰ بَعْضِ أَصْنَافِهِ ، فَلَدَلِكَ أَذْكُرُ مَا أَذْكُرُهُ بِحَذْفِ أَسَانِيدِهِ وَإِنْ كَانَتْ أَسَانِيدُهُ بِحَمْدِ ٱللهِ تَعَالَىٰ فَلِذَلِكَ أَذْكُرُ مَا أَذْكُرُهُ بِحَذْفِ أَسَانِيدِهِ وَإِنْ كَانَتْ أَسَانِيدُهُ بِحَمْدِ ٱللهِ تَعَالَىٰ فَلِذَلِكَ أَذْكُرُ مَا أَذْكُرُهُ إِلَىٰ مَا حَذَفْتُهُ مِمَّا هُنَالِكَ .

وَٱلسَّبَ فِي إِيثَارِي ٱخْتِصَارَهُ: إِيثَارِي حِفْظَهُ، وَكَثْرَةَ ٱلْإِنْتِفَاعِ بِهِ، وَٱلنَّتِشَارَهُ، ثُمَّ مَا وَقَعَ مِنْ غَرِيبِ ٱلأَسْمَاءِ وَٱللُّغَاتِ فِي ٱلأَبْوَابِ.. أُفْرِدُهُ بِالشَّرْحِ وَٱلضَّبْطِ ٱلْوَجِيزِ ٱلْوَاضِحِ عَلَىٰ تَرْتِيبِ وُقُوعِهِ فِي بَابٍ فِي آخِرِ بِالشَّرْحِ وَٱلضَّبْطِ ٱلْوَجِيزِ ٱلْوَاضِحِ عَلَىٰ تَرْتِيبِ وُقُوعِهِ فِي بَابٍ فِي آخِرِ

 <sup>1-</sup> دِمَشْق : بكسر الدال ، وفتح الميم ، على المشهور ، وحكى صاحب « مطالع الأنوار » كسر الميم أيضاً .

<sup>2</sup>\_ المختصر : ما قلَّ لفظُه ، وكثُرت معانيه .

<sup>3-</sup> العتيدة: الحاضرة المُعَدَّة.

ٱلْكِتَابِ ؛ لِيَكْمُلَ ٱنْتِفَاعُ صَاحِبِهِ ، وَيَزُولَ ٱلشَّكُّ عَنْ طَالِبِهِ (١) .

وَيَنْدَرِجُ فِي ضِمْنِ ذَلِكَ وَفِي خِلاَلِ ٱلأَبْوَابِ جُمَلٌ مِنَ ٱلْقَوَاعِدِ ، وَنَفَائِسُ مِنْ مُهِمَّاتِ ٱلْفَوَائِدِ ، وَأُبَيِّنُ ٱلأَحَادِيثَ ٱلصَّحِيحَةَ وَٱلضَّعِيفَةَ مُضَافَاتٍ إِلَىٰ مَنْ رَوَاهَا مِنَ ٱلأَئِمَّةِ ٱلأَثْبَاتِ ، وَقَدْ أَذْهَلُ عَنْ نَادِرٍ مِنْ ذَلِكَ فِي بَعْضِ ٱلْحَالاَتِ .

وَٱعْلَمْ: أَنَّ ٱلْعُلَمَاءَ مِنْ أَهْلِ ٱلْحَدِيثِ وَغَيْرِهِمْ جَوَّزُوا ٱلْعَمَلَ بِٱلضَّعِيفِ فِي فَضَائِلِ ٱلْأَعْمَالِ (٢) ، وَمَعَ هَلذَا فَإِنِّي أَقْتَصِرُ عَلَى ٱلصَّحِيحِ ، وَلاَ أَذْكُرُ ٱلضَّعِيفَ إِلاَّ في بَعْضِ ٱلأَحْوَالِ .

وَعَلَى ٱللهِ ٱلْكَرِيمِ تَوَكَّلِي وَٱعْتِمَادِي ، وَإِلَيْهِ تَفْوِيضِي وَٱسْتِنَادِي ، أَسْأَلُهُ سُلُوكَ سَبِيلِ ٱلرَّشَادِ ، وَٱلْعِصْمَةَ مِنْ أَحْوَالِ أَهْلِ ٱلزَّيْغِ وَٱلْعِنَادِ ، وَٱلدَّوَامَ عَلَىٰ ذَلِكَ وَغَيْرِهِ مِنَ ٱلْخَيْرِ فِي ٱزْدِيَادٍ ، وَأَبْتَهِلُ إِلَيْهِ سُبْحَانَهُ أَنْ يُوفِّقَنِي عَلَىٰ ذَلِكَ وَغَيْرِهِ مِنَ ٱلْخَيْرِ فِي ٱزْدِيَادٍ ، وَأَبْتَهِلُ إِلَيْهِ سُبْحَانَهُ أَنْ يُوفِقِينِي عَلَىٰ ذَلِكَ وَغَيْرِهِ مِنَ ٱلْخَيْرِ فِي يَخْشَاهُ وَيَتَقِيهِ حَقَّ تُقَاتِهِ ، وَأَنْ يَهْدِينِي لِمَنْ يَخْشَاهُ وَيَتَقِيهِ حَقَّ تُقَاتِهِ ، وَأَنْ يَهْدِينِي لِكُسْنِ ٱلنَّيَّاتِ ، وَيُعِينَنِي عَلَىٰ أَنْوَاعِ ٱلْخَيْرَاتِ ، وَيُعِينَنِي عَلَىٰ أَنْوَاعِ لِحُسْنِ ٱلنَّيَّاتِ ، وَيُعِينَنِي عَلَىٰ أَنْوَاعِ ٱلْخَيْرَاتِ ، وَيُعِينَنِي عَلَىٰ أَنْوَاعِ لِلْحُسْنِ ٱلنَّيَّاتِ ، وَيُعِينَنِي عَلَىٰ أَنْوَاعِ ٱلْخَيْرَاتِ ، ويُعِينَنِي عَلَىٰ أَنْوَاعِ لِلْحُسْنِ ٱلنَّيَّاتِ ، وَيُعِينَنِي عَلَىٰ أَنْوَاعِ الْخَيْرَاتِ ، ويُعِينَنِي عَلَىٰ أَنْواعِ الْخَيْرَاتِ ، ويُعِينَنِي عَلَىٰ أَنْوَاعِ الْمُ

أبتَهِلُ : أتضرَّعُ . التوفيق : خلقُ قدرةِ الطاعة .

<sup>(</sup>۱) وقد وضعنا هـٰذه الكلمات التي ضبطها الإمام النووي رحمه الله تعالىٰ في ( الباب العاشر ) في حواشِ خاصة بين خطين أفقيين تحت متن الكتاب ، وميزنا أرقامها عن أرقام بقية الحواشي .

<sup>(</sup>٢) قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب « الأذكار » ( ص٣٦) : ( قال العلماء من المحدثين والفقهاء وغيرهم : يجوز ويستحب العمل في الفضائل والترغيب والترهيب بالحديث الضعيف ما لم يكن موضوعاً ، وأما الأحكام ؛ كالحلال والحرام والبيع والنكاح والطلاق وغير ذلك . . فلا يعمل فيها إلا بالحديث الصحيح أو الحسن ، إلا أن يكون في احتياطٍ في شيء من ذلك ، كما إذا ورد حديث ضعيف بكراهة بعض البيوع أو الانكحة . . فإن المستحب أن يتنزَّه عنه ، للكن لا يجب ) .

ٱلْمَكْرُمَاتِ ، وَيُدِيمَنِي عَلَىٰ ذَلِكَ حَتَّى ٱلْمَمَاتِ ، وَأَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ كُلَّهُ بِجَمِيعِ أَحِبَّائِي وَسَائِرِ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمَاتِ .

وَحَسْبُنَا للهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ ، وَلاَحَوْلَ وَلاَقُوَّةَ إِلاَّ بِٱللهِ ٱلْعَلِيِّ ٱلْعَظِيمِ .

وَهَاذِهِ فَهْرَسَةُ أَبْوَابِهِ :

ٱلْبَابُ ٱلْأَوَّلُ : فِي أَطْرَافٍ مِنْ فَضِيلَةِ تِلاَوَةِ ٱلْقُرْآنِ وَحَمَلَتِهِ .

ٱلْبَابُ ٱلنَّانِي: فِي تَوْجِيحِ ٱلْقِرَاءَةِ وَٱلْقَارِيءِ عَلَىٰ غَيْرِهِمَا.

ٱلْبَابُ ٱلثَّالِثُ : فِي إِكْرَام أَهْلِ ٱلْقُرْآنِ ، وَٱلنَّهْي عَنْ إِيذَائِهِمْ .

ٱلْبَابُ ٱلرَّابِعُ: فِي آدَابِ مُعَلِّم ٱلْقُرْآنِ وَمُتَعَلِّمِهِ.

ٱلْبَابُ ٱلْخَامِسُ: فِي آدَابِ حَامِلِ ٱلْقُرْآنِ.

ٱلْبَابُ ٱلسَّادِسُ : فِي آدَابِ ٱلْقِرَاءَةِ ، وَهُوَ مُعْظَمُ ٱلْكِتَابِ وَمَقْهُ ودُهُ .

ٱلْبَابُ ٱلسَّابِعُ: فِي آدَابِ ٱلنَّاسِ كُلِّهِمْ مَعَ ٱلْقُرْآنِ.

ٱلْبَابُ ٱلثَّامِنُ: فِي ٱلآيَاتِ وَٱلسُّوَرِ ٱلْمُسْتَحَبَّةِ فِي أَوْقَاتٍ وَأَحْوَالٍ مَخْصُوصَةٍ.

ٱلْبَابُ ٱلتَّاسِعُ: فِي كِتَابَةِ ٱلْقُرْآنِ وَإِكْرَامِ ٱلْمُصْحَفِ.

ٱلْبَابُ ٱلْعَاشِرُ: فِي ضَبْطِ أَلْفَاظِ ٱلْكِتَابِ.

\* \* \*

 <sup>1</sup> حسبُنا الله ؛ أي : كافينا . الوكيل : الموكول إليه . ر"ين . الموكول إليه تدبيرُ خلقه ، وقيل :
 القائم بمصالح خلقه ، وقيل : الحافظ .

## البَابُ الأوّل

# في أَطْرَافٍ مِزْفَضِيلَة نِلْاَوَةِ الْقُرْآنِ وَحَمَلَتِهِ

قَالَ ٱللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَتَلُوكَ كِنْبَ ٱللَّهِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنفَقُواْ المَّكَوْرَةُ وَأَقْنَاهُمْ مِنَّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَدَرَةً لَن تَجُورَ \* لِيُوقِيْهُمْ أَجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِن فَضْلِهِ ۚ إِنْ يُمْ عَنُورٌ شَكُورٌ \* .

وَرَوَيْنَا (١) عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ ٱلْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ » رَوَاهُ ٱلإِمَامُ أَبُو عَبْدِ ٱللهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ٱلْبُخَارِيُّ فِي « صَحِيحِهِ » ٱلَّذِي هُوَ أَصَحُّ ٱلْكُتُبِ بَعْدَ ٱلْقُرْآنِ (٢) .

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ

الإنفاق الممدوحُ في الشرع: إخراجُ المال في طاعة الله تعالىٰ.

<sup>2</sup>\_ تجارة لن تبور ؛ أي : لن تهلك وتفسد .

<sup>(</sup>۱) ضبطها العلامة ابن علان الصديقي رحمه الله تعالىٰ في « الفتوحات الربانية » ( ۲۹/۱ ) بالبناء للفاعل على المشهور ؛ أي : بفتح الواو مخففة ، من الرواية والنقل عن الغير ، وبالبناء للمفعول مقابل المشهور ؛ أي : بضم الراء وتشديد الواو المكسورة ( رُوِينا ) أي : روَّانا مشايخنا وصيَّرونا رواة عنهم لمَّا نقلوا لنا عمَّن أخذوا منهم ، فسمعنا وروينا عنهم ، و( رَوَينا ) مخففاً مبنياً للفاعل ؛ أي : روي لنا إسماعاً أو إقراءً أو إجازةً أو غير ذلك من طرق التحمل .

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري ( ٥٠٢٧ ) .

وَسَلَّمَ: « ٱلَّذِي يَقْرَأُ ٱلْقُرْآنَ وَهُوَ مَاهِرٌ بِهِ مَعَ ٱلسَّفَرَةِ ٱلْكِرَامِ ٱلْبَرَرَةِ ، وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللللللْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللللِهُ الللللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللّهُ الللللللللللللللْمُ الل

وَعَنْ أَبِي مُوسَى ٱلأَشْعَرِيِّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ۚ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَنْهُ أَلْمُوْمِنِ ٱللّهِ عَنْهُ أَلْمُوْآنَ مَثَلُ ٱلأُثْرُجَّةِ ﴾ ، صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم : ﴿ مَثَلُ ٱلْمُؤْمِنِ ٱلَّذِي يَقْرَأُ ٱلْقُرْآنَ مَثَلُ وَمَثَلُ ٱلْمُؤْمِنِ ٱلَّذِي لاَ يَقْرَأُ ٱلْقُرْآنَ مَثَلُ وَيَحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا حُلُو ۗ ، وَمَثَلُ ٱلْمُنَافِقِ ٱلَّذِي يَقْرَأُ ٱلْقُرْآنَ مَثَلُ ٱلنَّمْرَةِ ، لاَ رِيحَ لَهَا وَطَعْمُهَا حُلُو ۗ ، وَمَثَلُ ٱلْمُنَافِقِ ٱلَّذِي يَقْرَأُ ٱلْقُرْآنَ مَثَلُ ٱلرَّيْحَانَةِ ، رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا مُنُ ، وَمَثَلُ ٱلمُنَافِقِ ٱلَّذِي لاَ يَقْرَأُ ٱلْقُرْآنَ

السَّفَرة : الملائكةُ الكتبة . البَرَرة : جمع بارّ ، وهو المطيع .

<sup>2</sup> يَتَتَغْتَغُ ؛ أي : يشتدُّ ويَشُقُّ .

أبو موسى الأشعري : عبد الله بنُ قيس ، منسوب إلى الأشعر ، جدِّ القبيلة .

 <sup>4</sup> الأَثْرُجَة : بضم الهمزة والراء ، وهي معروفة ، قال الجوهري : ( قال أبو زيد : ويقال : تُرُنْجة ) ،
 وفي « صحيح البخاري » في ( كتاب الأطعمة ) في هـٰـذا الحديث : « مَثَلُ الأَترُنجَة » .

<sup>(</sup>۱) البخاري ( ٤٩٣٧ ) ، مسلم ( ٧٩٨ ) .

<sup>(</sup>۲) قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالىٰ في « فتح الباري » ( ٢٦/٩ ) : (قيل : خصَّ صفة الإيمان بدون بالطعم وصفة التلاوة بالريح ؛ لأن الإيمان ألزم للمؤمن من القرآن ، إذ يمكن حصول الإيمان بدون القراءة ، وكذلك الطعم ألزم للجوهر من الريح ، فقد يذهب ريح الجوهر ويبقىٰ طعمه ، ثم قيل : الحكمة في تخصيص الأترجة بالتمثيل دون غيرها من الفاكهة التي تجمع طيب الطعم والريح كالتفاحة ؛ لأنه يتداوىٰ بقشرها وهو مفرح بالخاصية ، ويستخرج من حبها دهن له منافع ، وقيل : إن الجن لا يقرب البيت الذي فيه الأترج ، فناسب أن يمثل به القرآن الذي لا تقربه الشياطين ، وغلاف حبه أبيض ، فيناسب قلب المؤمن ، وفيها أيضاً من المزايا : كبر حجمها ، وحسن منظرها ، وتفريح لونها ، ولين ملمسها ، وفي أكلها مع الالتذاذ طيب نكهة ، ودباغ معدة ، وجود هضم ) .

كَمَثَلِ ٱلْحَنْظَلَةِ ، لَيْسَ لَهَا رِيحٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ » رَوَاهُ ٱلْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ (١) .

وَعَنْ عُمَرَ بْنِ ٱلْخَطَّابِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ : أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « إِنَّ ٱللهُ تَعَالَىٰ يَرْفَعُ بِهَ لَذَا ٱلْكِتَابِ أَقْوَاماً ، وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ » رَوَاهُ مُسْلِمُ (٢) .

وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ ٱلْبَاهِلِيِّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ أَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَنْهُ أَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: « إِقْرَؤُوا ٱلْقُرْآنَ ؛ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ شَفِيعاً لِأَصْحَابِهِ » رَوَاهُ مُسْلِمُ (٣).

وَعَنِ ٱبْنِ عُمَرَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا ، عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « لاَ حَسَدَ إِلاَّ فِي ٱثْنَتَيْنِ  $^{2}$  : رَجُلِ آتَاهُ ٱللهُ ٱلْقُرْآنَ ؛ فَهُوَ يَقُومُ بِهِ آنَاءَ ٱللَّيْلِ وَآنَاءَ ٱللَّيْلِ وَآنَاءَ ٱلنَّهَارِ  $^{8}$  رَوَاهُ وَآنَاءَ ٱلنَّهَارِ  $^{8}$  رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ  $^{(3)}$ .

أبو أُمامة الباهلي : اسمه صُدَيُّ بنُ عَجْلان ، منسوبٌ إِلىٰ باهِلَة ، قبيلةٍ معروفة .

الحَسَد: تمنّي زوالِ النّعمة عن غيره، والغِبْطَةُ: تمنّي مثلِها من غير زوالها، والحسَدُ حرامٌ، والغِبطةُ في الخير محمودةٌ محبوبةٌ، والمراد بقوله صلى الله عليه وسلم: « لا حَسَدَ إلا في اثنتين » أي: لا غبطة محمودةٌ يتأكّد الاهتمامُ بها إلا في اثنتين.

<sup>3</sup> آناءُ الليل: سَاعاتُه، وفي واحدها أربع لغات: إِنى ، وأَنى ، بكسر الهمزة وفتحها ، وإِنْي ، وإِنْو ، بالياء والواو ، والهمزةُ مكسورةٌ فيهما ، ومثلُه الآلاءُ : النّعم ، وفي واحدها اللغاتُ الأربع : إِلى ، وأَلَى ، وإِنْ ، وإِنْ ، حكى هذا كلّه الواحدي .

<sup>(</sup>١) البخاري ( ٧٤٧ ) ، مسلم ( ٧٩٧ ) .

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم ( ٨١٧ ) .

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم (٨٠٤).

<sup>(</sup>٤) البخاري ( ٥٠٢٥ ) ، مسلم ( ٨١٥ ) .

وَرَوَيْنَاهُ أَيْضاً مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ: « لاَ حَسَدَ إِلاَّ فِي ٱثْنَتَيْنِ: رَجُلٍ آتَاهُ ٱللهُ مَالاً؛ فَسَلَّطَهُ عَلَىٰ هَلَكَتِهِ فِي ٱلْحَقِّ، وَرَجُلٍ آتَاهُ ٱللهُ حِكْمَةً؛ فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا »(١).

وَعَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ مَسْعُودِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلْيهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ قَرَأَ حَرْفاً مِنْ كِتَابِ ٱللهِ . فَلَهُ حَسَنَةٌ ، وَٱلْحَسَنَةُ بِعَشْرِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ قَرَأَ حَرْفاً مِنْ كِتَابِ ٱللهِ . فَلَهُ حَسْنَةٌ ، وَٱلْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا ، لاَ أَقُولُ : ﴿ الْمَرَ ﴾ حَرْف ، بَلْ أَلِف حَرْف ، وَلاَمْ حَرْف ، وَمِيمُ مَرْف ، وَمِيمُ حَرْف » رَوَاهُ أَبُو عِيسَى مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى ٱلتِّرْمِذِيُ 1 وَقَالَ : ( حَدِيثٌ حَسَنٌ صَدِيحٌ ) (٢) .

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ ٱلْخُدْرِيِّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ مَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ شَغَلَهُ ٱلْقُرْآنُ وَذِكْرِي عَنْ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ شَغَلَهُ ٱلْقُرْآنُ وَذِكْرِي عَنْ مَسْأَلَتِي . أَعْطَيْتُهُ أَفْضَلَ مَا أُعْطِي ٱلسَّائِلِينَ ، وَفَضْلُ كَلاَمِ ٱللهِ سُبْحَانَهُ مَسْأَلَتِي . أَعْطَيْتُهُ أَفْضَلَ مَا أُعْطِي ٱلسَّائِلِينَ ، وَفَضْلُ كَلاَمِ ٱللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَلَىٰ خَلْقِهِ » رَوَاهُ ٱلتَّرْمِذِيُّ وَتَعَالَىٰ عَلَىٰ خَلْقِهِ » رَوَاهُ ٱلتَّرْمِذِيُّ وَقَالَ : ( حَدِيثٌ حَسَنٌ ) (٣) .

وَعَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ

التَّرْمِذِيّ : منسوبٌ إِلىٰ ترمذ ، قال أبو سعد السمعاني [في « الأنساب » ( ١/ ٤٥٩)] : ( هي بلدةٌ قديمة علىٰ طرف نهر بَلْخ الذي يقال له : جَيْحُون ) ، ويقال في النسبة إليها : تِرْمِذِيّ بكسر التاء والميم ، وبضمَّهما ، وبفتح التاء مع كسر الميم ، ثلاثةُ أوجه حكاها السمعاني .

<sup>2 -</sup> أبو سعيد الخُدري رضي الله عنه : اسمه سعدُ بنُ مالك ، منسوبٌ إلىٰ بني خُدْرَة .

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ( ٧٣ ) ، ومسلم ( ٨١٦ ) .

<sup>(</sup>٢) سنن الترمذي ( ٢٩١٠ ) .

<sup>(</sup>٣) سنن الترمذي ( ٢٩٢٦ ) .

وَسَلَّمَ: « إِنَّ ٱلَّذِي لَيْسَ فِي جَوْفِهِ شَيْءٌ مِنَ ٱلْقُرْآنِ كَٱلْبَيْتِ ٱلْخَرِبِ » رَوَاهُ ٱلتَّرْمِذِيُّ وَقَالَ: ( حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ )(١) .

وَعَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ ٱلْعَاصِي رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا ، عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَنْهُمَا ، عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « يُقَالُ لِصَاحِبِ ٱلْقُرْآنِ : ٱقْرَأْ وَٱرْتَقِ ، وَرَتَّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِي ٱلدُّنْيَا ؛ فَإِنَّ مَنْزِلَتَكَ عِنْدَ آخِرِ آيَةٍ تَقْرَأُ » رَوَاهُ أَبُو دَاوُودَ أَكَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِي ٱلدُّنْيَا ؛ فَإِنَّ مَنْزِلَتَكَ عِنْدَ آخِرِ آيَةٍ تَقْرَأُ » رَوَاهُ أَبُو دَاوُودَ أَوَالتَّرْمِذِيُّ وَٱلنَّسَائِيُّ \* ، وَقَالَ ٱلتِّرْمِذِيُّ : ( حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ) (٢) .

وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَنْ قَرَأَ ٱلْقُرْآنَ وَعَمِلَ بِمَا فِيهِ . . أُلْبِسَ وَالِدَاهُ تَاجاً يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ ، ضَوْوُهُ أَحْسَنُ مِنْ ضَوْءِ ٱلشَّمْسِ فِي بُيُوتِ ٱلدُّنْيَا ، فَمَا ظَنْكُمْ بِٱلَّذِي عَمِلَ ضَوْوُهُ أَحْسَنُ مِنْ ضَوْءِ ٱلشَّمْسِ فِي بُيُوتِ ٱلدُّنْيَا ، فَمَا ظَنْكُمْ بِٱلَّذِي عَمِلَ بِهَاذَا ؟! » رَوَاهُ أَبُو دَاوُودَ (٣) .

وَرَوَى ٱلدَّارِمِيُّ 3 بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : ( إِقْرَؤُوا ٱلْقُرْآنَ ؛ فَإِنَّ ٱللهُ تَعَالَىٰ لاَ يُعَذِّبُ قَلْباً وَعَى ٱلْقُرْآنَ ) (٤) ، وَ( إِنَّ

أبو داوود السِّجشتاني: اسمه سليمان بن الأشعث.

<sup>2</sup> النَّسائي : هو أبو عبد الرحمان أحمد بن شعيب .

الدارِميُّ : هو أبو محمد عبد الله بنُ عبد الرحمان ، منسوبٌ إلىٰ دارِم جدٌّ قبيلة .

<sup>(</sup>١) سنن الترمذي (٢٩١٣).

<sup>(</sup>٢) أبو داوود ( ١٤٦٤ )، الترمذي ( ٢٩١٤ ) ، النسائي في « الكبرئ » ( ٨٠٠٢ ) .

<sup>(</sup>٣) سنن أبى داوود ( ١٤٥٣ ) .

<sup>(</sup>٤) هو في « مسند الدارمي » ( ٣٣٦٣ ) موقوف علىٰ سيدنا أبي أمامة رضي الله تعالىٰ عنه ، وهو كذلك عند ابن أبي شيبة في « مصنفه » ( ٧/ ١٧٦ ) ، والبخاري في « أفعال العباد » ( ص ٨٧ ) ، وأخرجه تمام الرازي في « فوائده » ( ١٦٩٠ ) عن سيدنا أبي أمامة رضي الله عنه مرفوعاً ، وهو كذلك عند ابن عساكر في « تاريخه » ( ٧/٦٢ ) .

هَلْذَا ٱلْقُرْآنَ مَأْدُبَةُ ٱللهِ تَعَالَىٰ (١) ، فَمَنْ دَخَلَ فِيهِ. . فَهُوَ آمِنٌ ) (٢) ، وَ( مَنْ أَحَبَ ٱلْقُرْآنَ . . فَلْيَبْشُرْ ) (٣) .

وَعَنْ عَبْدِ ٱلْحَمِيدِ ٱلْحِمَّانِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ سُفْيَانَ ٱلثَّوْرِيَّ عَنِ ٱلرَّجُلِ يَغْزُو أَحَبُ إِلَيْكَ أَوْ يَقْرَأُ ٱلْقُرْآنَ ؟ لِأَنَّ ٱلنَّهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ ٱلْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ »(٤).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) قال الإِمام أبو عبيد الهروي في « غريب الحديث » ( ١٠٧/٤ ) : ( مأدبة فيه وجهان : يقال : مَأْدُبة ) ومَأْدَبة ؛ فمن قال : مَأْدُبة ، أراد الصنيع يصنعه الإِنسان فيدعو إِليه الناس ، وأما من قال : مَأْدُبة . . فإنه يذهب به إلى الأدب يجعله مَفْعَلة من ذلك ) .

<sup>(</sup>۲) مسند الدارمي ( ۳۳۲۵ ) .

<sup>(</sup>٣) مسند الدارمي (٣٣٦٦). وقال ابن الأثير في « النهاية في غريب الحديث » (١٢٩/١): ( فَلَيَبْشَر ؛ أي : فليفرح وليُسَرّ ، أراد أن محبة القرآن دليل على محض الإيمان من بَشِرَ يَبْشَرُ بالفتح ، ومن رواه بالضمّ. فهو من بَشَرْت الأديم أَبْشُرُه إِذا أخذت باطنه بالشَّفرة ؛ فيكون معناه : فَلَيُضمِّر نفسه للقرآن ؛ فإن الاستكثار من الطعام ينسيه إياه ) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو نعيم في « الحلية » ( ٧/ ٦٥ ) ، والحديث تقدم تخريجه ( ص٣٩ ) .

# البَابُاكَانَ

# في تَرْجيحِ القِرَاءَة وَالقَارِئِ عَلَىٰ عَيْرُهِمَا

ثَبَتَ عَنْ أَبِي مَسْعُودِ ٱلأَنْصَارِيِّ ٱلْبَدْرِيِّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ أَ ، عَنْ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « يَؤُمُّ ٱلْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ ٱللهِ » رَوَاهُ مُسْلِمُ (١).

وَعَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا قَالَ: (كَانَ ٱلْقُرَّاءُ أَصْحَابَ مَجْلِسِ عُمَرَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ وَمُشَاوَرَتِهِ ، كُهُولاً كَانُوا أَوْ شُبَّاناً ) رَوَاهُ ٱلْبُخَارِيُّ فِي « صَحِيحِهِ » (٢) .

وَسَيَأْتِي فِي ٱلْبَابِ بَعْدَ هَاذَا أَحَادِيثُ تَدْخُلُ فِي هَاذَا ٱلْبَابِ.

وَٱعْلَمْ: أَنَّ ٱلْمَذْهَبَ ٱلْمُخْتَارَ ٱلَّذِي عَلَيْهِ مَنْ يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْعُلَمَاءِ: أَنَّ قِرَاءَةَ ٱلْقُرْآنِ أَفْضَلُ مِنَ ٱلتَّسْبِيحِ وَٱلتَّهْلِيلِ وَغَيْرِهِمَا مِنَ ٱلأَذْكَارِ ، وَقَدْ تَظَاهَرَتِ ٱلأَدِلَّةُ عَلَىٰ ذَلِكَ (٣) .

\* \* \*

أبو مسعود البَدْريُّ : اسمه عقبةُ بنُ عَمرو ، وقال جمهور العلماء : سكنَ بدراً ولم يشهدها ، وقال
 الزُّهريُّ والبخاريُّ وغيرهما : شهدها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم .

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم ( ٦٧٣ ) .

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري ( ٢٦٤٢ ) .

 <sup>(</sup>٣) قال الإِمام النووي رحمه الله تعالى في « المجموع » ( ٤٨/٨ ) : ( قراءة القرآن أفضل من الذكر إلا

## البَاجُ الثَالِث

# في إِكْرَامِ أَهْلِ القُّرُآنِ وَالنَّهْيِ عَنْ إِيذَائِهِمْ

وَفِي ٱلْبَابِ حَدِيثُ أَبِي مَسْعُودٍ ٱلأَنْصَارِيِّ وَحَدِيثُ ٱبْنِ عَبَّاسٍ ٱلْمُتَقَدِّمَانِ فِي (ٱلْبَابِ ٱلثَّانِي)(١).

وَعَنْ أَبِي مُوسَى ٱلأَشْعَرِيِّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « إِنَّ مِنْ إِجْلاَلِ ٱللهِ تَعَالَىٰ: إِكْرَامَ ذِي ٱلشَّيْبَةِ ٱلْمُسْلِمِ ، وَحَامِلِ ٱلْقُرْآنِ غَيْرِ ٱلْغَالِي فِيهِ وَٱلْجَافِي عَنْهُ (٢) ، وَإِكْرَامَ ذِي ٱلسُّلْطَانِ

أ. أعالى : معالمُ دينهِ ، واحدتُها شَعِيرة ، قال الجوهري : ( ويقال في الواحدة : شِعَارة ) .

المأثور في مواضعه وأوقاته ، فإنَّ فِعْلَ المنصوص عليه حينئذ أفضل ؛ ولهـٰذا أُمر بالذكر في الركوع والسجود ، ونُهي عن القراءة فيهما ) .

<sup>(</sup>١) انظر ( ص٤٥ ) .

<sup>(</sup>٢) قال الشيخ محمد شمس الحق العظيم آبادي في « عون المعبود » ( ١٣٢/١٣ ) : ( « الغلو » : التشدد ، ومجاوزة الحدّ ؛ يعني : غير المتجاوز الحد في العمل به ، وتتبع ما خفي منه ، واشتبه

[ٱلْمُقْسِطِ] » رَوَاهُ أَبُو دَاوُودَ ، وَهُوَ حَدِيثٌ حَسَنُ (١) .

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا قَالَتْ: (أَمَرَنَا رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُنْزِلَ ٱلنَّاسَ مَنَازِلَهُمْ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُودَ فِي « سُنَنِهِ »، وَٱلْبَزَّارُ فِي « صُنَنِهِ »، وَٱلْبَزَّارُ فِي « مُسْنَدِهِ »، قَالَ ٱلْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ ٱللهِ فِي « عُلُومِ ٱلْحَدِيثِ »: ( هُو حَدِيثٌ صَحِيحٌ ) (٢).

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ: أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ ٱلرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَىٰ أُحُدٍ ، ثُمَّ يَقُولُ : « أَيُّهُمَا أَكْثَرُ أَخْذاً لِلْقُرْآنِ ؟ » فَإِذَا أُشِيرَ إِلَىٰ أَحَدِهِمَا . قَدَّمَهُ فِي ٱللَّحْدِ2 ، رَوَاهُ ٱلبُخَارِيُّ (٣) .

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ 3 ، عَنْ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ

<sup>1</sup>\_ البزَّار: صاحب المسند، بالراء في آخره.

 <sup>2</sup> لَحْدُ القبر : بفتح اللام وضمها ، لغتان مشهورتان ، والفتح أفصح ، وهو : شَقٌ في جانبه القِبليّ ،
 يُدخَل فيه الميتُ ، يقال : لحَدتُ الميتَ وألحَدتُه .

<sup>3</sup>\_ أبو هريرة : اسمه عبدُ الرحمن بنُ صَخْر على الأصح من نحو ثلاثين قولاً ، كُنِي بِهريرة كانت له في صغره ، وهو أولُ مَنْ كنِي بهاذا .

عليه من معانيه ، وفي حدود قراءته ، ومخارج حروفه ، قاله العزيزي . و « الجافي عنه » أي : وغير المتباعد عنه ، المعرض عن تلاوته ، وإحكام قراءته ، وإتقان معانيه ، والعمل بما فيه . وقيل « الغلو » : المبالغة في التجويد ، أو الإسراع في القراءة بحيث يمنعه عن تدبر المعنى ، و « الجفاء » : أن يتركه من بعد ما علمه لا سيما إذا كان نسيه ؛ فإنه عدّ من الكبائر ) .

<sup>(</sup>۱) سنن أبى داوود ( ٤٨٤٣ ) .

<sup>(</sup>٢) سنن أبي داوود ( ٤٨٤٢ ) ، معرفة علوم الحديث ( ص٤٨ ) .

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري ( ١٣٤٣ ) .

وَسَلَّمَ : « أَنَّ ٱللهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ : مَنْ آذَىٰ لِي وَلِيّاً.. فَقَدْ آذَنتُهُ بِٱلْحَرْبِ » أَ رَوَاهُ ٱلْبُخَارِيُّ (١) .

وَثَبَتَ فِي « ٱلصَّحِيحَيْنِ » عَنْهُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : « مَنْ صَلَّى ٱللهُ بشَيْءٍ مِنْ ذِمَّتِهِ »(٢) . صَلَّى ٱللهُ بشَيْءٍ مِنْ ذِمَّتِهِ »(٢) .

وَعَنِ ٱلإِمَامَيْنِ ٱلْجَلِيلَيْنِ: أَبِي حَنِيفَةَ وَٱلشَّافِعِيِّ رَحِمَهُمَا ٱللهُ تَعَالَىٰ <sup>2</sup> قَالَىٰ أَلَا : ( إِنْ لَمْ يَكُنِ ٱلْعُلَمَاءُ أَوْلِيَاءَ ٱللهِ. . فَلَيْسَ لِلهِ وَلِيٍّ ) (٣) .

وَقَالَ ٱلإِمَامُ ٱلْحَافِظُ أَبُو ٱلْقَاسِمِ ٱبْنُ عَسَاكِرَ رَحِمَهُ ٱللهُ تَعَالَىٰ : (إعْلَمْ يَا أَخِي \_ وَفَقَنَا ٱللهُ وَإِيَّاكَ لِمَرْضَاتِهِ ، وَجَعَلَنَا مِمَّنْ يَخْشَاهُ وَيَتَقِيهِ حَقَّ تُقَاتِهِ \_ : أَنَّ لُحُومَ ٱلْعُلَمَاءِ مَسْمُومَةٌ ، وَعَادَةُ ٱللهِ تَعَالَىٰ فِي هَتْكِ أَسْتَارِ مُنْتَقِصِهِمْ مَعْلُومَةٌ ، وَأَنَّ مَنْ أَطْلَقَ لِسَانَهُ فِي ٱلْعُلَمَاءِ بِٱلثَّلْبِ 3. أَبْتَلاَهُ ٱللهُ مَنْتَقِصِهِمْ مَعْلُومَةٌ ، وَأَنَّ مَنْ أَطْلَقَ لِسَانَهُ فِي ٱلْعُلَمَاءِ بِٱلثَّلْبِ 3. أَبْتَلاَهُ ٱللهُ تَعَالَىٰ قَبْلَ مَوْتِهِ بِمَوْتِ ٱلْقَلْبِ ﴿ فَلْيَحْذَرِ ٱلّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ اللهُ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً لَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابُ ٱللهِ كَاللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُو

\* \* \*

<sup>1-</sup> آذَنَنِي بالحرب ؛ أي : أغْلَمني ، ومعناه : أظهرَ محاربتي .

<sup>2-</sup> أبو حنيفة : اسمه النعمان بنُ ثابت بن زَوْطَىٰ . الشافعيُّ : أبو عبد الله محمدُ بن إدريس بن العباس ابن عثمان بن شافع بن السَّائب بن عُبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن المُطلب بن عبد مناف بن قُصَيّ .

 <sup>3</sup> الثّلُب \_ بفتح الثاء المثلثة وإسكان اللام \_ : هو العَيْب .

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري ( ٢٥٠٢ ) .

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم ( ٢٥٧ ) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الخطيب البغدادي في « الفقيه والمتفقه » ( ١٣٧ ) من قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالىٰ . وأخرجه البيهقي في « مناقب الشافعي » ( ٢/ ١٥٥ ) ، والخطيب البغدادي في « الفقيه والمتفقه » ( ١٣٨ ) من قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالىٰ .

<sup>(</sup>٤) تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري ( ص ٢٩) .

# البَابُ الرَّابِعُ فِي آدَابِ مُعَلِّمِ القُرْآنِ وَمُتَعَلِّمِهِ

هَـٰذَا ٱلْبَابُ مَعَ ٱلْبَابَيْنِ بَعْدَهُ هِيَ مَقْصُودُ ٱلْكِتَابِ ، وَهُوَ طَوِيلٌ مُنْتَشِرٌ ، وَأَنَا أُشِيرُ إِلَىٰ مَقَاصِدِهِ مُخْتَصَرَةً فِي فُصُولٍ ؛ لِيَسْهُلَ حِفْظُهُ وَضَبْطُهُ إِنْ شَاءَ ٱللهُ تَعَالَىٰ .

## فظينان

#### [في إخلاص المقرىء والقارىء]

أَوَّلُ مَا يَنْبَغِي لِلْمُقْرِىءِ وَٱلْقَارِىءِ: أَنْ يَقْصِدَ بِذَلِكَ وَجْهَ ٱللهِ تَعَالَىٰ ؟ قَالَ ٱللهُ تَعَالَىٰ : ﴿ وَمَا أُمِرُوۤا إِلَّا لِيَعْبُدُوا ٱللّهَ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَآهَ وَيُقِيمُوا ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُوا ٱلزَّكُوةَ وَذَلِكَ دِينُ ٱلْقَيِّمَةِ ﴾ أي : ٱلْمِلَّةُ ٱلْمُسْتَقِيمَةُ .

وَفِي « ٱلصَّحِيحَيْنِ » عَنْ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِنَّمَا ٱلأَعْمَالُ بِٱلنِّيَّاتِ ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ ٱمْرِىءٍ مَا نَوَىٰ »(١) ، وَهَـاذَا ٱلْحَدِيثُ مِنْ أُصُولِ ٱلإِسْلاَم .

 <sup>1-</sup> حنفاء : جمع حنيف ، وهو المستقيم ، وقيل : الماثل إلى الحق ، المُعرض عن الباطل .

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١) ، ومسلم (١٩٠٧ ) عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه .

وَرَوَيْنَا عَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا قَالَ : ( إِنَّمَا يَحْفَظُ ٱلرَّجُلُ عَلَىٰ قَدْرِ نِيَّاتِهِمْ )(٢) . قَدْرِ نِيَّاتِهِمْ )(٢) . قَدْرِ نِيَّاتِهِمْ )(٢) .

وَرَوَيْنَا عَنِ ٱلأُسْتَاذِ أَبِي ٱلْقَاسِمِ ٱلْقُشَيْرِيِّ رَحِمَهُ ٱللهُ تَعَالَىٰ قَالَ: ( ٱلإِخْلاَصُ: إِفْرَادُ ٱلْحَقِّ فِي ٱلطَّاعَةِ بِٱلْقَصْدِ، وَهُو أَنْ يُرِيدَ بِطَاعَتِهِ التَّقَرُّبَ إِلَى ٱللهِ تَعَالَىٰ دُونَ شَيْءٍ آخَرَ ؛ مِنْ تَصَنُّع لِمَخْلُوقٍ ، أَوِ ٱكْتِسَابِ التَّقَرُّبَ إِلَى ٱللهِ تَعَالَىٰ دُونَ شَيْءٍ آخَرَ ؛ مِنْ تَصَنُّع لِمَخْلُوقٍ ، أَوِ ٱكْتِسَابِ مَحْمَدَةٍ عِنْدَ ٱلنَّاسِ ، أَوْ مَحَبَّةٍ مَدْحٍ مِنَ ٱلْخَلْقِ ، أَوْ مَعْنىً مِنَ ٱلْمَعَانِي سِوَى التَّقَرُّبِ إِلَى ٱللهِ تَعَالَىٰ ، قَالَ : وَيَصِحُّ أَنْ يُقَالَ : ٱلإِخْلاَصُ تَصْفِيَةُ ٱلْفِعْلِ عَنْ مُلاَحَظَةِ ٱلْمَخْلُوقِينَ ) (٣) .

وَعَنْ حُذَيْفَةَ ٱلْمَرْعَشِيِّ رَحِمَهُ ٱللهُ تَعَالَىٰ أَقَالَ : ( ٱلْإِخْلاَصُ : ٱسْتِوَاءُ أَفْعَالِ ٱلْعَبْدِ فِي ٱلظَّاهِرِ وَٱلْبَاطِنِ ) (3) .

وَعَنْ ذِي ٱلنُّونِ رَحِمَهُ ٱللهُ تَعَالَىٰ قَالَ: (ثَلاَثُ مِنْ عَلاَمَاتِ ٱلإِخْلاَصِ: ٱسْتِوَاءُ ٱلْمَدْحِ وَٱلذَّمِّ مِنَ ٱلْعَامَّةِ ، وَنِسْيَانُ رُؤْيَةِ ٱلأَعْمَالِ فِي ٱلإِخْلاَصِ: ٱسْتِوَاءُ ٱلْمَدْحِ وَٱلذَّمِّ مِنَ ٱلْعَامَّةِ ، وَنِسْيَانُ رُؤْيَةِ ٱلأَعْمَالِ فِي ٱلأَخْرَةِ ) (٥) .

وَعَنِ ٱلْفُضَيْلِ بْنِ عِيَاضٍ رَحِمَهُ ٱللهُ تَعَالَىٰ قَالَ : ( تَرْكُ ٱلْعَمَلِ لِأَجْلِ

المَرْعَشي : بفتح الميم ، وإسكان الراء ، وفتح العين المهملة ، وبالشين المعجمة .

<sup>(</sup>١) أخرجه الخطيب البغدادي في « الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع » ( ١٨٤٣ ) .

 <sup>(</sup>۲) أخرج الخطيب البغدادي في « الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع » ( ۱۸٤٥ ) عن إبراهيم بن
 يحيىٰ بن سعيد أنه رأىٰ في المنام أبا عاصم النبيل يخبره ذلك .

<sup>(</sup>٣) الرسالة القشيرية ( ص١٦٢ ) .

<sup>(</sup>٤) ذكره الإمام القشيري في « رسالته » ( ص١٦٣ ) .

<sup>(</sup>٥) ذكره الإمام القشيري في « رسالته » ( ص١٦٣ ) .

ٱلنَّاسِ رِيَاءٌ ، وَٱلْعَمَلُ لِأَجْلِ ٱلنَّاسِ شِرْكُ ، وَٱلإِخْلاَصُ أَنْ يُعَافِيَكَ ٱللهُ تَعَالَىٰ مِنْهُمَا )(١) .

وَعَنْ سَهْلِ ٱلتَّسْتَرِيِّ رَحِمَهُ ٱللهُ تَعَالَىٰ 1 قَالَ : ( نَظَرَ ٱلأَكْيَاسُ فِي تَفْسِيرِ ٱلإِخْلاَصِ ، فَلَمْ يَجِدُوا غَيْرَ هَاذَا : أَنْ تَكُونَ حَرَكَتُهُ وَسُكُونُهُ فِي سِرِّهِ وَعَلاَنِيَتِهِ لِلهِ تَعَالَىٰ وَحْدَهُ ، لاَ يُمَازِجُهُ شَيْءٌ ، لاَ نَفْسٌ وَلاَ هَوَى وَلاَ دُنْيًا )(٢) .

وَعَنِ ٱلسَّرِيِّ رَحِمَهُ ٱللهُ تَعَالَىٰ قَالَ : ( لاَ تَعْمَلْ لِلنَّاسِ شَيْئاً ، وَلاَ تَتْرُكُ لَهُمْ شَيْئاً ، وَلاَ تَكْشِفْ لَهُمْ شَيْئاً ) (٣) .

وَعَنِ ٱلْقُشَيْرِيِّ قَالَ : ( أَقَلُّ ٱلصِّدْقِ ٱسْتِوَاءُ ٱلسِّرِّ وَٱلْعَلاَنِيَةِ )(١) .

وَعَنِ ٱلْحَارِثِ ٱلْمُحَاسِبِيِّ رَحِمَهُ ٱللهُ تَعَالَىٰ 2 قَالَ : ( ٱلصَّادِقُ هُوَ ٱلَّذِي لَا يُبَالِي لَوْ خَرَجَ كُلُّ قَدْرٍ لَهُ فِي قُلُوبِ ٱلْخَلْقِ مِنْ أَجْلِ صَلاَحِ قَلْبِهِ ، وَلاَ يُبَالِي لَوْ خَرَجَ كُلُّ قَدْرٍ لَهُ فِي قُلُوبِ ٱلْخَلْقِ مِنْ أَجْلِ صَلاَحِ قَلْبِهِ ، وَلاَ يَكُرَهُ ٱطَّلاَعَ يُحِبُّ ٱطِّلاَعَ ٱلنَّاسِ عَلَىٰ مَثَاقِيلِ ٱلذَّرِّ مِنْ حُسْنِ عَمَلِهِ ، وَلاَ يَكُرَهُ ٱطِّلاَعَ ٱلنَّاسِ عَلَى ٱلشَّيِّيءِ مِنْ عَمَلِهِ ؛ فَإِنَّ كَرَاهَتَهُ لِذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَىٰ أَنَّهُ يُحِبُّ ٱلنَّاسِ عَلَى ٱلسَّيِّيءِ مِنْ عَمَلِهِ ؛ فَإِنَّ كَرَاهَتَهُ لِذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَىٰ أَنَّهُ يُحِبُ

 <sup>1</sup> التُسْتَري : بضم التاء الأولى ، وفتح الثانية ، وإسكان السين المهملة بينهما ، منسوبٌ إلىٰ تُسْتَر المدينة المعروفة .

<sup>2</sup>\_ المُحاسبي : بضم الميم ، قال السمعاني [في « الأنساب » ( ٢٠٧/٥ )] : ( قيل له ذلك ؟ لأنه كان يُحاسب نفسه ، وهو ممن جُمعَ له علمُ الظاهر والباطن ) .

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي في « الشعب » ( ٦٤٦٩ ) ، والإِمام القشيري في « رسالته » ( ص١٦٣ ) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي في « الشعب » ( ٦٤٦٨ ) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي في « الشعب » ( ٦٥٢١ ) .

<sup>(</sup>٤) الرسالة القشيرية ( ص١٦٥ ) .

ٱلزِّيَادَةَ عِنْدَهُمْ ، وَلَيْسَ هَـٰذَا مِنْ أَخْلاَقِ ٱلصِّدِّيقِينَ )(١) .

وَعَنْ غَيْرِهِ : ( إِذَا طَلَبْتَ ٱللهَ تَعَالَىٰ بِٱلصِّدْقِ. . أَعْطَاكَ مِرْآةً تُبْصِرُ فِيهَا كُلَّ شَيْءٍ مِنْ عَجَائِبِ ٱلدُّنْيَا وَٱلآخِرَةِ ) (٢) .

وَأَقَاوِيلُ ٱلسَّلَفِ فِي هَاذَا كَثِيرَةٌ ، أَشَرْنَا إِلَىٰ هَاذِهِ ٱلأَحْرُفِ مِنْهَا ؛ تَنْبِيهاً عَلَى ٱلْمَطْلُوبِ ، وَقَدْ ذَكَرْتُ جُمَلاً مِنْ ذَلِكَ مَعَ شَرْحِهَا فِي أَوَّلِ « شَرْحِ الْمُعَلِّمِ وَٱلْمُتَعَلِّمِ ، وَٱلْفُقِيهِ ٱلْمُعَلِّمِ وَٱلْمُتَعَلِّمِ ، وَٱلْفُقِيهِ وَٱلْمُتَعَلِّمِ ، مَا لاَ يَسْتَغْنِي عَنْهُ طَالِبُ عِلْم ، وَٱللهُ أَعْلَمُ (٣) .

## فظيناه

#### [في الإعراض عن أعراض الدنيا]

وَيَنْبَغِي أَلاَّ يَقْصِدَ بِهِ تَوَصُّلاً إِلَىٰ عَرَضٍ مِنْ أَعْرَاضِ ٱلدُّنْيَا مِنْ مَالٍ ، أَوْ مَرْفِ رِيَاسَةٍ ، أَوْ وَجَاهَةٍ ، أَوْ ارْتِفَاعِ عَلَىٰ أَقْرَانِهِ ، أَوْ ثَنَاءِ عِنْدَ ٱلنَّاسِ ، أَوْ صَرْفِ وُجُوهِ ٱلنَّاسِ إِلَيْهِ ، أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ ، وَلاَ يَشِينُ ٱلْمُقْرِىءُ إِقْرَاءَهُ بِطَمَعٍ فِي رِفْقٍ يَحْصُلُ لَهُ مِنْ بَعْضِ مَنْ يَقْرَأُ عَلَيْهِ ، سَوَاءٌ كَانَ ٱلرِّفْقُ مَالاً أَوْ خِدْمَةً وَإِنْ يَحْصُلُ لَهُ مِنْ بَعْضِ مَنْ يَقْرَأُ عَلَيْهِ ، سَوَاءٌ كَانَ ٱلرِّفْقُ مَالاً أَوْ خِدْمَةً وَإِنْ قَلَ ، وَلَوْ كَانَ عَلَىٰ صُورَةِ ٱلْهَدِيَّةِ ٱلَّتِي لَوْلاَ قِرَاءَتُهُ عَلَيْهِ لَمَا أَهْدَاهَا إِلَيْهِ ، قَلَ ، وَلَوْ كَانَ عَلَىٰ صُورَةِ ٱلْهَدِيَّةِ ٱلَّتِي لَوْلاَ قِرَاءَتُهُ عَلَيْهِ لَمَا أَهْدَاهَا إِلَيْهِ ، قَلَ اللهُ تَعَالَىٰ : ﴿ وَمَن كَانَ يُرِيدُ الدُّنْيَا نُوْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي ٱلْاَحْرَةِ مِن اللهِ لَهُ اللهُ فِي الْلَاحِرَةِ مِن اللهُ عَلَىٰ اللهُ فِي اللهُ عَلَىٰ اللهُ فِي اللهَ عَلَىٰ اللهُ فِي اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ فِي اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ فِي اللهُ اللهُ اللهُ فِي اللهُ عَلَىٰ اللهُ فِي اللهُ اللهُ اللهُ فِي اللهُ عَلَىٰ اللهُ فِي اللهُ اللهُ فِي اللهُ اللهُ اللهُ فِي اللهُ ال

<sup>(</sup>١) ذكره الإمام القشيري في « رسالته » ( ص١٦٧ ) .

<sup>(</sup>٢) ذكره الإمام القشيري في ( رسالته ) ( ص١٦٧ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر المجموع ( ٢٦/١٣).

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ تَعَلَّمَ عِلْماً مِمَّا يُبْتَغَىٰ بِهِ وَجْهُ ٱللهِ تَعَالَىٰ ، لاَ يَتَعَلَّمُهُ إِلاَّ لِيُصِيبَ بِهِ عَرَضاً مِنَ ٱلدُّنْيَا. . لَمْ يَجِدْ عَرْفَ ٱلْجَنَّةِ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ » أَ رَوَاهُ أَبُو لَيُصِيبَ بِهِ عَرَضاً مِنَ ٱلدُّنْيَا . . لَمْ يَجِدْ عَرْفَ ٱلْجَنَّةِ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ » أَ رَوَاهُ أَبُو دَاوُودَ بِإِسْنَادٍ صَحِيحِ (١) ، وَمِثْلُهُ أَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ .

وَعَنْ أَنَسٍ وَحُذَيْفَةَ وَكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمْ : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَنْهُمْ : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَنْ طَلَبَ ٱلْعِلْمَ لِيُمَارِيَ بِهِ ٱلسُّفَهَاءَ ، أَوْ يُكَاثِرَ بِهِ ٱلْعُلْمَاءَ ، أَوْ يَصْرِفَ بِهِ وُجُوهَ ٱلنَّاسِ إِلَيْهِ . . فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ ٱلنَّارِ »² بِهِ أَلْعُلْمَاءَ ، أَوْ يَصْرِفَ بِهِ وُجُوهَ ٱلنَّاسِ إِلَيْهِ . . فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ ٱلنَّارِ »² رَوَاهُ ٱلتَّرْمِذِيُّ مِنْ رَوَايَةِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ وَقَالَ : « أَدْخَلَهُ ٱللهُ ٱلنَّارَ »(٢) .

## فظين في

#### [في محذورات نية التعليم]

وَلْيَحْـذَرْ كُـلَّ ٱلْحَـذَرِ مِنْ قَصْـدِهِ ٱلتَّكْثِيـرَ بِكَثْـرَةِ ٱلْمُشْتَغِلِيـنَ عَلَيْـهِ، وَٱلْمُخْتَلِفِينَ إِلَيْهِ، وَالْيَحْذَرْ مِنْ كَرَاهِيَةِ قِرَاءَةِ أَصْحَابِهِ عَلَىٰ غَيْرِهِ مِمَّنْ يُنتَفَعُ بِهِ ، وَهَـٰذِهِ مُصِيبَةٌ يُئتَلَىٰ بِهَا بَعْضُ ٱلْمُعَلِّمِينَ ٱلْجَاهِلِينَ ، وَهِيَ دَلاَلَةٌ بَيِّنَةٌ مِنْ

 <sup>1</sup> عَرْفُ الجنة \_ بفتح العين وإسكان الراء وبالفاء \_ : ريحُها .

<sup>2</sup>\_ فليتبوأ مقعده من النار ؛ أي : فَلْيَنزِله ، وقيل : فَلْيَتَّخِذه ، قيل : هو دعاء ، وقيل : هو خبر .

سنن أبي داوود ( ٣٦٦٤ ) .

<sup>(</sup>٢) سنن الترمذي ( ٢٦٥٤ ) ، وأخرجه الضياء المقدسي في « المختارة » ( ٢٤٨٠ ) ، والطبراني في « الأوسط » ( ٢٠٥٠ ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله تعالىٰ عنه . وأخرجه ابن ماجه ( ٢٥٩ ) ، والخطيب البغدادي في « الجامع لأخلاق الراوي » ( ٢٢ ) عن سيدنا حذيفة بن اليمان رضي الله تعالىٰ عنهما .

صَاحِبِهَا عَلَىٰ سُوءِ نِيَّتِهِ وَفَسَادِ طَوِيَّتِهِ أَ ، بَلْ هِيَ حُجَّةٌ قَاطِعَةٌ عَلَىٰ عَدَمِ إِرَادَتِهِ بِتَعْلِيمِهِ وَجْهَ ٱللهِ تَعَالَى ٱلْكَرِيمَ ؛ فَإِنَّهُ لَوْ أَرَادَ ٱللهَ تَعَالَىٰ بِتَعْلِيمِهِ . لَمَا كَرِهَ ذَلِكَ ، بَلْ قَالَ لِنَفْسِهِ : أَنَا أَرَدْتُ ٱلطَّاعَةَ بِتَعْلِيمِهِ وَقَدْ حَصَلَتْ ، وَهُوَ كَرِهَ ذَلِكَ ، بَلْ قَالَ لِنَفْسِهِ : أَنَا أَرَدْتُ ٱلطَّاعَةَ بِتَعْلِيمِهِ وَقَدْ حَصَلَتْ ، وَهُوَ قَصَدَ بِقِرَاءَتِهِ عَلَىٰ غَيْرِي زِيَادَةَ عِلْم ، فَلاَ عَتَبَ عَلَيْهِ .

وَقَدْ رَوَيْنَا فِي ﴿ مُسْنَدِ ٱلإِمَامِ ٱلْمُجْمَعِ عَلَىٰ حِفْظِهِ وَإِمَامَتِهِ أَبِي مُحَمَّدٍ ٱللهُ عَنْهُ أَنَّهُ ٱللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : ﴿ يَا حَمَلَةَ ٱلْعِلْمِ ؛ ٱعْمَلُوا بِهِ ؛ فَإِنَّمَا ٱلْعَالِمُ مَنْ عَمِلَ بِمَا عَلِمَ ، وَوَافَقَ عِلْمَهُ عَمَلُهُ ، وَسَيَكُونُ أَقْوَامُ يَحْمِلُونَ ٱلْعِلْمَ لاَ يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ ، وَوَافَقَ عِلْمَهُ عَمَلُهُ ، وَسَيَكُونُ أَقْوَامُ يَحْمِلُونَ ٱلْعِلْمَ لاَ يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ ، يُجْلِسُونَ حَلَقا يُخَالِفُ عَمَلُهُمْ ، يَجْلِسُونَ حَلَقا يُخَالِفُ عَمَلُهُمْ ، وَتُخَالِفُ سَرِيرَتَهُمْ عَلاَنِيَتُهُمْ ، يَجْلِسُونَ حَلَقا يُخَالِفُ عَمْلُهُمْ عَلاَنِيَتُهُمْ ، يَجْلِسُونَ حَلَقا يُعْظَيِ بَعْضُهُمْ ، وَتُخَالِفُ سَرِيرَتَهُمْ عَلاَنِيَتُهُمْ ، يَجْلِسُونَ حَلَقا يُخَالِفُ عَمْلُهُمْ عَلَيْ بَعْضُهُمْ ، وَتُخَالِفُ لاَ تَصْعَدُ أَعْمَالُهُمْ فِي مَجَالِسِهِمْ تِلْكَ إِلَى ٱللهِ إِلَى اللهِ إِلَى اللهِ عَيْرِهِ وَيَدَعَهُ ، أُولَلْئِكَ لاَ تَصْعَدُ أَعْمَالُهُمْ فِي مَجَالِسِهِمْ تِلْكَ إِلَى ٱللهِ إِلَى اللهِ اللهِ عَيْرِهِ وَيَدَعَهُ ، أُولَلْئِكَ لاَ تَصْعَدُ أَعْمَالُهُمْ فِي مَجَالِسِهِمْ تِلْكَ إِلَى ٱللهِ إِلَى اللهِ اللهِ عَيْرِهِ وَيَدَعَهُ ، أُولَلْئِكَ لاَ تَصْعَدُ أَعْمَالُهُمْ فِي مَجَالِسِهِمْ تِلْكَ إِلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ا

وَقَدْ صَحَّ عَنِ ٱلإِمَامِ ٱلشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ ٱللهُ تَعَالَىٰ أَنَّهُ قَالَ: ( وَدِدْتُ أَنَّ هَالَا الْإِمَامِ ٱلشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ ٱللهُ تَعَالَىٰ أَنَّهُ قَالَ: ( وَدِدْتُ أَنَّ هَاذَا ٱلْخِلْمَ ـ يَعْنِي عِلْمَهُ وَكُتُبَهُ ـ عَلَىٰ أَلاَّ يُنْسَبَ إِلَيَّ حَرْفٌ مِنْهُ ) (٢) .

 <sup>1 -</sup> الدَّلالة: بفتح الدال وكسرها ، ويقال: دُلُولة ، بضم الدال واللام . الطّوِيّة: بفتح الطاء وكسر الواو ، قال أهل اللغة: هي الضمير .

التراقي : جمع تَرْقُوة ، وهي : العظم الذي بين ثُغْرة النَّحر والعَاتِق .

 <sup>3</sup> يجلسون جَلَقاً: بفتح الحاء وكسرها ، لغتان .

<sup>(</sup>۱) مسند الدارمي ( ۳۹٤).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه أبو نعيم في « حلية الأولياء » ( ۱۱۸/۹ ) ، والبيهقي في « مناقب الشافعي » ( ۱۷٣/۱ ) ،
 و« معرفة الآثار والسنن » ( ٤٥٨ ) .

# فظيناني

### [في أخلاق مُعلِّم القرآن]

وَيَنْبَغِي لِلْمُعَلِّمِ أَنْ يَتَخَلَّقَ بِٱلْمَحَاسِنِ ٱلَّتِي وَرَدَ ٱلشَّرْعُ بِهَا ، وَٱلْخِلاَلِ الْحَمِيدَةِ وَٱلشَّيَمِ ٱلْمَرْضِيَّةِ ٱلَّتِي أَرْشَدَ إِلَيْهَا ؛ مِنَ ٱلزَّهَادَةِ فِي ٱلدُّنيًا ، وَٱلتَّقَلُّلِ مِنْهَا ، وَعَدَمِ ٱلْمُبَالاَة بِهَا وَبِأَهْلِهَا ، وَٱلسَّخَاءِ وَٱلْجُودِ ، وَمَكَارِمِ وَالتَّقَلُلِ مِنْهَا ، وَطَلاَقَةِ ٱلْوَجْهِ ، مِنْ غَيْرِ خُرُوجٍ إِلَىٰ حَدِّ ٱلْخَلاَعَةِ ، وَٱلْجِلْمِ وَٱلصَّبْرِ ، وَٱلتَّنَرُّهِ عَنْ دَنِيءِ ٱلِاكْتِسَابِ ، وَمُلاَزَمَةِ ٱلْوَرَعِ وَٱلْخُشُوعِ ، وَٱلسَّكِينَةِ وَٱلْوَقَارِ ، وَٱلتَّوَاضُعِ وَٱلْخُضُوعِ ، وَٱجْتِنَابِ ٱلضَّحِكِ ، وَٱلإِكْثَارِ مِنْ السَّكِينَةِ وَٱلْوَقَارِ ، وَٱلتَّوَاضُعِ وَٱلْخُضُوعِ ، وَٱجْتِنَابِ ٱلضَّحِكِ ، وَٱلإِكْثَارِ مِنَ ٱلْمَرْحِ ، وَمُلاَزَمَةِ ٱلْوَظَائِفِ ٱلشَّرْعِيَّةِ ؛ كَٱلتَّنَظُّفِ بِإِزَالَةِ ٱلأَوْسَاخِ وَٱلشَّعُورِ ٱلَّتِي وَرَدَ ٱلشَّرْعُ بِإِزَالَتِهَا ؛ كَقَصِّ ٱلشَّارِبِ ، وَتَقْلِيمِ ٱلأَظْفَارِ ، وَٱلشَّعُورِ ٱلَّتِي وَرَدَ ٱلشَّرْعُ بِإِزَالَةِ ٱلرَّوَائِحِ ٱلْكَرِيهَةِ وَٱلْمَلاَبِسِ ٱلْمَكْرُوهَةِ . وَآلِمَالِمِ وَتَشْلِيحِ ٱللَّيْعِ وَرَدَ ٱلشَّرْعُ بِإِزَالَةِ ٱلرَّوَائِحِ ٱلْكَرِيهَةِ وَٱلْمَلاَبِسِ ٱلْمَكْرُوهَةِ . وَالْمَلابِسِ ٱلْمَكْرُوهَةِ . وَآلَةَ ٱلرَّوائِحِ ٱلْكَرِيهَةِ وَٱلْمَلابِسِ ٱلْمَكْرُوهَةِ .

وَلْيَحْذَرْ كُلَّ ٱلْحَذَرِ مِنَ ٱلْحَسَدِ ، وَٱلرِّيَاءِ ، وَٱلْعُجْبِ ، وَٱحْتِقَارِ غَيْرِهِ وَإِنْ كَانَ دُونَهُ .

وَيَنْبَغِي أَنْ يَسْتَعْمِلَ ٱلأَحَادِيثَ ٱلْوَارِدَةَ فِي ٱلتَّسْبِيحِ وَٱلتَّهْلِيلِ ، وَنَحْوِهِمَا مِنَ ٱلأَذْكَارِ وَٱلدَّعْوَاتِ ، وَأَنْ يُرَاقِبَ ٱللهَ تَعَالَىٰ فِي سِرِّهِ وَعَلاَنِيَتِهِ ، وَيُحَافِظَ عَلَىٰ ذَلِكَ ، وَأَنْ يَكُونَ تَعْوِيلُهُ فِي جَمِيعِ أُمُورِهِ عَلَى ٱللهِ تَعَالَىٰ .

## ؋ۻٛڹٛٳٷ

#### [في إحسان المعلم لطالب القرآن]

وَيَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَرْفُقَ بِمَنْ يَقْرَأُ عَلَيْهِ ، وَيُرَحِّبَ بِهِ ، وَيُحْسِنَ إِلَيْهِ ،

بِحَسَبِ حَالِهِمَا ؛ فَقَدْ رَوَيْنَا عَنْ أَبِي هَارُونَ ٱلْعَبْدِيِّ قَالَ : كُنَّا نَأْتِي أَبَا سَعِيدٍ ٱلْخُدْرِيَّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ، فَيَقُولُ : مَرْحَباً بِوَصِيَّةِ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « إِنَّ ٱلنَّاسَ لَكُمْ تَبَعُ ، وَإِنَّ وَسَلَّمَ قَالَ : « إِنَّ ٱلنَّاسَ لَكُمْ تَبَعُ ، وَإِنَّ وَسَلَّمَ قَالَ : « إِنَّ ٱلنَّاسَ لَكُمْ تَبَعُ ، وَإِنَّ رَجَالاً يَأْتُونَكُمْ مِنْ أَقْطَارِ ٱلأَرْضِ يَتَفَقَّهُونَ فِي ٱلدِّينِ ، فَإِذَا أَتَوْكُمْ . . فَاَسْتَوْصُوا بِهِمْ خَيْراً » رَوَاهُ ٱلتِّرْمِذِيُّ وَٱبْنُ مَاجَهُ 1 وَغَيْرُهُمَا (١) .

وَرَوَيْنَا نَحْوَهُ فِي « مُسْنَدِ ٱلدَّارِمِيِّ »(٢) عَنْ أَبِي ٱلدَّرْدَاءِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ عَنْهُ .

## فظيناني

#### [في نصح المعلم لطالب القرآن وإكرامه]

وَيَنْبَغِي أَنْ يَبْذُلَ لَهُمُ ٱلنَّصِيحَةَ ؛ فَإِنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « ٱلدِّينُ ٱلنَّصِيحَةُ ، لِلهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ ، وَلِأَثِمَّةِ ٱلْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ » رَوَاهُ مُسْلِمُ (٣) .

ابن ماجه: هو أبو عبد الله محمد بن يزيد.

<sup>2</sup>\_ أبو الدرداء: اسمه عُويمِر، وقيل: عامر.

<sup>(</sup>۱) سنن الترمذي ( ۲٦٥٠) ، سنن ابن ماجه ( ٢٤٩) ، وأخرجه أبو نعيم في « حلية الأولياء » ( ١٠) . والخطيب البغدادي في « شرف أصحاب الحديث » ( ص٢١ ) .

<sup>(</sup>٢) الحديث في « مسند الدارمي » ( ٣٦٠ ) ، ولفظه عن عامر بن إبراهيم : ( كان أبو الدرداء رضي الله عنه عنه إذا رأى طلبة العلم . قال : مرحباً بطلبة العلم ، وكان يقول : إِنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصىٰ بكم ) .

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم (٥٥).

وَمِنَ ٱلنَّصِيحَةِ لِلهِ تَعَالَىٰ وَلِكِتَابِهِ: إِكْرَامُ قَارِئِهِ وَطَالِبِهِ، وَإِرْشَادُهُ إِلَىٰ مَصْلَحَتِهِ، وَٱلرِّفْقُ بِهِ، وَمُسَاعَدَتُهُ عَلَىٰ طَلَبِهِ بِمَا أَمْكَنَ، وَتَأَلَّفُ قَلْبِ مَصْلَحَتِهِ، وَٱلرِّفْقُ بِهِ، وَمُسَاعَدَتُهُ عَلَىٰ طَلَبِهِ بِمَا أَمْكَنَ، وَتَأَلَّفُ قَلْبِ مَصْلَحَتِهِ، وَمُحَرِّضاً لَهُ ٱلطَّالِبِ، وَأَنْ يَكُونَ سَمْحاً بِتَعْلِيمِهِ فِي رِفْقٍ، مُتَلَطِّفاً بِهِ، وَمُحَرِّضاً لَهُ عَلَى ٱلتَّعَلَم .

وَيَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُذَكِّرَهُ فَضِيلَةَ ذَلِكَ ؛ لِيَكُونَ سَبَباً فِي نَشَاطِهِ وَزِيَادَةً فِي رَغْبَتِهِ ، وَيُزَهِّدَهُ فِي ٱلدُّنْيَا ، وَيَصْرِفَهُ عَنِ ٱلرُّكُونِ إِلَيْهَا وَٱلِاغْتِرَارِ بِهَا ، وَيُصْرِفَهُ عَنِ ٱلرُّكُونِ إِلَيْهَا وَٱلِاغْتِرَارِ بِهَا ، وَيُدْكِّرَهُ أَنَّ ٱلِاشْتِغَالَ بِٱلْقُرْآنِ وَسَائِرِ ٱلْعُلُومِ ٱلشَّرْعِيَّةِ هُوَ طَرِيقَةُ ٱلْحَازِمِينَ وَيَعْبَرُهُ مَا لَوْ اللهِ وَسَلامُهُ عَلَيْهِمْ وَعِبَادِ ٱللهِ وَسَلامُهُ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ .

وَيَنْبَغِي أَنْ يَحْنُو عَلَى ٱلطَّالِبِ ، ويَعْتَنِيَ بِمَصَالِحِهِ كَاعْتِنَائِهِ بِمَصَالِحِ نَفْسِهِ وَمَصَالِحِ وَلَدِهِ ، وَيُجْرِيَ ٱلْمُتَعِلِّمَ مَجْرَىٰ وَلَدِهِ فِي ٱلشَّفَقَةِ عَلَيْهِ ، وَٱلِاهْتِمَامِ بِمَصَالِحِهِ ، وَٱلصَّبْرِ عَلَىٰ جَفَائِهِ وَسُوءِ أَدَبِهِ ، وَيَعْذِرَهُ فِي قِلَّةِ أَدَبِهِ فِي بَعْضِ ٱلأَحْيَانِ ؛ فَإِنَّ ٱلإِنْسَانَ مُعَرَّضٌ لِلنَّقَائِصِ ، لاَ سِيَّمَا إِذَا كَانَ صَغِيرَ ٱلسِّنِّ .

وَيَنْبَغِي أَنْ يُحِبَّ لَهُ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ مِنَ ٱلْخَيْرِ ، وَأَنْ يَكْرَهَ لَهُ مَا يَكْرَهُ لِنَفْسِهِ مِنَ ٱلْخَيْرِ ، وَأَنْ يَكْرَهَ لَهُ مَا يَكْرَهُ لِنَفْسِهِ مِنَ ٱلنَّهُ صَلَّى ٱللهِ مِنَ ٱلنَّقْصِ مُطْلَقاً ؛ فَقَدْ ثَبَتَ فِي « ٱلصَّحِيحَيْنِ » عَنْ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : « لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ » (١) .

<sup>1</sup>\_ يحنو على الطالب ؛ أي : يعطف عليه ، ويُشفِق .

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ( ١٣ ) ، ومسلم ( ٤٥ ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه .

وَعَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا قَالَ: (أَكْرَمُ ٱلنَّاسِ عَلَيَّ جَلِيسِي ٱللهُ عَنْهُمَا قَالَ: (أَكْرَمُ ٱلنَّاسِ عَلَيَّ جَلِيسِي ٱللَّهِ عَنَى يَتَخَطَّى ٱلنَّاسَ حَتَّىٰ يَجْلِسَ إِلَيَّ ، لَوِ ٱسْتَطَعْتُ أَلاَّ يَقَعَ ٱلدُّبَابُ عَلَىٰ وَجْهِهِ . لَفَعَلْتُ ) (۱) ، وَفِي رِوَايَةٍ: (إِنَّ ٱلدُّبَابَ لَيَقَعُ عَلَيْهِ وَجُهِهِ . لَفَعَلْتُ ) (۱) ، وَفِي رِوَايَةٍ: (إِنَّ ٱلدُّبَابَ لَيَقَعُ عَلَيْهِ فَيُوْذِينِي) (۲) .

وَيَنْبَغِي أَلاَّ يَتَعَظَّمَ عَلَى ٱلْمُتَعَلِّمِينَ ، بَلْ يَلِينُ لَهُمْ ، وَيَتَوَاضَعُ مَعَهُمْ ؛ فَقَدْ جَاءَ فِي ٱلتَّوَاضُعِ لِآحَادِ ٱلنَّاسِ أَشْيَاءُ كَثِيرَةٌ مَعْرُوفَةٌ ، فَكَيْفَ بِهَلُولاَءِ النَّذِينَ هُمْ بِمَنْزِلَةِ أَوْلاَدِهِ ؟! مَعَ مَا هُمْ عَلَيْهِ مِنَ ٱلِاشْتِغَالِ بِٱلْقُرْآنِ ، مَعَ مَا لَهُمْ عَلَيْهِ مِنَ ٱلِاشْتِغَالِ بِٱلْقُرْآنِ ، مَعَ مَا لَهُمْ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ حَقِّ ٱلشَّعِلَى ٱللهُ عَلَيْهِ لَلهُ عَلَيْهِ مِنْ حَقِّ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَقَدْ جَاءَ عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لِينُوا لِمَنْ تُعَلِّمُونَ ، وَلِمَنْ تَتَعَلَّمُونَ مِنْهُ » (٣) .

وَعَنْ أَيُّوبَ ٱلسَّخْتِيَانِيِّ رَحِمَهُ ٱللهُ تَعَالَىٰ 1: (يَنْبَغِي لِلْعَالِمِ أَنْ يَضَعَ ٱللهُ تَعَالَىٰ 1: (يَنْبَغِي لِلْعَالِمِ أَنْ يَضَعَ ٱللَّرَابَ عَلَىٰ رَأْسِهِ تَوَاضُعاً لِلهِ عَزَّ وَجَلَّ ) (3) .

 <sup>1-</sup> أيوب السَّخْتِياني : بفتح السين وكسر التاء ، قال أبو عُمر ابنُ عبد البَرِّ [في « التمهيد »
 ( ٣٣٩/١ ) : (كان أيوب يبيع الجلود بالبصرة ، ولهـٰذا قيل : السَّختياني ) .

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (١١٤٦)، والخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقه» ( ٨٩٢)، والبيهقي في «الشعب» ( ٩١٢٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الخطيب البغدادي في « الفقيه والمتفقه » ( ٨٩٣ ) .

 <sup>(</sup>٣) أخرجه الخطيب البغدادي في « الفقيه والمتفقه » ( ٨٩٨ ) ، والديلمي في « الفردوس » ( ٢٣٨ )
 عن سيدنا أبي هريرة رضى الله عنه .

<sup>(</sup>٤) أخرجه الخطيب البغدادي في « الفقيه والمتفقه » ( ٨٩٩ ) ، والآجري في « أخلاق حملة القرآن » ( ص٦٥ ) .

### فظينان

#### [في تأديب المتعلم بالآداب السَّنيّة]

وَيَنْبَغِي أَنْ يُؤَدِّبَ ٱلْمُتَعَلِّمَ عَلَى ٱلتَّدْرِيجِ بِٱلآدَابِ ٱلسَّنِيَّةِ ، وَٱلشِّيمِ الْمَرْضِيَّةِ ، وَرِيَاضَةِ نَفْسِهِ بِٱلدَّقَائِقِ ٱلْخَفِيَّةِ ، وَيُعَوِّدَهُ ٱلصِّيَانَةَ فِي جَمِيعِ ٱلْمَرْضِيَّةِ ، وَرِيَاضَةِ نَفْسِهِ بِٱلدَّقَائِقِ ٱلْخَفِيَّةِ ، وَيُعَوِّدَهُ ٱللهِ الْمُتَكَرِّرَاتِ عَلَى أُمُورِهِ ٱلْبَاطِنَةِ وَٱلْجَلِيَّةِ ، وَيُحَرِّضَهُ بِأَقْوَالِهِ وَأَفْعَالِهِ ٱلْمُتَكَرِّرَاتِ عَلَى ٱلإِخْلاَصِ وَٱلصِّدْقِ وَحُسْنِ ٱلنِّيَّاتِ ، وَمُرَاقَبَةِ ٱللهِ تَعَالَىٰ فِي جَمِيعِ ٱلإِخْلاَصِ وَٱلصِّدْقِ وَحُسْنِ ٱلنِّيَّاتِ ، وَمُرَاقَبَةِ ٱللهِ تَعَالَىٰ فِي جَمِيعِ ٱللَّحَظَاتِ ، وَيُعَرِّفَهُ أَنَّ بِذَلِكَ تَنْفَتِحُ عَلَيْهِ أَبْوَابُ ٱلْمَعَارِفِ ، وَيُنْشَرِحُ صَدْرُهُ وَلَا لَكَ فِي عِلْمِهِ وَحَالِهِ ، وَيُبَارَكُ لَهُ فِي عِلْمِهِ وَحَالِهِ ، وَيُتَفَجَّرُ مِنْ قَلْبِهِ يَنَابِيعُ ٱلْحِكَمِ وَٱللَّطَائِفِ ، وَيُبَارَكُ لَهُ فِي عِلْمِهِ وَحَالِهِ ، وَيُتَفَجَّرُ مِنْ قَلْبِهِ يَنَابِيعُ ٱلْحِكَمِ وَٱللَّطَائِفِ ، وَيُبَارَكُ لَهُ فِي عِلْمِهِ وَحَالِهِ ، وَيُوَلِّقُ فِي أَفْعَالِهِ وَأَقُوالِهِ .

## فِضِينَ إِنْ اللهِ المِلْمُلِي المِلْمِلْمُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

#### [في حكم التعليم]

تَعْلِيمُ ٱلْمُتَعَلِّمِينَ فَرْضُ كِفَايَةٍ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَنْ يَصْلُحُ لَهُ إِلاَّ وَاحِداً. تَعَيَّنَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ كَانَ هُنَاكَ جَمَاعَةٌ يَحْصُلُ ٱلتَّعْلِيمُ بِبَعْضِهِمْ فَأَمْتَنعُوا كُلُّهُمْ . . شَقَطَ ٱلْحَرَجُ عَنِ ٱلْبَاقِينَ ، وَإِنْ كُلُّهُمْ . . سَقَطَ ٱلْحَرَجُ عَنِ ٱلْبَاقِينَ ، وَإِنْ طُلِبَ مِنْ أَحَدِهِمْ فَآمْتَنعَ . . فَأَظْهَرُ ٱلْوَجْهَيْنِ : أَنَّهُ لاَ يَأْثَمُ ، لَلكِنَّهُ يُكْرَهُ لَهُ طُلِبَ مِنْ أَحَدِهِمْ فَآمْتَنعَ . . فَأَظْهَرُ ٱلْوَجْهَيْنِ : أَنَّهُ لاَ يَأْثَمُ ، لَلكِنَّهُ يُكْرَهُ لَهُ فَلْكَ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ عُذْرُ (١) .

<sup>(</sup>۱) قال العلامة حسن بن خليل الكاظمي في « الرحيمية » (ق٣٤٧): (وعدَّ علماؤنا تعلّم النوآر وتعليمه من فروض الكفايات ، قال الزركشي : « وإذا لم يكن في البلد أو القرية من يتلو الفرآر... أثموا بأسرهم » وفيه وقفة ؛ فإن المخاطب به جميع الأمة ، فحيث كان فيهم عدد التواتر ممن

## فظيناني

#### [في حرص المعلم علىٰ تعليم طلابه]

يُسْتَحَبُّ لِلْمُعَلِّمِ أَنْ يَكُونَ حَرِيصاً عَلَىٰ تَعْلِيمِهِمْ ، مُؤْثِراً لِذَلِكَ عَلَىٰ مَصَالِحِ نَفْسِهِ ٱلدُّنْيُويَّةِ ٱلَّتِي لَيْسَتْ بِضَرُورِيَّةٍ ، وَأَنْ يُفَرِّعُ قَلْبُهُ فِي حَالِ جُلُوسِهِ لِإِقْرَائِهِمْ مِنَ ٱلأَسْبَابِ ٱلشَّاغِلَةِ كُلِّهَا ، وَهِي كَثِيرَةٌ مَعْرُوفَةٌ ، وَأَنْ يَعْظِي كُلَّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ مَا يَلِيقُ بِهِ ، فَلاَ يَكُونَ حَرِيصاً عَلَىٰ تَفْهِيمِهِمْ ، وَأَنْ يُعْظِي كُلَّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ مَا يَلِيقُ بِهِ ، فَلاَ يَكُونَ حَرِيصاً عَلَىٰ مَنْ لاَ يَحْتَمِلُ ٱلإِكْثَارَ ، وَلاَ يُقَصِّرُ لِمَنْ يَحْتَمِلُ ٱلزِّيَادَةَ ، فَلاَ يُكْثِرُ عَلَىٰ مَنْ ظَهَرَتْ نَجَابَتُهُ ، مَا لَمْ وَيَأْخُذُهُمْ بِإِعَادَةِ مَحْفُوظَاتِهِمْ ، وَيُثْنِي عَلَىٰ مَنْ ظَهَرَتْ نَجَابَتُهُ ، مَا لَمْ يَخْشَ عَلَيْهِ فِيْتَةً بِإِعْجَابٍ أَوْ غَيْرِهِ ، وَمَنْ قَصَّرَ . . عَنَّفَهُ تَعْنِيفاً لَطِيفاً مَا لَمْ يَخْشَ عَلَيْهِ فِيْتَةً بِإِعْجَابٍ أَوْ غَيْرِهِ ، وَمَنْ قَصَّرَ . . عَنَّفَهُ تَعْنِيفاً لَطِيفاً مَا لَمْ يَخْشَ عَلَيْهِ فِيْتُنَةً بِإِعْجَابٍ أَوْ غَيْرِهِ ، وَمَنْ قَصَّرَ . . عَنَّفَهُ تَعْنِيفاً لَطِيفاً مَا لَمْ يَخْشَ تَنْفِيرَهُ ، وَلاَ يَحْشُدُ أَكُنِهِ فِي اللَّيْعَ مَلُوهُ مِنْ فَضِيلَتِهِ إِلَى مُعَلِّمِهِ فِي اللَّيْعِ اللَّهُ الْوَلَدِ ، وَيَعُودُ مِنْ فَضِيلَتِهِ إِلَىٰ مُعَلِّمِهِ فِي الدُّنِيَّ ٱلثَنَاءُ ٱلْجَمِيلُ ؟!

 <sup>1-</sup> البَراعة : بفتح الباء ، مصدر بَرَعَ الرجل وبَرُعَ ، بفتح الراء وضمها : إذا فاق أصحابه .

يحفظه.. فلا إثم على أحد ، وفي كلام الجويني ما يدل له . نعم ؛ لا بد في عدد التواتر المذكور أن يكونوا متفرقين في بلاد الإسلام بحيث لو أراد أحد أن يغيّر أو يحرف شيئاً منه.. لم يقدر ، فلا يكتفى بوجودهم في إقليم أو إقليمين مثلاً ؛ لأنه إذا خلا إقليم من حفاظ القرآن.. تطرّق للقرآن احتمال التبديل والتحريف فحينئذ فالوجه أن يقال : يجب أن يكون في كل مسافة قصر مُتقن للقرآن يمنع من يبدله أو يحرفه ، وهاذا وأكثر منه موجود في إقليم شق اليمن ونحوها دون بقية الأقاليم الأخرى ، فيجب على الأثمّة ونوّابهم أمرهم بما قلنا ، وإلا.. أثم هو وهم ، وهو كلام متعين ظاهر).

## فضياها

#### [في الاعتناء بالطلاب وترتيب تقديمهم]

وَيُقَدِّمُ فِي تَعْلِيمِهِمْ إِذَا ٱزْدَحَمُوا ٱلأَوَّلَ فَٱلأَوَّلَ ، فَإِنْ رَضِيَ ٱلأَوَّلُ بِتَقْدِيمِ غَيْرِهِ . . قَدَّمَهُ .

وَيَنْبَغِي أَنْ يُظْهِرَ لَهُمُ ٱلْبِشْرَ وَطَلاَقَةَ ٱلْوَجْهِ ، وَيَتفَقَّدَ أَحْوَالَهُمْ ، وَيَسْأَلَ عَمَّنْ غَابَ مِنْهُمْ .

### فَضِيالِهِ الْمُ

#### [في نية طالب العلم]

قَالَ ٱلْعُلَمَاءُ: وَلاَ يَمْتَنِعُ مِنْ تَعْلِيمٍ أَحَدٍ لِكَوْنِهِ غَيْرَ صَحِيحِ ٱلنِّيَّةِ ؛ فَقَدْ قَالَ سُفْيَانُ وَغَيرُهُ: (طَلَبُهُمْ لِلْعِلْمِ نِيَّةٌ)(١).

وَقَالُوا : ( طَلَبْنَا ٱلْعِلْمَ لِغَيْرِ ٱللهِ تَعَالَىٰ ، فَأَبَىٰ أَنْ يَكُونَ إِلاَّ لِلهِ )(٢) ، مَعْنَاهُ : كَانَ عَاقِبَتُهُ أَنْ صَارَ لِلهِ تَعَالَىٰ .

## فظرين

#### [في آداب المُعلِّم]

وَيَصُونُ يَدَيْهِ فِي حَالِ ٱلإِقْرَاءِ عَنِ ٱلْعَبَثِ ، وَعَيْنَيْهِ عَنْ تَفْرِيقِ نَظَرِهِمَا

 <sup>(</sup>١) أخرجه الدارمي في « مسنده » ( ٣٧٠) ، والخطيب البغدادي في « الجامع لأخلاق الراوي »
 ( ٢٠٧ ) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن عبد البر في « جامع بيان العلم وفضله » ( ١٣٧٦ ) ، والخطيب البغدادي في « الجامع لأخلاق الراوي » ( ٧٨٢ ) كلاهما عن معمر بن راشد رحمه الله تعالىٰ .

مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ ، وَيَقْعُدُ عَلَىٰ طَهَارَةٍ مُسْتَقْبِلَ ٱلْقِبْلَةِ ، وَيَجْلِسُ بِوَقَارٍ ، وَتَكُونُ ثِيَابُهُ بِيضاً نَظِيفَةً ، وَإِذَا وَصَلَ إِلَىٰ مَوْضِعِ جُلُوسِهِ. . صَلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ وَتَكُونُ ثِيَابُهُ بِيضاً نَظِيفَةً ، وَإِذَا وَصَلَ إِلَىٰ مَوْضِعِ جُلُوسِهِ. . صَلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ ٱلْجُلُوسِ ، سَوَاءٌ كَانَ ٱلْمَوْضِعُ مَسْجِداً أَوْ غَيْرَهُ ، فَإِنْ كَانَ مَسْجِداً . . كَانَ آكُدَ ؛ فَإِنَّهُ يُكْرَهُ ٱلْجُلُوسُ فِيهِ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّي ، وَيَجْلِسُ مُتَرَبِّعاً إِنْ شَاءَ ، وَيَجْلِسُ مُتَرَبِّعاً إِنْ شَاءَ ، أَوْ غَيْرَ مُتَرَبِّع .

وَرَوَىٰ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي دَاوُودَ ٱلسَّجِسْتَانِيُّ بِإِسْنَادِهِ : أَنَّ عَبْدَ ٱللهِ بْنَ مَسْعُودٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ كَانَ يُقْرِىءُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَسْجِدِ جَاثِياً عَلَىٰ رُكْبَتَيْهِ .

## فضياني

#### [في إعزاز العلم]

وَمِنْ آدَابِهِ ٱلْمُتَأَكِّدَةِ وَمَا يُعْتَنَىٰ بِحِفْظِهِ: أَلاَّ يُذِلَّ ٱلْعِلْمَ ، فَيَذْهَبَ إِلَىٰ مَكَانٍ يُسْبُ إِلَىٰ مَنْ يَتَعَلَّمُ مِنْهُ لِيَتَعَلَّمَ مِنْهُ فِيهِ ، وَإِنْ كَانَ ٱلْمُتَعَلِّمُ خَلِيفَةً فَمَنْ دُونَهُ ، بَلْ يَصُونُ ٱلْعِلْمَ عَنْ ذَلِكَ ، كَمَا صَانَهُ ٱلسَّلَفُ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمْ ، وَحِكَايَاتُهُمْ فِي هَلذَا كَتِيرَةٌ مَشْهُورَةٌ .

## فظيناها

#### [في توسيع مجلس العلم]

وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مَجْلِسُهُ وَاسِعاً لِيَتَمَكَّنَ جُلَسَاؤُهُ فِيهِ ؛ فَفِي ٱلْحَدِيثِ عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « خَيْرُ ٱلْمَجَالِسِ أَوْسَعُهَا » رَوَاهُ

أَبُو دَاوُودَ فِي « سُنَنِهِ » فِي أَوَائِلِ ( كِتَابِ ٱلأَدَبِ ) بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ ، مِنْ رَوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ ٱلْخُدْرِيِّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ (١) .

## فكتاف

# فِي آدَابِ ٱلْمُتَعَلِّم

جَمِيعُ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ آدَابِ ٱلْمُعَلِّمِ فِي نَفْسِهِ آدَابٌ لِلْمُتَعَلِّمِ .

وَمِنْ آدَابِهِ : أَنْ يَجْتَنِبَ ٱلأَسْبَابَ ٱلشَّاغِلَةَ عَنِ ٱلتَّحْصِيلِ ، إِلاَّ سَبَباً لاَ بُدَّ مِنْهُ لِلْحَاجَةِ ، وَيَنْبَغِي أَنْ يُطَهِّرَ قَلْبَهُ مِنَ ٱلأَدْنَاسِ ؛ لِيَصْلُحَ لِقَبُولِ ٱلْقُرْآنِ وَجُفْظِهِ وَٱسْتِثْمَارِهِ ، فَقَدْ صَحَّ عَنْ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ وَحَفْظِهِ وَٱسْتِثْمَارِهِ ، فَقَدْ صَحَّ عَنْ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : « أَلاَ إِنَّ فِي ٱلْجَسَدِ مُضْغَةً ، إِذَا صَلُحَتْ . . صَلَحَ ٱلْجَسَدُ كُلُّهُ ، وَإِذَا فَسُدَتْ . . فَسُدَ ٱلْجَسَدُ كُلُّهُ ، أَلاَ وَهِيَ ٱلْقَلْبُ » (٢) .

وَقَدْ أَحْسَنَ ٱلْقَائِلُ: ( يُطَيَّبُ ٱلْقَلْبُ لِلْعِلْمِ ، كَمَا تُطَيَّبُ ٱلأَرْضُ لِلنِّرَاعَةِ ) .

وَيَنْبَغِي أَنْ يَتَوَاضَعَ لِمُعَلِّمِهِ وَيَتَأَدَّبَ مَعَهُ وَإِنْ كَانَ أَصْغَرَ مِنْهُ سِنَّا ، وَأَقَلَّ شُهْرَةً وَنَسَباً وَصَلاَحاً ، وَغَيْرَ ذَلِكَ ، وَيَتَوَاضَعَ لِلْعِلْمِ ؛ فَبِتَوَاضُعِهِ لِلْعِلْمِ يُدْرِكُهُ ، وَقَدْ قَالُوا :

أَنْعِلْمُ حَرْبٌ [لِلْفَتَىٰ] ٱلْمُتَعَالِي كَٱلسَّيْلِ حَرْبٌ لِلْمَكَانِ ٱلْعَالِي (٣)

سنن أبى داوود ( ٤٨٢٠ ) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ( ٥٢ ) ، ومسلم ( ١٥٩٩ ) عن سيدنا النعمان بن بشير رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٣) ذكره المصنف رحمه الله تعالى في « المجموع » ( ٦٢/١ ) بدون لفظة ( للفتى ) ، وإنما أثبتناها من بعض النسخ المطبوعة .

وَيَنْبَغِي أَنْ يَنْقَادَ لِمُعَلِّمِهِ ، وَيُشَاوِرَهُ فِي أُمُورِهِ ، وَيَقْبَلَ قَوْلَهُ ، كَالْمَرِيضِ ٱلْعَاقِلِ يَقْبَلُ قَوْلَ ٱلطَّبِيبِ ٱلنَّاصِحِ ٱلْحَاذِقِ ، وَهَـٰذَا أَوْلَىٰ .

## فظيناف

#### [في أهلية المعلم واحترام الطالب له]

وَلاَ يَتَعَلَّمُ إِلاَّ مِمَّنْ كَمُّلَتْ أَهْلِيَّتُهُ ، وَظَهَرَتْ دِيَانَتُهُ ، وَتَحَقَّقَتْ مَعْرِفَتُهُ ، وَأَشْتَهَرَتْ وِمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ مَعْرِفَتُهُ ، وَٱشْتَهَرَتْ صِيَانَتُهُ ؛ فَقَدْ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَغَيْرُهُمَا مِنَ ٱلسَّلَفِ: (هَاذَا ٱلْعِلْمُ دِينٌ، فَٱنْظُرُوا عَمَّنْ تَأْخُذُونَ دِينَكُمْ)(١).

وَعَلَيْهِ أَنْ يَنْظُرَ مُعَلِّمَهُ بِعَيْنِ ٱلِاحْتِرَامِ ، وَيَعْتَقِدَ كَمَالَ أَهْلِيَّتِهِ وَرُجْحَانَهُ عَلَىٰ طَبَقَتِهِ ؛ فَإِنَّهُ أَقْرَبُ إِلَى ٱنْتِفَاعِهِ بِهِ ، وَكَانَ بَعْضُ ٱلْمُتَقَدِّمِينَ إِذَا ذَهَبَ عَلَىٰ طَبَقَتِهِ ؛ فَإِنَّهُ أَقْرَبُ إِلَى ٱنْتِفَاعِهِ بِهِ ، وَكَانَ بَعْضُ ٱلْمُتَقَدِّمِينَ إِذَا ذَهَبَ إِلَى مُعَلِّمِي عَنِي ، إِلَى مُعَلِّمِي عَنِي ، وَقَالَ : ( ٱللَّهُمَّ ؛ ٱسْتُرْ عَيْبَ مُعَلِّمِي عَنِي ، وَلَا تُذْهِبْ بَرَكَةَ عِلْمِهِ مِنِي ) .

وَقَالَ ٱلرَّبِيعُ صَاحِبُ ٱلشَّافِعِيِّ رَحِمَهُمَا ٱللهُ تَعَالَىٰ : ( مَا ٱجْتَرَأْتُ أَنْ أَشْرَبَ ٱلْمَاءَ وَٱلشَّافِعِيُّ يَنْظُرُ إِلَيَّ ؛ هَيْبةً لَهُ )(٢) .

وَرَوَيْنَا عَنْ أَمِيرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : ( مِنْ حَقِّ ٱلْعَالِمِ عَلَيْكَ أَنْ تُسَلِّمَ عَلَى ٱلنَّاسِ عَامَّةً ، وَتَخُصَّهُ دُونَهُمْ بِٱلتَّحِيَّةِ ،

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في (المقدمة) (ا/ ۱۶) ، وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (۲۷۸/۲) ، والخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقه» (۸٤٥) عن محمد بن سيرين رحمه الله تعالى . وأخرجه الخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقه» (۸۵۱) ، وابن عبد البر في «التمهيد» (۱/۲۱) عن الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي في « المدخل » ( ٦٨٤ ) .

وَأَنْ تَجْلِسَ أَمَامَهُ ، وَلاَ تُشِيرَنَّ عِنْدَهُ بِيَدِكَ ، وَلاَ تَغْمِزَنَّ بِعَيْنِكَ ، وَلاَ تَغْمِزَنَّ بِعَيْنِكَ ، وَلاَ تَغْتَابَنَّ عِنْدَهُ أَحَداً ، وَلاَ تُسَارِرْ فِي تَقُولَنَّ : قَالَ فُلاَنٌ ، خِلاَفاً لِقَوْلِهِ ، وَلاَ تَغْتَابَنَّ عِنْدَهُ أَحَداً ، وَلاَ تُسارِرْ فِي مَجْلِسِهِ ، وَلاَ تَغْرِضْ - أَيْ : لاَ مَجْلِسِهِ ، وَلاَ تَعْرِضْ - أَيْ : لاَ تَشْبَعْ - مِنْ طُولِ صُحْبَتِهِ ) (١) .

وَيَنْبَغِي أَنْ يَتَأَدَّبَ بِهَاذِهِ ٱلْخِصَالِ ٱلَّتِي أَرْشَدَ إِلَيْهَا عَلِيٌّ كَرَّمَ ٱللهُ وَجْهَهُ ، وَأَنْ يَرُدَّ غِيبَةَ شَيْخِهِ إِنْ قَدِرَ ، فَإِنْ تَعَذَّرَ عَلَيْهِ رَدُّهَا. . فَارَقَ ذَلِكَ وَأَنْ يَرُدَّ غِيبَةَ شَيْخِهِ إِنْ قَدِرَ ، فَإِنْ تَعَذَّرَ عَلَيْهِ رَدُّهَا. . فَارَقَ ذَلِكَ ٱلْمُجْلِسَ .

## فِصِيْنِ إِنْ الْمَا الْمِيْ

#### [في آداب الدخول إلى مجلس العلم]

وَيَدْخُلُ عَلَى ٱلشَّيْخِ كَامِلَ ٱلْخِصَالِ ، مُتَنَظِّفاً كَمَا ذَكَرْنَا فِي ٱلْمُعَلِّمِ ، مُتَنَظِّفاً كَمَا ذَكَرْنَا فِي ٱلْمُعَلِّمِ ، مُتَطَهِّراً مُسْتَعْمِلاً ٱلسِّواكَ ، فَارِغَ ٱلْقَلْبِ مِنَ ٱلأُمُورِ ٱلشَّاغِلَةِ ، وَأَلاَّ يَدْخُلَ بِغَيْرِ ٱسْتِئْذَانٍ إِذَا كَانَ ٱلشَّيْخُ فِي مَكَانٍ يُحْتَاجُ فِيهِ إِلَى ٱسْتِئْذَانٍ ، وَأَنْ يُسَلِّمَ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ إِذَا ٱنْصَرَفَ ، عَلَى ٱلْحَاضِرِينَ إِذَا دَخَلَ وَيَخُصَّهُ ، وَأَنْ يُسَلِّمَ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ إِذَا ٱنْصَرَفَ ، كَمَا جَاءَ فِي ٱلْحَدِيثِ : « فَلَيْسَتِ ٱلأُولَىٰ أَحَقَّ مِنَ ٱلثَّانِيَةِ »(٢) .

وَلاَ يَتَخَطَّىٰ رِقَابَ ٱلنَّاسِ ، بَلْ يَجْلِسُ حَيْثُ يَنْتَهِي بِهِ ٱلْمَجْلِسُ ، إِلاَّ أَنْ يَأْذَنَ لَهُ ٱلشَّيْخُ فِي ٱلتَّقَدُّمِ ، أَوْ يَعْلَمَ مِنْ حَالِهِمْ إِيثَارَ ذَلِكَ ، وَلاَ يُقِيمُ أَحَداً

<sup>(</sup>۱) أخرجه الخطيب البغدادي في « الفقيه والمتفقه » ( ۸۵٦ ) ، وَفي « الجامع لأخلاق الراوي » ( ۳۵۰ ) ، وابن عبد البر في « جامع بيان العلم » ( ۸٤١ ) و( ۹۹۲ ) بنحوه .

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن حبان ( ٤٩٥ ) ، والترمذي ( ٢٧٠٦ ) ، وأبو داوود ( ٥٢٠٨ ) ، وأحمد ( ٢٣٠ / ٢٣٠ ) عن سيدنا أبي هريرة رضى الله عنه .

مِنْ مَوْضِعِهِ ، فَإِنْ آثَرَهُ غَيْرُهُ . لَمْ يَقْبَلْ ؛ آفْتِدَاءً بِٱبْنِ عُمَرَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا (١) ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ فِي تَقَدُّمِهِ مَصْلَحَةٌ لِلْحَاضِرِينَ ، أَوْ أَمَرَهُ ٱلشَّيْخُ بِذَلِكَ ، وَلاَ يَجْلِسُ بَيْنَ صَاحِبَيْنِ بِذَلِكَ ، وَلاَ يَجْلِسُ بَيْنَ صَاحِبَيْنِ إِلاَّ لِضَرُورَةٍ ، وَلاَ يَجْلِسُ بَيْنَ صَاحِبَيْنِ إِلاَّ لِضَرُورَةٍ ، وَلاَ يَجْلِسُ بَيْنَ صَاحِبَيْنِ إِلاَّ لِإِذْنِهِمَا ، فَإِنْ فَسَحَا لَهُ . قَعَدَ ، وَضَمَّ نَفْسَهُ .

## فِي الْمِيْنِ الْوَا

#### [في آداب طالب العلم مع رفاقه]

وَيَنْبَغِي أَيْضاً أَنْ يَتَأَدَّبَ مَعَ رُفْقَتِهِ وَحَاضِرِي مَجْلِسِ ٱلشَّيْخِ ٤ ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ تَأَدُّبُ مَعَ ٱلشَّيْخِ وَصِيَانَةٌ لِمَجْلِسِهِ ، وَيَقْعُدَ بَيْنَ يَدَي ٱلشَّيْخِ قِعْدَةَ ٱلْمُعَلِّمِينَ ، وَلاَ يَرْفَعَ صَوْتَهُ رَفْعاً بَلِيغاً مِنْ غَيْرِ الْمُتَعَلِّمِينَ ، وَلاَ يَرْفَعَ صَوْتَهُ رَفْعاً بَلِيغاً مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ ، وَلاَ يَعْبَثَ بِيدِهِ حَاجَةٍ ، وَلاَ يَعْبَثَ بِيدِهِ وَلاَ غَيْرِ حَاجَةٍ ، وَلاَ يَكُونُ مُتَوَجِّها وَلاَ غَيْرِ حَاجَةٍ ، بَلْ يَكُونُ مُتَوَجِّها وَلاَ شِمَالاً مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ ، بَلْ يَكُونُ مُتَوَجِّها لِلشَّيْخِ ، مُصْغِياً إِلَىٰ كَلاَمِهِ .

 <sup>1-</sup> حَلْقَة العلم ونحوها: بإسكان اللام، هذه هي اللغة الفصيحة المشهورة، ويقال بفتحها في لغة
 قليلة، حكاها ثعلب والجوهرئ وغيرهما.

 <sup>2</sup> الرُّفقة : بضم الراء وكسرها ، لغتان .

<sup>3 -</sup> قِعْدة المتعلِّمين : بكسر القاف .

<sup>(</sup>۱) أخرج الترمذي ( ۲۷۵۰) ، وأحمد ( ۸۹/۲) وغيرهما عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا يُقِم أحدُكم أخاه من مجلسه ثم يجلس فيه » قال سالم مولى ابن عمر رضي الله عنهم : ( فكان الرجل يقوم لابن عمر فلا يجلس فيه ) .

### فظينان

#### [في اختيار أفضل أوقات الشيخ ، وفي الصبر على العلم]

وَمِمَّا يَتَأَكَّدُ ٱلْإِعْتِنَاءُ بِهِ: أَلاَّ يَقْرَأَ عَلَى ٱلشَّيْخِ فِي حَالِ شُغْلِ قَلْبِ ٱلشَّيْخِ، وَمُلَلِهِ وَٱسْتِيفَازِهِ (١)، وَغَمِّهِ وَفَرَحِهِ، وَجُوعِهِ وَعَطَشِهِ، وَنُعَاسِهِ الشَّيْخِ، وَمَلَلِهِ وَٱسْتِيفَازِهِ (١)، وَغَمِّهِ وَفَرَحِهِ، وَجُوعِهِ وَعَطَشِهِ، وَنُعَاسِهِ وَقَلَقِهِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا يَشُقُ عَلَيْهِ أَوْ يَمْنَعُهُ مِنْ كَمَالِ حُضُورِ ٱلْقَلْبِ وَٱلنَّشَاطِ، وَأَنْ يَغْتَنِمَ أَوْقَاتَ نَشَاطِ ٱلشَّيْخِ.

وَمِنْ آدَابِهِ : أَنْ يَحْتَمِلَ جَفْوَةَ ٱلشَّيْخِ وَسُوءَ خُلُقِهِ ، وَأَلَّا يَصُدَّهُ ذَلِكَ عَنْ مُلاَزَمَتِهِ وَٱعْتِقَادِ كَمَالِهِ ، وَيَتَأَوَّلَ لِأَفْعَالِهِ وَأَقْوَالِهِ ٱلَّتِي ظَاهِرُهَا ٱلْفَسَادُ مُلاَزَمَتِهِ وَٱعْتِقَادِ كَمَالِهِ ، وَيَتَأَوَّلَ لِأَفْعَالِهِ وَأَقْوَالِهِ ٱلنَّيْ فِيقِ أَوْ عَدِيمُهُ ، وَإِذَا تَأْوِيلاَتٍ صَحِيحةً ، فَمَا يَعْجَزُ عَنْ ذَلِكَ إِلاَّ قَلِيلُ ٱلتَّوْفِيقِ أَوْ عَدِيمُهُ ، وَإِذَا جَفَاهُ ٱلشَّيْخِ ، وَأَظْهَرَ أَنَّ ٱلذَّنْبَ لَهُ ، جَفَاهُ ٱلشَّيْخِ ، وَأَظْهَرَ أَنَّ ٱلذَّنْبَ لَهُ ، وَٱلْتُنْبَ عَلَيْهِ ، فَذَلِكَ أَنْفَعُ لَهُ فِي ٱلآخِرَةِ وَٱلدُّنْيَا ، وَأَنْقَىٰ لِقَلْبِ شَيْخِهِ وَٱلْدُنْيَا ، وَأَنْقَىٰ لِقَلْبِ شَيْخِهِ لَهُ .

وَقَدْ قَالُوا : مَنْ لَمْ يَصْبِرْ عَلَىٰ ذُلِّ ٱلتَّعَلَّمِ. بَقِيَ عُمُرَهُ فِي عَمَايَةِ ٱلْجَهَالَةِ (٢) ، وَمَنْ صَبَرَ عَلَيْهِ. . آلَ أَمْرُهُ إِلَىٰ عِزِّ ٱلآخِرَةِ وَٱلدُّنْيَا ، وَمِنْهُ ٱلأَثَرُ ٱلْجَهَالَةِ (٢) ، وَمَنْ صَبَرَ عَلَيْهِ . . آلَ أَمْرُهُ إِلَىٰ عِزِّ ٱلآخِرَةِ وَٱلدُّنْيَا ، وَمِنْهُ ٱلأَثَرُ ٱلْمَشْهُورُ عَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا : ( ذَلَلْتُ طَالِباً ، فَعَزَزْتُ مَطْلُوباً )(٣) .

<sup>(</sup>١) استوفز : قعد قعوداً منتصباً غير مطمئن .

<sup>(</sup>٢) عُمُر : فيه ثلاث لغات : بضمتين : عُمُر ، وبضم فسكون : عُمْر ، وبفتح فسكون : عَمْر .

 <sup>(</sup>٣) ذكره ابن عبد البر في « جامع بيان العلم وفضله » ( ٧٥٦ ) ، والعجلوني في « كشف الخفاء »
 ( ١٣٤٤ ) وعزاه للدينوري .

## فِضِيْلِي

#### [في الحرص على العلم]

وَمِنْ آَدَابِهِ ٱلْمُتَأَكِّدَةِ: أَنْ يَكُونَ حَرِيصاً عَلَى ٱلتَّعَلَّمِ ، مُوَاظِباً عَلَيْهِ فِي جَمِيعِ ٱلأَوْقَاتِ ٱلَّتِي يَتَمَكَّنُ مِنْهُ فِيهَا ، وَلاَ يَقْنَعَ بِٱلْقَلِيلِ مَعَ تَمَكَّنِهِ مِنَ ٱلْكَثِيرِ ، وَلاَ يُحَمِّلَ نَفْسَهُ مَا لاَ يُطِيقُ ؛ مَخَافةً مِنَ ٱلْمَلَلِ وَضَيَاعٍ مَا حَصَّلَ ، وَهَاذَا يَختَلِفُ بِٱخْتِلاَفِ ٱلنَّاسِ وَٱلأَحْوَالِ .

وَإِذَا جَاءَ إِلَىٰ مَجْلِسِ ٱلشَّيْخِ فَلَمْ يَجِدْهُ.. ٱنْتُظَرَهُ وَلاَزَمَ بَابَهُ، وَلاَ يُفُوِّتُ وَظِيفَتَهُ ، إِلاَّ أَنْ يَخَافَ كَرَاهَةَ ٱلشَّيْخِ لِذَلِكَ ، بِأَنْ يَعْلَمَ مِنْ حَالِهِ ٱلإِقْرَاءَ فِي وَقْتٍ بِعَيْنِهِ ، وَأَنَّهُ لاَ يُقْرِىءُ فِي غَيْرِهِ ، وَإِذَا وَجَدَ ٱلشَّيْخَ نَائِماً ، أَوْ مُشْتَغِلاً وَقْتٍ بِعَيْنِهِ ، وَأَنَّهُ لاَ يُقْرِىءُ فِي غَيْرِهِ ، وَإِذَا وَجَدَ ٱلشَّيْخَ نَائِماً ، أَوْ مُشْتَغِلاً بِمُهِمٍّ . . لَمْ يَسْتَأْذِنْ عَلَيْهِ ، بَلْ يَصْبِرُ إِلَى ٱسْتِيقَاظِهِ وَفَرَاغِهِ ، أَوْ يَنْصَرِفُ ، وَٱلصَّبْرُ أَوْلَىٰ ، كَمَا كَانَ ٱبْنُ عَبَّاسِ رَضِيَ ٱلله عَنْهُمَا وَغَيْرُهُ يَفْعَلُونَ (١٠ . وَٱلصَّبْرُ أَوْلَىٰ ، كَمَا كَانَ ٱبْنُ عَبَّاسِ رَضِيَ ٱلله عَنْهُمَا وَغَيْرُهُ يَفْعَلُونَ (١٠ .

وَيَنْبَغِي أَنْ يَأْخُذَ نَفْسَهُ بِٱلِاجْتِهَادِ فِي ٱلتَّحْصِيلِ فِي وَقْتِ ٱلْفَرَاغِ وَٱلنَّشَاطِ ، وَقُوَّةِ ٱلْبَدَنِ ، وَنَبَاهَةِ ٱلْخَاطِرِ ، وَقِلَّةِ ٱلشَّاغِلاَتِ ، قَبْلَ عَوَارِضِ

<sup>(</sup>۱) أخرج الحاكم ( ۱۰٦/۱ ) ، والدارمي في « مسنده » ( ٥٩٠ ) ، والخطيب البغدادي في « الجامع لأخلاق الراوي » ( ٢١٩ ) ، وابن عبد البر في « جامع بيان العلم وفضله » ( ٢٠٥ ) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما قال : (لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم . قلت لرجل من الأنصار : هلم فلنسأل أصحاب رسول الله ؛ فإنهم اليوم كثير ، قال : واعجباً لك يا بن عباس! أترى الناس يفتقرون إليك وفي الناس من أصحاب رسول الله من فيهم ؟! قال : فترك ذاك وأقبلت أنا أسأل أصحاب رسول الله عن الحديث عن الرجل فآتي بابه وهو قائل ، فأتوسد ردائي على بابه تُسفي الريح علي من التراب ، فيخرج فيقول : يا بن عم رسول الله ؛ ما جاء فأتوسد ردائي على بابه وهو قائل ؛ فاشاله عن الحديث . قال : فعاش ذلك بك ؟ ألا أرسلت إلي فآتيك ؟ فأقول : أنا أحق أن آتيك ، فأسأله عن الحديث . قال : فعاش ذلك الرجل الأنصاري حتى رآني وقد اجتمع الناس حولي يسألوني ، فيقول : هذا الفتى أعقل مني ) .

ٱلْبَطَالَةِ وَٱرْتِفَاعِ ٱلْمَنْزِلَةِ ؛ فَقَدْ قَالَ أَمِيرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ عُمَرُ بْنُ ٱلْخَطَّابِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ : ( تَفَقَّهُوا قَبْلَ أَنْ تُسَوَّدُوا ) (١) مَعْنَاهُ : ٱجْتَهِدُوا فِي كَمَالِ أَهْلِيَّتِكُمْ وَأَنْتُمْ أَتْبَاعٌ ، قَبْلَ أَنْ تَصِيرُوا سَادَةً ، فَإِنَّكُمْ إِذَا صِرْتُمْ سَادَةً مَنْبُوعِينَ . . ٱمْتَنَعْتُمْ مِنَ ٱلتَّعَلُّمِ ؛ لِارْتِفَاعِ مَنْزِلَتِكُمْ ، وَكَثْرَةِ شُعْلِكُمْ ، وَمَنْ أَلْ مَنْ أَلْ مَنْ أَلْ مَنْ أَلْهُ عَنْهُ : ( تَفَقَّهُ قَبْلَ أَنْ تَرْأَسَ ، وَهَاذَا مَعْنَىٰ قَوْلِ ٱلإِمَامِ ٱلشَّافِعِيِّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ : ( تَفَقَّهُ قَبْلَ أَنْ تَرْأَسَ ، فَلاَ سَبِيلَ إِلَى ٱلتَّفَقُهِ ) (٢) .

## و المرابي

#### [في ألتبكير في القراءة ، وفي نفي الحسد والعجب]

وَيَنْبَغِي أَنْ يُبَكِّرَ بِقِرَاءَتِهِ عَلَى ٱلشَّيْخِ أَوَّلَ ٱلنَّهَارِ ؛ لِحَدِيثِ ٱلنَّبِيِّ صَلَى ٱلشَّيْخِ أَوَّلَ ٱلنَّهَارِ ؛ لِحَدِيثِ ٱلنَّبِيِّ صَلَى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « ٱللَّهُمَّ ؛ بَارِكْ لِأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا »(٣) .

وَيَنْبَغِي أَنْ يُحَافِظَ عَلَىٰ قِرَاءَةِ مَحْفُوظِهِ ، وَيَنْبَغِي أَلاَّ يُؤْثِرَ بِنَوْبَتِهِ غَيْرَهُ ؛ فَإِنَّ ٱلإِيثَارَ بِٱلْقُرَبِ مَكْرُوهُ ، بِخِلاَفِ ٱلإِيثَارِ بِحُظُوظِ ٱلنَّفُوسِ ؛ فَإِنَّهُ مَحْبُوبٌ ، فَإِنْ رَأَى ٱلشَّيْخُ ٱلْمَصْلَحَةَ فِي ٱلإِيثَارِ فِي بَعْضِ ٱلأَوْقَاتِ لِمَعْنَىً

<sup>(</sup>۱) ذكره البخاري معلقاً (كتاب العلم ، باب الاغتباط في العلم والحكمة ) ، وأخرجه الدارمي في «مسنده » (۲۵۲) ، وابن أبي شيبة في «مصنفه » (۱۸۷/۲) ، والبيهقي في «الشعب » (۱۸۷/۲) ، والخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقه » (۷۷۲) ، وابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله » (۵۰۸) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي في « مناقب الشافعي » ( ١٤٠/٢ ) ، والخطيب البغدادي في « الفقيه والمتفقه » ( ٧٧٠ ) ، وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( ٢٠٥/٤١ ) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن حبان ( ٤٧٥٤ ) ، وأبو داوود ( ٢٦٠٦ ) ، والترمذي ( ١٢١٢ ) ، وأحمد ( ٣/ ٤١٧ ) عن سيدنا صخر الغامدي رضى الله عنه .

شَرْعِيٍّ ، فَأَشَارَ عَلَيْهِ بِذَلِكَ . . ٱمْتَثَلَ أَمْرَهُ .

وَمِمَّا يَجِبُ عَلَيْهِ وَتَتَأَكَّدُ ٱلْوَصِيَّةُ بِهِ: أَلاَّ يَحْشِدَ أَحَداً مِنْ رُفْقَتِهِ أَوْ غَيْرِهِمْ ، عَلَىٰ فَضِيلَةٍ رَزَقَهُ ٱللهُ ٱلْكَرِيمُ إِيَّاهَا ، وَأَلاَّ يُعْجَبَ بِمَا حَصَّلَهُ ، وَقَدْ قَدَّمْنَا إِيضَاحَ هَاذَا فِي آدَابِ ٱلشَّيْخِ (١) .

وَطَرِيقُهُ فِي نَفْيِ ٱلْعُجْبِ : أَنْ يُذَكِّرَ نَفْسَهُ أَنَّهُ لَمْ يُحَصِّلْ مَا حَصَّلَ بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ ، وَإِنَّمَا هُوَ فَضْلٌ مِنَ ٱللهِ تَعَالَىٰ ؛ فَلاَ يَنْبَغِي أَنْ يُعْجَبَ بِشَيْءٍ لَمْ يَخْتَرِعْهُ ، بَلْ أَوْدَعَهُ ٱللهُ تَعَالَىٰ فِيهِ .

وَطَرِيقُهُ فِي نَفْيِ ٱلْحَسَدِ: أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ حِكْمَةَ ٱللهِ تَعَالَى ٱقْتَضَتْ جَعْلَ هَاذِهِ ٱلْفَضِيلَةِ فِي هَاذَا ، فَيَنْبَغِي أَلاَّ يَعْتَرِضَ عَلَيْهَا ، وَلاَ يَكْرَهَ حِكْمَةً أَرَادَهَا ٱللهُ تَعَالَىٰ وَلَمْ يَكْرَهُهَا ، وَٱللهُ أَعْلَمُ .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أنظر ( ص٦٠) .

# البَاڊُ الحَامِلُ فِي آدَابِ حَسَامِلِ الْقُـرَآنِ

قَدْ تَقَدَّمَ جُمَلٌ مِنْهُ فِي ٱلْبَابِ ٱلَّذِي قَبْلَ هَلْذَا.

وَمِنْ آدَابِهِ : أَنْ يَكُونَ عَلَىٰ أَكْمَلِ ٱلأَحْوَالِ وَأَكْرَمِ ٱلشَّمَائِلِ ، وَأَنْ يُرَفِّعَ نَفْسَهُ عَنْ كُلِّ مَا نَهَى ٱلْقُرْآنُ عَنْهُ ؛ إِجْلاَلاً لِلْقُرْآنِ ، وَأَنْ يَكُونَ مَصُوناً عَنْ دَنِيءِ ٱلِاكْتِسَابِ ، شَرِيفَ ٱلنَّفْسِ ، مُتَرَفِّعاً عَلَى ٱلْجَبَابِرَةِ وَٱلْجُفَاةِ مِنْ أَهْلِ دَنِيءِ ٱلِاكْتِسَابِ ، شَرِيفَ ٱلنَّفْسِ ، مُتَرَفِّعاً عَلَى ٱلْجَبَابِرَةِ وَٱلْجُفَاةِ مِنْ أَهْلِ اللَّنْيَا ، مُتَوَاضِعاً لِلصَّالِحِينَ وَأَهْلِ ٱلْخَيْرِ وَٱلْمَسَاكِينِ ، وَأَنْ يَكُونَ اللَّانْيَا ، مُتَوَاضِعاً لِلصَّالِحِينَ وَأَهْلِ ٱلْخَيْرِ وَٱلْمَسَاكِينِ ، وَأَنْ يَكُونَ مُتَخَشِّعاً ، ذَا سَكِينَةٍ وَوَقَارٍ ؛ فَقَدْ جَاءَ عَنْ عُمَرَ بْنِ ٱلْخَطَّابِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ مُتَعَلِّمُ ، فَقَدْ وَضَحَ لَكُمُ ٱلطَّرِيقُ ، أَنَّهُ قَالَ : ( يَا مَعْشَرَ ٱلْقُرَّاءِ أَ ؛ ٱرْفَعُوا رُؤُوسَكُمْ ، فَقَدْ وَضَحَ لَكُمُ ٱلطَّرِيقُ ، وَٱسْتَبِقُوا ٱلْخَيْرَاتِ ، وَلاَ تَكُونُوا عِيَالاً عَلَى ٱلنَّاسِ )(١) .

وَعَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : ( يَنْبَغِي لِحَامِلِ ٱلْقُرْآنِ أَنْ يُعْرَفَ بِلَيْلِهِ إِذَا ٱلنَّاسُ مُفْطِرُونَ ، وَبِحُزْنِهِ إِذَا ٱلنَّاسُ مُفْطِرُونَ ، وَبِحُزْنِهِ إِذَا ٱلنَّاسُ يَضْحَكُونَ ، وَبِصَمْتِهِ إِذَا ٱلنَّاسُ يَضْحَكُونَ ، وَبِصَمْتِهِ إِذَا ٱلنَّاسُ يَخُوضُونَ ، وَبِحَمْتِهِ إِذَا ٱلنَّاسُ يَخُوضُونَ ، وَبِحُمُوعِهِ إِذَا ٱلنَّاسُ يَخْتَالُونَ )(٢) .

المَعْشَر : الجماعة الذين أمْرُهم واحد .

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن الجعد في « مسنده » ( ١٩٢١ ) ، والبيهقي في « الشعب » ( ١١٦٣ ) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي شيبة في « مصنفه » ( ٨/ ٣٠٥ ) ، وأبو عبيد في « فضائل القرآن » ( ص١١٣ ) ،

وَعَنِ ٱلْحَسَنِ رَحِمَهُ ٱللهُ تَعَالَىٰ : ( إِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ رَأَوُا ٱلْقُرْآنَ رَسَائِلَ مِنْ رَبِّهِمْ ، فَكَانُوا يَتَدَبَّرُونَهَا بِٱللَّيْلِ ، وَيُنْفِذُونَهَا بِٱلنَّهَارِ ) .

وَعَنِ ٱلْفُضَيْلِ بْنِ عِيَاضٍ رَحِمَهُ ٱللهُ تَعَالَىٰ : ( يَنْبَغِي لِحَامِلِ ٱلْقُرْآنِ أَلاَّ تَكُونَ لَهُ حَاجَةٌ إِلَىٰ أَحَدٍ مِنَ ٱلْخُلَفَاءِ فَمَنْ دُونَهُمْ ) (١) .

وَعَنْهُ أَيْضاً: ( حَامِلُ ٱلْقُرْآنِ حَامِلُ رَايَةِ ٱلإِسْلاَمِ ، لاَ يَنْبَغِي أَنْ يَلْهُوَ مَعَ مَنْ يَلْهُو ، وَلاَ يَلْهُو مَعَ مَنْ يَلْهُو ؛ تَعْظِيماً لِحَقِّ مَنْ يَلْهُو ، وَلاَ يَلْغُو مَعَ مَنْ يَلْغُو ؛ تَعْظِيماً لِحَقِّ ٱلْقُرْآنِ )(٢).

## فظيناه

[في التحذير من اتخاذ القرآن معيشة ، وفي حكم أخذ الأجرة على تعليمه]

وَمِنْ أَهَمٍّ مَا يُؤْمَرُ بِهِ : أَنْ يَحْذَرَ كُلَّ ٱلْحَذَرِ مِنِ ٱتِّخَاذِ ٱلْقُرْآنِ مَعِيشَةً يَتَكَسَّبُ بِهَا ؛ فَقَدْ جَاءَ عَنْ عَبْدِ ٱلرَّحْمَانِ بْنِ شِبْلِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِقْرَوُ وَا ٱلْقُرْآنَ ، وَلاَ تَأْكُلُوا بِهِ ، وَلاَ تَجْفُوا عَنْهُ ، وَلاَ تَعْلُوا فِيهِ » (٣) .

1- قوله: (ويُنفِذُونَها بالنَّهار) أي: يعملون بما فيها.

وابن أبي عاصم في « الزهد » ( ص١٦٢ ) ، والآجري في « أخلاق حملة القرآن » ( ص٥٠ ) ، وأبو نعيم في « حلية الأولياء » ( ١٢٩/١ ) ، والبيهقي في « الشعب » ( ١٦٦٨ ) .

<sup>(</sup>١) أخرجه الآجري في « أخلاق حملة القرآن » ( ص٥١ ) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الأجري في « أخلاق حملة القرآن » (ص٥١ ) ، وأبو نعيم في « حلية الأولياء » (٨/ ٩٢) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (٣/٤٢٨)، وأبو يعلىٰ في «مسنده» (١٥١٨)، والبيهقي في «الشعب» (٣٨٣).

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ، عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « إِقْرَؤُوا ٱلْقُرْآنَ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ قَوْمٌ يُقِيمُونَهُ إِقَامَةَ ٱلْقِدْحِ ، يَتَعَجَّلُونَهُ وَلاَ يَتَأَجَّلُونَهُ ﴾ (١) .

رَوَاهُ أَبُو دَاوُودَ بِمَعْنَاهُ مِنْ رِوَايَةِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ (٢) .

مَعْنَاهُ : يَتَعَجَّلُونَ أَجْرَهُ ؛ إِمَّا بِمَالٍ ، وَإِمَّا بِسُمْعَةٍ وَنَحْوِهَا .

وَعَنْ فُضَيْلِ بْنِ عَمْرِو رَحِمَهُ ٱللهُ تَعَالَىٰ قَالَ : دَخَلَ رَجُلاَنِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسْجِداً ، فَلَمَّا سَلَّمَ ٱلإِمَامُ . قَامَ رَجُلٌ ، فَتَلاَ آيَاتٍ مِنَ ٱلْقُرْآنِ ، ثُمَّ سَأَلَ ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا : إِنَّا لِللهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ، آيَاتٍ مِنَ ٱلْقُرْآنِ ، ثُمَّ سَأَلَ ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا : إِنَّا لِللهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ، سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « سَيَجِيءُ قَوْمٌ يَسْأَلُونَ سَمَعْ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « سَيَجِيءُ قَوْمٌ نَسْأَلُونَ بِٱلْقُرْآنِ . . فَلاَ تُعْطُوهُ » (٣) وَهَلذَا ٱلإِسْنَادُ مُنْقَطِعٌ ؛ فَإِنَّ فَضَيْلَ بْنَ عَمْرٍ و لَمْ يَسْمَع ٱلصَّحَابَةَ .

وَأَمَّا أَخْذُ ٱلأُجْرَةِ علَىٰ تَعْلِيمِ ٱلْقُرْآن : فَقَدِ ٱخْتَلَفَ ٱلْعُلَمَاءُ فِيهِ ، فَحَكَى ٱلإِمَامُ أَبُو سُلَيْمَانَ ٱلْخَطَّابِيُّ مَنْعَ أَخْذِ ٱلأُجْرَةِ عَلَيْهِ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ ٱلإِمَامُ أَبُو سُلَيْمَانَ ٱلْخَطَّابِيُّ مَنْعَ أَخْذِ ٱلأُجْرَةِ عَلَيْهِ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ

<sup>1</sup>\_ أبو سليمان الخطابيّ : منسوب إِلَىٰ جَدَّ من أجداده ، اسمُه الخطَّاب ، واسم أبي سليمان : حَمْدُ بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب ، وقيل : اسمه أحمد .

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (٣٥٧/٣)، وأبو يعلىٰ في «مسنده» (٢١٩٧)، والبيهقي في «الشعب» (٢٤٠٠). والقِدْح: هو السهم الذي يقومونه ويعدلونه قبل أن يعمل له ريش ولانصل.

<sup>(</sup>۲) سنن أبي داوود ( ۸۳۱ ) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو عبيد في « فضائل القرآن » ( ص٢٠٩ ) عن سيدنا عبد الله بن مسعود موقوفاً عليه .

1 ٱلْعُلَمَاءِ ، مِنْهُمُ ٱلزُّهْرِيُ 1 وَأَبُو حَنِيفَةَ (1) .

وَعَنْ جَمَاعَةٍ : أَنَّهُ يَجُوزُ إِذَا لَمْ يَشْرُطْهُ ، وَهُوَ قَوْلُ ٱلْحَسَنِ ٱلْبَصْرِيِّ وَٱلشَّعْبِيِّ وَٱبْنِ سِيرِينَ .

وَذَهَبَ عَطَاءٌ وَمَالِكٌ وَٱلشَّافِعِيُّ (٢) وَآخَرُونَ إِلَىٰ جَوَازِهَا إِذَا شَارَطَهُ وَٱسْتَأْجَرَهُ إِجَارَةً صَحِيحَةً ، وَقَدْ جَاءَ بِٱلْجَوَازِ ٱلْأَحَادِيثُ ٱلصَّحِيحَةُ (٣) .

وَٱحْتَجَّ مَنْ مَنَعَهَا بِحَدِيثِ عُبَادَةً بْنِ ٱلصَّامِتِ : أَنَّهُ عَلَمَ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ ٱلصَّفَّةِ ٱلْقُرْآنَ ، فَأَهْدَىٰ لَهُ قَوْساً ، فَقَالَ لَهُ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِنْ سَرَّكَ أَنْ تُطَوَّقَ بِهَا طَوْقاً مِنْ نَارٍ . . فَٱقْبَلْهَا » وَهُوَ حَدِيثٌ مَشْهُورٌ ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُودَ وَغَيْرُهُ ( ) ، وَبِآثَارٍ كَثِيرَةٍ عَنِ ٱلسَّلَفِ .

<sup>1-</sup> الزُّهْرِيّ : هو أبو بكر محمد بن مسلم بن عُبيد الله بن عبد الله بن شِهَاب بن عبد الله بن الحارث بن زُهْرَة بن كلاب بن مُرَة بن كعب .

<sup>2-</sup> البِّصَرِيّ : بفتح الباء وكسرها . الشُّعبيُّ : بفتح الشين ، اسمه : عامرُ بنُ شَرَاحيل ، بفتح الشين .

<sup>(</sup>۱) هلذا الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى هو مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى ومذهب المتقدمين من الحنفية ، أما مذهب المتأخرين والذي عليه الفتوى. . فهو جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن والعلوم الشرعية ، قال الإمام أبو بكر المرغيناني الحنفي في « الهداية » (٣/ ١٢٨١) : ( وبعض مشايخنا استحسنوا الاستئجار على تعليم القرآن اليوم ؛ لأنه ظهر التواني في الأمور الدينية ، ففي الامتناع تضييع حفظ القرآن ، وعليه الفتوى ) ، وانظر «حاشية ابن عابدين » ( 7/ ٥٥ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر مذهب الإمام مالك رضي الله عنه في «التمهيد» ( ١١٣/٢١ ) ، و« المدونة الكبرىٰ » (١/ ٦٢) ومذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه في «الأم» (٣/ ٣١٨) ، و« تحقة المحتاج » (٦/ ١٤٥ /١٤٥).

<sup>(</sup>٣) معالم السنن (٣/ ٤٥٣).

 <sup>(</sup>٤) سنن أبي داوود ( ٣٤١٦ ) ، وأخرجه المقدسي في « الأحاديث المختارة » ( ٢٥١/٨ ) ، والحاكم
 (٢/٢ ) ، وابن ماجه ( ٢١٥٧ ) ، وأحمد ( ٥/ ٣١٥ ) .

وَأَجَابَ ٱلْمُجَوِّزُونَ عَنْ حَدِيثِ عُبَادَةً بْجَوَابَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: أَنَّ فِي إِسْنَادِهِ مَقَالاً.

وَٱلثَّانِي: أَنَّهُ كَانَ تَبَرَّعَ بِتَعْلِيمِهِ ، فَلَمْ يَسْتَحِقَّ شَيْئًا أُهْدِيَ إِلَيْهِ عَلَىٰ سَبِيلِ ٱلْعِوَضِ ، فَلَمْ يَجُزْ لَهُ ٱلأَخْذُ ، بِخِلاَفِ مَنْ يَعْقِدُ مَعَهُ إِجَارَةً قَبْلَ التَّعْلِيمِ ، وَٱللهُ أَعْلَمُ (١) .

## فضياها

#### [في الكلام عن ختم القرآن في مدة معينة]

يَنْبَغِي أَنْ يُحَافِظَ عَلَىٰ تِلاَوَتِهِ وَيُكْثِرَ مِنْهَا ، وَكَانَ لِلسَّلَفِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمْ عَادَاتٌ مُخْتَلِفَةٌ فِي قَدْرِ مَا يَخْتِمُونَ فِيهِ، فَرَوَى ٱبْنُ أَبِي دَاوُودَ عَنْ بَعْضِ عَادَاتٌ مُخْتَلِفَةٌ فِي قَدْرِ مَا يَخْتِمُونَ فِي كُلِّ شَهْرَيْنِ خَتْمَةً وَاحِدَةً ، وَعَنْ بَعْضِهِمْ أَلسَّلُفِ : أَنَّهُمْ كَانُوا يَخْتِمُونَ فِي كُلِّ شَهْرَيْنِ خَتْمَةً وَاحِدَةً ، وَعَنْ بَعْضِهِمْ فِي كُلِّ شَهْرٍ لَيَالٍ (٣) ، وَعَنْ بَعْضِهِمْ فِي كُلِّ عَشْرِ لَيَالٍ (٣) ، وَعَنْ بَعْضِهِمْ

<sup>(</sup>۱) قال الإمام السيوطي رحمه الله تعالىٰ في «الإتقان في علوم القرآن» (۳۲۳/۱): (وفي «البستان» لأبي الليث: التعليم علىٰ ثلاثة أوجه: أحدها: للحسبة، ولا يأخذ به عوضاً، والثاني: أن يعلم بالأجرة، والثالث: أن يُعلِّم بغير شرط، فإذا أهدي إليه.. قبل؛ فالأول مأجور وعليه عمل الأنبياء، والثاني مختلف فيه والأرجح الجواز، والثالث يجوز إجماعاً؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان معلماً للخلق، وكان يقبل الهدية).

<sup>(</sup>Y) استناداً على الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم ( ١١٥٩ ) ، وابن حبان ( ٧٥٦ ) وغيرهما عن سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : « اقرأ القرآن في كل شهر » قال : قلت : يا نبي الله ؛ إني أطيق أفضل من ذلك ، قال : « فاقرأه في كل عشر » قال : قلت : يا نبي الله ؛ إني أطيق أفضل من ذلك ، قال : « فاقرأه في كل سبع ، ولا تزد على ذلك ؛ فإن لزوجك عليك حقاً ، ولزورك عليك حقاً ، ولجسدك عليك حقاً » .

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالىٰ في « نتائج الأفكار » ( ٣/ ١٤٥ ) : ( أخرج ابن أبي داوود

فِي كُلِّ ثَمَانِ لَيَالٍ<sup>(۱)</sup> ، وَعَنِ ٱلأَكْثَرِينَ فِي كُلِّ سَبْعِ لَيَالٍ<sup>(۲)</sup> ، وَعَنْ بَعْضِهِمْ فِي كُلِّ سَبْعِ لَيَالٍ<sup>(۲)</sup> ، وَعَنْ بَعْضِهِمْ فِي كُلِّ خَمْسٍ<sup>(٤)</sup> ، وَعَنْ بَعْضِهِمْ فِي كُلِّ فَي كُلِّ فَي كُلِّ فَي كُلِّ فَي كُلِّ الْمَيْنِ<sup>(۲)</sup> ، وَعَنْ بَعْضِهِمْ فِي كُلِّ لَيْلَتَيْنِ<sup>(۷)</sup> ، أَرْبَعٍ (٥) ، وَعَنْ بَعْضِهِمْ فِي كُلِّ لَيْلَتَيْنِ (٧) ،

بسند لين عن الحسن البصري أنه كان يقرأ القرآن في كل عشر ليال مرة ) ، وسبق الأمر بالعشر في حديث سيدنا عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما .

- (۱) قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالىٰ في « نتائج الأفكار » ( ۳/ ۱٤٥ ) : ( أخرج ابن أبي داوود من طريق أبي قلابة عن أبي المهلب عن أبيّ بن كعب رضي الله عنه قال : « اقرؤوا القرآن في كل ثمان » ) ، وأخرج البيهقي ( ۳۹٦/۲ ) ، وابن عساكر في « تاريخه » ( ۲۱/ ۷۰ ) أن سيدنا أبيّاً رضي الله تعالىٰ عنه كان يختم في كل ثمان .
- (٢) قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالىٰ في « نتائج الأفكار » (٣/ ١٤٦) : ( أخرج ابن أبي داوود بأسانيد صحيحة عن عثمان بن عفان ، وعبد الله بن مسعود ، وتميم الداريّ رضي الله تعالىٰ عنهم ، وعن عبد الرحمن بن يزيد ، وعلقمة بن قيس ، ومسروق بن الأجدع رحمهم الله تعالىٰ أنهم كانوا يختمون في سبع ) ، وقد جاء الأمر بالسبع في حديث سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما .
- (٣) أخرج أبو عبيد في « فضائل القرآن » ( ص١٧٨ ) عن إبراهيم النخعي قال : ( كان الأسود بن يزيد يختم القرآن في ست ) .
- (3) أخرج أبو عبيد في « فضائل القرآن » (ص١٧٨ ) عن إبراهيم النخعي قال : (كان علقمة يختم القرآن في خمس ) . قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالىٰ في « نتائج الأفكار » (٣/ ١٥٠ ) : ( أخرج ابن أبي داوود من طريق شعبة عن منصور بلفظ : « كان علقمة يكره أن يختم في أقل من خمس » ) .
- (٥) قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالىٰ في « نتائج الأفكار » ( ٣/ ١٥٠ ) : ( أخرج ابن أبي داوود من طريق مغيث بن سمى قال : « كان أبو الدرداء يقرأ القرآن في كل أربع » ) .
- (٦) استناداً على الحديث المرفوع عن سعد بن المنذر الأنصاري أنه قال : يا رسول الله ؛ أأقرأ القرآن في ثلاث ؟ فقال : « نعم إِن استطعت » فكان يقرؤه كذلك حتى توفي . أخرجه أبو عبيد في « فضائل القرآن » ( ص١٧٩ ) ، والحافظ ابن حجر في « نتائج الأفكار » ( ٣/ ١٥٢ ) .
- (۷) أخرج الدارمي ( ۳۵۲۸) عن سعيد بن جبير : (أنه كان يختم القرآن كل ليلتين) ، وأخرج عبد الرزاق في « مصنفه » ( ۲۱٤۸ ) عن الأسود : (كان يختم القرآن في ليلتين ) ، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالىٰ في « نتائج الأفكار » ( ۳/ ۱۵۳ ) : (أخرج ابن أبي داوود من طريق سعد بن

وَعَنْ كَثِيرٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ خَتْمَةً (١) ، وَمِنْهُمْ مَنْ كَانَ يَخْتِمُ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ خَتْمَةً (١) ، وَمِنْهُمْ مَنْ كَانَ يَخْتِمُ ثَلَاثاً ، وَخَتَمَ بَعْضُهُم ثَمَانِ خَتَمَاتٍ ، أَرْبَعاً فِي ٱلنَّهَارِ .

فَمِنَ ٱلَّذِينَ كَانُوا يَخْتِمُونَ خَتْمَةً فِي ٱللَّيْلَةِ وَٱلْيَوْمِ : عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ ، وَتَمِيمٌ ٱلدَّارِيُّ ، وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ ، وَمُجَاهِدٌ ، وَٱلشَّافِعِيُّ ، وَآخَرُونَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمْ .

وَمِنَ ٱلَّذِينَ كَانُوا يَخْتِمُونَ ثَلَاثَ خَتَمَاتٍ : سُلَيْمُ بْنُ عِثْرٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ، وَقَاصُّ أَهْلِ مِصْرَ ، عَنْهُ ، وَقَاصُّ أَهْلِ مِصْرَ ، عَنْهُ وَكَاخِي مِصْرَ فِي خِلاَفَةِ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ، وَقَاصُّ أَهْلِ مِصْرَ ، فَرَوَىٰ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي دَاوُودَ : ( أَنَّهُ كَانَ يَخْتِمُ فِي ٱللَّيْلَةِ ثَلاَثَ خَتَمَاتٍ ) (٣) ، وَرَوَىٰ أَبُو عُمَرَ ٱلْكِنْدِيُّ فِي كِتَابِهِ فِي « قُضَاةِ مِصْرَ » : ( أَنَّهُ خَتَمَاتٍ ) (٣) ، وَرَوَىٰ أَبُو عُمَرَ ٱلْكِنْدِيُّ فِي كِتَابِهِ فِي « قُضَاةٍ مِصْرَ » : ( أَنَّهُ

<sup>1</sup> تميم الدَّارِيّ : منسوبٌ إِلَىٰ جدِّ له اسمه الدار ، وقيل : منسوب إِلَىٰ دَارِين ، موضع بالساحل ، ويقال : تميم الدَّيْرِيّ ، منسوب إِلَىٰ دَيْر كان يتعبَّد فيه ، وقيل غير ذلك ، وقد أوضحتُ الاختلاف فيه في أول « شرح صحيح مسلم » [١٤٢/١] .

<sup>2</sup>\_ سُلَيم بن عِتْر : بكسر العين المهملة ، وإسكان المثناة فوق .

البراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أنه كان يختم في ليلتين ، ومن طريق واصل بن سليمان قال : صحبت عطاء بن السائب إلى مكة ، فكان يختم القرآن في كل ليلتين ) .

<sup>(</sup>۱) قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالىٰ في « نتائج الأفكار » ( ٣/ ١٥٣ ) : ( أخرج ابن أبي داوود من طريق سعيد بن عمر بن سعيد : أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما كان يختم القرآن في كل ليلة ، ومن طريق مالك أن عمر بن حسين كان يختم القرآن في كل يوم وليلة ) .

<sup>(</sup>٢) ذكر ابن عساكر في « تاريخه » ( ٢٠٣/٤٤ ) عن يعقوب بن يوسف بن زياد أنه كان يختم القرآن في اليوم مرتين ، وذكر الإِمام الذهبي في « سير أعلام النبلاء » ( ١٢١/٩ ) عن عبد الرحمن بن القاسم أنه كان يختم القرآن كذلك .

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو عبيد في « فضائل القرآن » ( ص١٨٢ ) ، وانظر « سير أعلام النبلاء » ( ١٣٢/٤ ) .

كَانَ يَخْتِمُ فِي ٱللَّيْلَةِ أَرْبَعَ خَتَمَاتٍ ) .

وَقَالَ ٱلشَّيْخُ ٱلصَّالِحُ ٱلإِمَامُ أَبُو عَبْدِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلسُّلَمِيُّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ: سَمِعْتُ ٱلشَّيْخَ أَبَا عُثْمَانَ ٱلْمَغْرِبِيَّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ يَقُولُ: (كَانَ ٱبْنُ ٱلْكَاتِبِ سَمِعْتُ ٱللهُ عَنْهُ يَخْتِمُ بِٱلنَّهَارِ أَرْبَعَ خَتَمَاتٍ ، وَبِٱللَّيْلِ أَرْبَعَ خَتَمَاتٍ )(١). رضِيَ ٱللهُ عَنْهُ يَخْتِمُ بِٱلنَّهَارِ أَرْبَعَ خَتَمَاتٍ ، وَبِٱللَّيْلِ أَرْبَعَ خَتَمَاتٍ )(١). وَهَاذَا أَكْثَرُ مَا بَلَغَنَا فِي ٱلْيَوْمِ وَٱللَّيْلَةِ .

وَرَوَى ٱلسَّيِّدُ ٱلْجَلِيلُ أَحْمَدُ ٱلدَّوْرَقِيُ لَهِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زَاذَانَ - مِنْ عُبَّادِ ٱلتَّابِعِينَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمْ - : ( أَنَّهُ كَانَ يَخْتِمُ ٱلْقُرْآنَ فِيمَا بَيْنَ ٱلظُّهْرِ وَٱلْعِشَاءِ ، وَيَخْتِمُهُ فِيمَا بَيْنَ ٱلظُّهْرِ وَٱلْعِشَاءِ ، وَيَخْتِمُهُ فِيمَا بَيْنَ ٱلْمَغْرِبِ وَٱلْعِشَاء فِي رَمَضَانَ خَتْمَتَيْنِ وَشَيْئاً ، وَكَانُوا يُؤَخِّرُونَ ٱلْعِشَاء فِي رَمَضَانَ خَتْمَتَيْنِ وَشَيْئاً ، وَكَانُوا يُؤَخِّرُونَ ٱلْعِشَاءَ فِي رَمَضَانَ خَتْمَتَيْنِ وَشَيْئاً ، وَكَانُوا يُؤَخِّرُونَ ٱلْعِشَاءَ فِي رَمَضَانَ خَتْمَتَيْنِ وَشَيْئاً ، وَكَانُوا يُؤَخِّرُونَ ٱلْعِشَاءَ فِي رَمَضَانَ إِلَىٰ أَنْ يَمْضِيَ رُبُعُ ٱللَّيْلِ ) (٢٠) .

وَرَوَى ٱبْنُ أَبِي دَاوُودَ بِإِسْنَادِهِ ٱلصَّحِيحِ: (أَنَّ مُجَاهِداً كَانَ يَخْتِمُ ٱلْقُرْآنَ فِي رَمَضَانَ ، فِيمَا بَيْنَ ٱلْمَغْرِبِ وَٱلْعِشَاءِ ) (٣) .

الدَّوْرَقِيّ : بدالٍ مهملة مفتوحة ، ثم واو ساكنة ، ثم راء مفتوحة ، ثم قاف ، ثم ياء النَّسَب ، قيل :
 إنها نسبةٌ إلى القَلانِس الطوال التي تسمى الدَّورَقيّة ، وقيل : كان أبوه ناسكاً ، أي : عابداً ، وكانوا في ذلك الزمن يسمون الناسك دورقياً ، وقيل : نسبةً إلىٰ دورق بلدة بفارس أو غيرها .

<sup>2</sup>\_ منصور بن زاذان ، بالزاي وبالذال المعجمة .

<sup>(</sup>١) عزاه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالىٰ في « نتائج الأفكار » ( ٣/ ١٥٧ ) للإِمام أبي عبد الله السلمي في « طبقات الصوفية » .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو نعيم في « الحلية » ( ٣/ ٥٧ ) ، وابن حجر في « نتائج الأفكار » ( ٣/ ١٥٨ ) .

<sup>(</sup>٣) كذا عزاه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالىٰ في « نتائج الأفكار » ( ٣/ ١٥٩ ) لابن أبي داوود .

وَعَنْ مَنْصُورٍ قَالَ : (كَانَ عَلِيٍّ ٱلأَزْدِيُّ يَخْتِمُ فِيمَا بَيْنَ ٱلْمَغْرِبِ وَٱلْعِشَاءِ كُلَّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ )(١) .

وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ : (كَانَ أَبِي يَحْتَبِي أَ ، فَمَا يَحُلُّ حُبْوَتَهُ حَتَّىٰ يَخْتِمَ ٱلْقُرْآنَ )(7) .

وَأَمَّا ٱلَّذِينَ خَتَمُوا ٱلْقُرْآنَ فِي رَكْعَةٍ.. فَلاَ يُحْصَوْنَ لِكَثْرَتِهِمْ ، فَمِنَ ٱلْمُتَقَدِّمِينَ : عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ وَتَمِيمٌ ٱلدَّارِيُّ ، وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ خَتَمَهُ فِي رَكْعَةٍ فِي ٱلْكَعْبَةِ (٣).

وَأَمَّا ٱلَّذِينَ خَتَمُوا فِي ٱلأُسْبُوعِ مَرَّةً. . فَكَثِيرُونَ ، نُقِلَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ

1 قوله: (يحتبي) أي: ينصب ساقيه، ويحتوي علىٰ ملتقیٰ ساقيه وفخذيه بيديه أو بثوب،
 والحُبْوة، بضم الحاء وكسرها، لغتان: هي ذلك الفعل.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي شيبة في « مصنفه » ( ۲۳۲/۲ ) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو نعيم في « الحلية » ( ٣/ ١٧٠ ) ، وابن عساكر في « تاريخه » ( ٢١٤ /٢٠ ) .

تنبيه: هاذا والذي قبله وما في معناه.. من أنواع الكرامات ، وهو المباركة في الوقت بحيث يجري فيه من الخير ما لا يجري فيما هو أطول منه ، ومنه ما نقل أَنَّ المصنف نفع الله به وزعت مؤلفاته من يوم ولادته إلىٰ يوم وفاته كل يوم كراساً كتابة وتأليفاً . انظر « الفتوحات الربانية » (٣/ ٢٣٣ ) .

 <sup>(</sup>٣) أما حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه. . فأخرجه أبو عبيد في « فضائل القرآن » ( ص١٨١ ) ،
 وأبو نعيم في « الحلية » ( ١٩٧١ ) ، والبيهقي في « الشعب » ( ١٩٩٣ ) ، والطبراني في « الكبير »
 ( ١٩٧/١ ) ، وابن عساكر في « تاريخه » ( ٣٩/ ٣٥ ) ، وغيرهم .

وأما حديث تميم الداري رضي الله عنه. . فأخرجه أبو عبيد في « فضائل القرآن » ( ص١٨٢ ) ، وابن أبي شيبة في « مصنفه » ( ٢/ ٣٨٦ ) ، والبيهقي ( ٣/ ٢٥ ) ، وفي « الشعب » ( ١٩٩٤ ) .

وأما حديث سعيد بن جبير رحمه الله تعالىٰ. . فأخرجه أبو عبيد في « فضائل القرآن » ( ص١٨٢ ) ، وابن أبي شيبة في « مصنفه » ( ٣٨٦ / ٢ ) ، وغيرهم .

عَفَّانَ ، وَعَبْدِ ٱللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، وَأَبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ، رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمْ ، وَعَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ ٱلتَّابِعِينَ ؛ كَعَبْدِ ٱلرَّحْمَانِ بْنِ يَزِيدَ ، وَعَلْقَمَةَ ، وَإِبْرَاهِيمَ ، رَحِمَهُمُ ٱللهُ تَعَالَىٰ (١) .

وَٱلاِخْتِيَارُ: أَنَّ ذَلِكَ يَخْتَلِفُ بِٱخْتِلاَفِ ٱلْأَشْخَاصِ ، فَمَنْ كَانَ يَظْهَرُ لَهُ بِدَقِيقِ ٱلْفِكْرِ لَطَائِفُ وَمَعَارِفُ. . فَلْيَقْتَصِرْ عَلَىٰ قَدْرٍ يُحَصِّلُ لَهُ كَمَالَ فَهْمِ مَا يَقْرَوُهُ ، وَكَذَا مَنْ كَانَ مَشْغُولاً بِنَشْرِ ٱلْعِلْمِ أَوْ غَيْرِهِ مِنْ مُهِمَّاتِ ٱلدِّينِ يَقْرَوُهُ ، وَكَذَا مَنْ كَانَ مَشْغُولاً بِنَشْرِ ٱلْعِلْمِ أَوْ غَيْرِهِ مِنْ مُهِمَّاتِ ٱلدِّينِ وَمَصَالِحِ ٱلْمُسْلِمِينَ ٱلْعَامَّةِ . . فَلْيَقْتَصِرْ عَلَىٰ قَدْرٍ لاَ يَحْصُلُ بِسَبَهِ إِخْلاَلٌ بِمَا هُوَ مُرْصَدٌ لَهُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ هَاؤُلاَءِ ٱلْمَذْكُورِينَ . . فَلْيَسْتَكُثُورُ مَا أَمْكَنَهُ ، مِنْ غَيْرِ خُرُوجٍ إِلَىٰ حَدِّ ٱلْمَلَلِ وَٱلْهَذْرَمَةِ أَنْ .

وَقَدْ كَرِهَ جَمَاعَةٌ مِنَ ٱلْمُتَقَدِّمِينَ ٱلْخَتْمَ فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ ٱلْحَدِيثُ ٱلصَّحِيحُ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ ٱلْعَاصِي رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لاَ يَفْقَهُ مَنْ قَرَأَ ٱلْقُرْآنَ فِي أَقَلَّ مِنْ قَلَا رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لاَ يَفْقَهُ مَنْ قَرَأَ ٱلْقُرْآنَ فِي أَقَلَّ مِنْ قَلاَثٍ » رَوَاهُ أَبُو دَاوُودَ وَٱلتِّرْمِذِيُّ وَٱلنَّسَائِيُّ وَغَيْرُهُمْ ، قَالَ ٱلتِّرْمِذِيُّ : ( حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ )(٢) ، وَٱللهُ أَعْلَمُ .

وَأَمَّا وَقْتُ ٱلِابْتِدَاءِ وَٱلْخَتْمِ لِمَنْ يَخْتِمُ فِي ٱلأُسْبُوعِ.. فَقَدْ رَوَى ٱبْنُ أَبِي دَاوُودَ: (أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ كَانَ يَفْتَتِحُ ٱلْقُرْآنَ لَيْلَةَ

<sup>1-</sup> الهَذْرَمَة - بالذال المعجمة - : سرعةُ الكلام الخفيّ .

انظر التعليق رقم (٢) (ص٧٦) .

 <sup>(</sup>۲) سنن أبي داوود ( ۱۳۹۰ ) ، سنن الترمذي ( ۲۹٤۹ ) ، السنن الكبرى ( ۸۰۱۳ ) ، وأخرجه ابن
 حبان ( ۷۵۸ ) ، وأحمد ( ۲/ ۱۹۵ ) .

ٱلْجُمُعَةِ ، وَيَخْتِمُهُ لَيْلَةَ ٱلْخَمِيسِ )(١) .

وَقَالَ ٱلإِمَامُ أَبُو حَامِدٍ ٱلْغَزَّ الِيُّ رَحِمَهُ ٱللهُ أَفِي « إِحْيَاءِ عُلُومِ ٱلدِّينِ » : ( ٱلأَفْضَلُ أَنْ يَخْتِمَ خَتْمَةً بِٱللَّيْلِ ، وَخَتْمَةً بِٱلنَّهَارِ ، وَيَجْعَلَ خَتْمَةَ ٱلنَّهَارِ يَوْمَ ٱلإِثْنَيْنِ فِي رَكْعَتِي ٱلْفَجْرِ (٢) أَوْ بَعْدَهُمَا ، وَيَجْعَلَ خَتْمَةَ ٱللَّيْلِ لَيْلَةَ يَوْمَ ٱلإِثْنَيْنِ فِي رَكْعَتِي ٱلْفَجْرِ (٢) أَوْ بَعْدَهُمَا ، وَيَجْعَلَ خَتْمَةَ ٱللَّيْلِ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ فِي رَكْعَتِي ٱلْمَغْرِبِ أَوْ بَعْدَهُمَا ؛ لِيَسْتَقْبِلَ أَوَّلَ ٱلنَّهَارِ وَآخِرَهُ ) (٣) .

وَرَوَى ٱبْنُ أَبِي دَاوُودَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ٱلتَّابِعِيِّ قَالَ : (كَانُوا يُحِبُّونَ أَنْ يُخْتَمَ ٱلْقُرْآنُ مِنْ أَوَّلِ ٱلنَّهَارِ ) (٤) .

وَعَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفِ ٱلتَّابِعِيِّ ٱلْجَلِيلِ<sup>2</sup> قَالَ: ( مَنْ خَتَمَ ٱلْقُوْآنَ أَيَّةَ سَاعَةٍ سَاعَةٍ كَانَتْ مِنَ ٱلنَّهَارِ.. صَلَّتْ عَلَيْهِ ٱلْمَلاَئِكَةُ حَتَّىٰ يُمْسِيَ ، وَأَيَّةَ سَاعَةٍ كَانَتْ مِنَ ٱللَّيْلِ.. صَلَّتْ عَلَيْهِ ٱلْمَلاَئِكَةُ حَتَّىٰ يُصْبِحَ)، وَعَنْ مُجَاهِدٍ نَحْوُهُ (٥).

<sup>1 -</sup> الغزَّاليِّ : هو محمد بن محمد بن محمد بن أحمد ، هلكذا يقال بتشديد الزاي ، وقد رُوي عنه أنه أنكر هلذا ، وقال : إنما أنا الغَزَالي ، بتخفيف الزاي ، منسوبٌ إلىٰ قرية من قرىٰ طُوس ، يقال لها غَزَالة .

علحة بن مُصَرّف : بضم الميم وفتح الصاد وكسر الراء ، وقيل : يجوز فتح الراء ، وليس بشيء .

<sup>(</sup>۱) قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في « نتائج الأفكار » ( ٣/ ١٦٥ ) : ( أخرجه ابن أبي داوود بسند لين عن القاسم أبي عبد الرحمن : أن عثمان بن عفان رضي الله عنه كان يفتتح القرآن ليلة الجمعة بـ « البقرة » إلى « المائدة » ، وليلة السبت بـ « الأنعام » إلى « هود » ، ثم « يوسف » إلى « مريم » ، ثم بـ « طه » إلى « طسم » موسى وفرعون ، ثم بـ « العنكبوت » إلى « ص » ، ثم بـ « الزمر » إلى « الرحمن » ، ثم يختم ليلة الخميس ) .

<sup>(</sup>٢) أي : ركعتي سنة الفجر .

<sup>(</sup>٣) إحياء علوم الدين ( ٢٧٦/١ ) .

 <sup>(</sup>٤) كذا عزاه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في « نتائج الأفكار » ( ٣/ ١٦٧ ) لابن أبي داوود .

 <sup>(</sup>٥) عزاهما الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالىٰ في « نتائج الأفكار » ( ٣ / ١٦٨ ) لابن أبي داوود .

وَرَوَى ٱلدَّارِمِيُّ فِي « مُسْنَدِهِ » بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ: ( إِذَا وَافَقَ خَتْمُ ٱلْقُرْآنِ أَوَّلَ ٱللَّيْلِ. . صَلَّتْ عَلَيْهِ ٱلْمَلاَئِكَةُ حَتَّىٰ يُصْبِحَ ، وَإِنْ وَافَقَ خَتْمُهُ آخِرَ ٱللَّيْلِ . . صَلَّتْ عَلَيْهِ ٱلْمَلاَئِكَةُ حَتَّىٰ يُصْبِحَ ، وَإِنْ وَافَقَ خَتْمُهُ آخِرَ ٱللَّيْلِ . . صَلَّتْ عَلَيْهِ ٱلْمَلاَئِكَةُ حَتَّىٰ يُمْسِيَ ) قَالَ ٱلدَّارِمِيُّ : ( هَلذَا حَسَنٌ عَنْ سَعْدٍ )(١) .

وَعَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ٱلتَّابِعِيِّ : أَنَّهُ كَانَ يَخْتِمُ قَبْلَ ٱلرُّكُوعِ ، قَالَ ٱبْنُ أَبِي دَاوُودَ : ( وَكَذَا قَالَ أَحْمَدُ ٱبْنُ حَنْبَلِ رَحِمَهُ ٱللهُ تَعَالَىٰ ) .

وَفِي هَاذَا ٱلْفَصْلِ بَقَايَا سَتَأْتِي فِي ٱلْبَابِ ٱلآتِي إِنْ شَاءَ ٱللهُ تَعَالَىٰ .

# فظين إلى

# فِي ٱلْمُحَافَظَةِ عَلَى ٱلْقِرَاءَةِ فِي ٱللَّيْلِ

يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ ٱعْتِنَاؤُهُ بِقِرَاءَةِ ٱلْقُرْآنِ فِي ٱللَّيْلِ أَكْثَرَ ، وَفِي صَلاَةِ ٱللَّيْلِ أَكْثَرَ ، وَفِي صَلاَةِ ٱللَّيْلِ أَكْثَرَ ، قَالَ ٱللهُ تَعَالَىٰ : ﴿ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَكِ أُمَّةٌ قَآيِمَةٌ يَتَلُونَ ءَايَنَ ٱللَّهِ ءَانَآءَ ٱلْيَلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ \* يُؤْمِنُونَ فِي بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِاللَّمَعُرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكِرِ وَيُسْرِعُونَ فِي الْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكِرِ وَيُسْرِعُونَ فِي ٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكِرِ وَيُسْرِعُونَ فِي ٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ

وَثَبَتَ فِي « ٱلصَّحِيحَيْنِ » عَنْ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : « نِعْمَ ٱلرَّجُلُ عَبْدُ ٱللهِ لَوْ كَانَ يُصَلِّي مِنَ ٱللَّيْلِ » (٢) .

وَفِي ٱلْحَدِيثِ ٱلآخَرِ فِي ٱلصَّحِيحِ أَنَّهُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

<sup>(</sup>۱) مسند الدارمي (۳۵۲٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ( ١١٢٢ ) ، ومسلم ( ٢٤٧٩ ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما .

« يَا عَبْدَ ٱللهِ ؛ لاَ تَكُنْ مِثْلَ فُلاَنٍ ، كَانَ يَقُومُ ٱللَّيْلَ ، ثُمَّ تَرَكَهُ »(١) .

وَرَوَى ٱلطَّبَرَانِيُّ وَغَيْرُهُ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ، عَنْ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « شَرَفُ ٱلْمُؤْمِنِ قِيَامُ ٱللَّيْلِ »(٢) .

وَٱلأَحَادِيثُ وَٱلآثَارُ فِي هَـٰذَا كَثِيرَةٌ .

وَقَدْ جَاءَ عَنْ أَبِي ٱلأَحْوَصِ ٱلْجُشَمِيِّ أَقَالَ : ( إِنْ كَانَ ٱلرَّجُلُ لَيَطْرُقُ ٱلْفُسْطَاطَ طُرُوقاً ٤ - أَيْ : يَأْتِيهِ لَيْلاً - فَيَسْمَعُ لِأَهْلِهِ دَوِيّاً كَدَوِيِّ ٱلنَّحْلِ 3 ، وَلَا طُرُوقاً ٤ - أَيْ : يَأْتِيهِ لَيْلاً - فَيَسْمَعُ لِأَهْلِهِ دَوِيّاً كَدَوِيِّ ٱلنَّحْلِ 3 ، وَقَالَ فَمَا بَالُ هَلُوُلاَءِ يَأْمَنُونَ مَا كَانَ أُولَائِكَ يَخَافُونَ ؟! ) (٣) .

وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ ٱلنَّخَعِيِّ <sup>4</sup> قَالَ : (كَانَ يُقَالُ : ٱقْرَؤُوا مِنَ ٱللَّيْلِ وَلَوْ حَلَبَ شَاة ) <sup>5</sup> .

وَعَنْ يَزِيدَ ٱلرَّقَاشِيِّ قَالَ: (إِذَا أَنَا نِمْتُ، ثُمَّ ٱسْتَيْقَظْتُ، ثُمَّ

<sup>1-</sup> أبو الأَحوَص : بالحاء والصاد المهملتين ، واسمه عَوْفُ بنُ مالك . الجُشَميّ : بضم الجيم وفتح الشين المعجمة ، منسوبٌ إلىٰ جُشَم ، جَدّ القبيلة .

 <sup>2</sup> الفُسْطَاط: فيه ستُ لغات : فُسْطَاط، وفُسْتَاط، بالتاء بدل الطاء، وفُسَّاط بتشديد السين، والفاء
 عيهن مضمومة ومكسورة ، والمراد به : الخيمة والمنزل.

 <sup>3</sup> الدُّويُّ - بفتح الدال ، وكسر الواو ، وتشديد الياء - : صوتٌ لا يُفهَم .

 <sup>4</sup> النَّخَعي : بفتح النون والخاء ، منسوبٌ إلى النَّخَع ، جَدِّ قبيلة .

<sup>5</sup>\_ حَلَب شاة : بفتح اللام ، ويجوز إسكانها في لغة قليلة .

 <sup>6</sup> الرّقاشيّ : بفتح الراء ، وتخفيف القاف .

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري ( ۱۱۵۲) ، ومسلم ( ۱۸۵/۱۱۰۹ ) عن سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاصي رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>Y) المعجم الأوسط ( ٢٩٠ ) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن المبارك في « الزهد » ( ٩٨ ) ، وابن أبي شيبة في « مصنفه » ( ٨/ ٢١٩ ) .

نِمْتُ. . فَلاَ نَامَتْ عَيْنَايَ )(١) .

قُلْتُ: وَإِنَّمَا رُجِّحَتْ صَلاَةُ ٱللَّيْلِ وَقِرَاءَتُهُ ؛ لِكَوْنِهَا أَجْمَعَ لِلْقَلْبِ ، وَأَبْعَدَ مِنَ ٱلشَّاغِلاَتِ وَٱلمَّلْهِيَاتِ وَٱلتَّصَرُّفِ فِي ٱلْحَاجَاتِ ، وَأَصْوَنَ مِنَ ٱلرِّيَاءِ وَغَيْرِهِ مِنَ ٱلمُحْبِطَاتِ ، مَعَ مَا جَاءَ ٱلشَّرْعُ بِهِ مِنْ إِيجَادِ ٱلْخَيْرَاتِ فِي ٱلرِّيَاءِ وَغَيْرِهِ مِنَ ٱلْمُحْبِطَاتِ ، مَعَ مَا جَاءَ ٱلشَّرْعُ بِهِ مِنْ إِيجَادِ ٱلْخَيْرَاتِ فِي ٱللَّيْلِ ؛ فَإِنَّ ٱلإِسْرَاءَ بِرَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَيْلاً ، وَحَدِيثِ : ٱللَّيْلِ ؛ فَإِنَّ ٱلإِسْرَاءَ بِرَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَيْلاً ، وَحَدِيثِ : يَنْزِلُ رَبُّكُمْ كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَىٰ سَمَاءِ ٱلدُّنْيَا حِينَ يَمْضِي شَطْرُ ٱللَّيْلِ ، فَيَقُولُ : هَلْ مِنْ دَاعٍ فَأَسْتَجِيبَ لَهُ ؟ . . . » ٱلْحَدِيثَ (٢) .

وَفِي ٱلصَّحِيحِ : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « فِي ٱللَّيْلِ سَاعَةٌ يُسْتَجَابُ فِيهَا ٱلدُّعَاءُ كُلَّ لَيْلَةٍ »(٣) .

وَرَوَىٰ صَاحِبُ « بَهْجَةِ ٱلأَسْرَارِ » بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَلْمَانَ ٱلأَنْمَاطِيِّ قَالَ : رَأَيْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ فِي ٱلْمَنَامِ يَقُولُ : [من البسط] لَوْلاَ ٱلَّذِينَ لَهُمْ صَرْدٌ يَقُومُ ونَا وَآخَرُونَ لَهُمْ سَرْدٌ يَصُومُ ونَا لَوُلاَ ٱلَّذِينَ لَهُمْ صَرْدٌ يَصُومُ ونَا لَوْلاَ ٱللَّذِينَ لَهُمْ مَنْ تَحْتِكُمْ سَحَراً لِأَنْكُمْ قَوْمُ سُوءٍ لاَ تُطِيعُونَا لَهُمْ مَنْ تَحْتِكُمْ سَحَراً لِأَنْكُمْ قَوْمُ سُوءٍ لاَ تُطِيعُونَا

وَٱعْلَمْ: أَنَّ فَضِيلَةَ ٱلْقِيَامِ بِٱللَّيْلِ وَٱلْقِرَاءَةِ فِيهِ، تَحْصُلُ بِٱلْقَلِيلِ وَٱلْقِرَاءَةِ فِيهِ، تَحْصُلُ بِٱلْقَلِيلِ وَٱلْكَثِيرِ، وَكُلَّمَا كَثُرَ. كَانَ أَفْضَلَ ، إِلاَّ أَنْ يَسْتَوْعِبَ ٱللَّيْلَ ؛ فَإِنَّهُ مَكْرُوهُ ٱلدَّوَامُ عَلَيْهِ، وَإِلاَّ أَنْ يَضُرَّ بِنَفْسِهِ (٤).

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن عساكر في « تاريخه » ( ٦٥/ ٨٣ ) ، وذكره المزي في « تهذيب الكمال » ( ٦٩/٣٢ ) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ( ١١٤٥ ) ، ومسلم ( ٧٥٨ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه .

 <sup>(</sup>۳) أخرجه مسلم ( ۷۵۷ ) ، وابن حبان ( ۲۵۲۱ ) ، وأحمد ( ۳۱۳/۳ ) بنحوه عن سيدنا جابر بن
 عبد الله رضى الله عنهما .

<sup>(</sup>٤) قال الإمام النووي رحمه الله تعالىٰ في « المجموع » (٤٩/٤) : ( يستحب لمن أراد قيام الليل ألاً

وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَىٰ حُصُولِهِ بِٱلْقَلِيلِ : حَدِيثُ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ ٱلْعَاصِي رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ قَامَ بِعَشْرِ آيَاتٍ . . لَمْ يُكْتَبْ مِنَ ٱلْغَافِلِينَ ، وَمَنْ قَامَ بِمِئَةِ آيَةٍ . . كُتِبَ مِنَ ٱلْفَانِتِينَ ، وَمَنْ قَامَ بِمِئَةِ آيَةٍ . . كُتِبَ مِنَ ٱلْمُقَنْطِرِينَ » رَوَاهُ أَبُو دَاوُودَ الْقَانِتِينَ ، وَمَنْ قَامَ بِأَلْفِ آيَةٍ . . كُتِبَ مِنَ ٱلْمُقَنْطِرِينَ » رَوَاهُ أَبُو دَاوُودَ وَغَيْرُهُ (١) .

وَحَكَى ٱلثَّعْلَبِيُّ عَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا قَالَ : ( مَنْ صَلَّىٰ بِٱللَّيْلِ رَكْعَتَيْنِ . . فَقَدْ بَاتَ لِلهِ سَاجِداً وَقَائِماً )(٢) .

# ؋ڮڹٳڰٵ

# فِي ٱلأَمْرِ بِتَعَهُّدِ ٱلْقُرْآنِ وَٱلتَّحْذِيرِ مِنْ تَعْرِيضِهِ لِلنِّسْيَانِ

ثَبَتَ عَنْ أَبِي مُوسَى ٱلأَشْعَرِيِّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ، عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « تَعَاهَدُوا هَاذَا ٱلْقُرْآنَ ، فَوَٱلَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ ؛ لَهُوَ أَشَدُّ

يعتاد منه إلا قدراً يغلب على ظنه بقرائن حاله أنه يمكنه الدوام عليه مدة حياته ، ويكره بعد ذلك تركه والنقص منه لغير ضرورة ، ودلائل هاذا كله في « الصحيحين » مشهورة ، منها حديث عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « خذوا من الأعمال ما تطيقون فوالله لا يمل الله حتى تملُّوا » رواه البخاري [٤٣] ، ومسلم [٧٨٥] ) . وللبحث تتمة مفيدة ، فانظرها في محلها .

<sup>(</sup>۱) سنن أبي داوود ( ۱۳۹۸ ) ، وأخرجه ابن خزيمة ( ۱۱٤٤ ) ، وابن حبان ( ۲۵۷۲ ) . وقوله : « من المقنطرين » . . قال الإمام ابن الأثير في « النهاية » ( ۱۱۳/٤ ) : ( كتب من المقنطرين ؛ أي : أعطي قنطاراً من الأجر ، جاء في الحديث : « أن القنطار ألف ومئتا أوقية ، والأوقية خير مما بين السماء والأرض » ) .

<sup>(</sup>۲) الكشف والبيان ( ۸/ ۲۲۵ ) بنحوه .

تَفَلُّتاً مِنَ ٱلإِبِلِ فِي عُقُلِهَا » رَوَاهُ ٱلْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ (١) .

وَعَنِ ٱبْنِ عُمَرَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « إِنَّمَا مَثَلُ صَاحِبِ ٱلْقُرْآنِ كَمَثَلِ [صَاحِبِ] ٱلإِبلِ ٱلْمُعَقَّلَةِ ، إِنْ عَاهَدَ عَلَيْهَا. . ذَهَبَتْ » رَوَاهُ ٱلْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ (٢) .

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « عُرِضَتْ عَلَيَّ أُجُورُ أُمَّتِي حَتَّى ٱلْقَذَاةُ يُخْرِجُهَا ٱلرَّجُلُ مِنَ ٱلْمُسْجِدِ ، وَعُرِضَتْ عَلَيَّ ذُنُوبُ أُمَّتِي ، فَلَمْ أَرَ ذَنْبًا أَعْظَمَ مِنْ سُورَةٍ مِنَ ٱلْقُرْآنِ أَوْ آيَةٍ أُوتِيَهَا رَجُلٌ ثُمَّ نَسِيهَا » رَوَاهُ أَبُو دَاوُودَ وَٱلتِّرْمِذِيُّ وَتَكَلَّمَ فِيهِ (٣).

وَعَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَنْ قَرَأَ ٱلْقُرْآنَ ثُمَّ نَسِيَهُ . لَقِيَ ٱللهُ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ أَجْذَمَ » رَوَاهُ أَبُو دَاوُودَ وَٱلدَّارِمِيُّ (٤) .

القَذَاة : كالعود وفتات الخَزَف ونحوهما ، مما يُكْنَسُ المسجد منه .

<sup>(</sup>۱) البخاري ( ۳۳ ه ۰ ) ، مسلم ( ۷۹۱) . قال العلاَّمة ابن عَلاَّن رحمه الله تعالىٰ في « الفتوحات الربانية » ( ۳/ ۲٥٠) : ( العقال : الحبل الذي يعقل به البعير حتىٰ لا يندَّ ولا يشرد ، شبه القرآن في حفظه بدوام تكراره ببعير أحكم عقاله ، ثم أثبت له التفلت ـ الذي هو من صفات المشبه به ـ أشدّه وأبلغه ؛ تحريضاً علىٰ مداومة تعهده وعدم التفريط في شيء من حقوقه ، ولم لا وهو الكلام القديم ، المتكفل لقارئه بكل مقام كريم ، وما هو كذلك حقيق بدوام التعهد ، وخليق باستمرار التفقد ) .

<sup>(</sup>٢) البخاري ( ٥٠٣١ ) ، مسلم ( ٧٨٩ ) .

 <sup>(</sup>٤) سنن أبي داوود ( ١٤٧٤ ) ، مسند الدارمي ( ٣٣٨٣ ) . قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالىٰ في
 « فتح الباري » ( ٨٦/٩ ) : ( قال القرطبي : من حفظ القرآن أو بعضه. . فقد علت رتبته بالنسبة

## فظناها

#### فِيمَنْ نَامَ عَنْ وِرْدِهِ

عَنْ عُمَرَ بْنِ ٱلْخَطَّابِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ نَامَ عَنْ جَزْبِهِ مِنَ ٱللَّيْلِ ، أَوْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ ، فَقَرَأَهُ مَا بَيْنَ صَلاَةِ ٱلْفَجْرِ وَصَلاَةِ ٱلظُّهْرِ . . كُتِبَ لَهُ كَأَنَّمَا قَرَأَهُ مِنَ ٱللَّيْلِ » رَوَاهُ مُسْلِمُ (١) .

وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارِ أَ قَالَ : قَالَ أَبُو أُسَيْدٍ  $^2$  : ( نِمْتُ ٱلْبَارِحَةَ عَنْ وِرْدِي ﴿ سُورَةَ وَرْدِي ﴿ سُورَةَ مَنْ عَنَى أَصْبَحْتُ ، وَكَانَ وِرْدِي ﴿ سُورَةَ ٱلْبَقَرَةِ ﴾ وَكَانَ وِرْدِي ﴿ سُورَةَ ٱلْبَقَرَةِ ﴾ فَرَأَيْتُ فِي ٱلْمَنَامِ كَأَنَّ بَقَرَةً تَنْطَحُنِي ﴾ وَوَاهُ ٱبْنُ أَبِي دَاوُودَ (٢) .

<sup>1</sup>\_ سليمان بن يسار : بالمثناة ، ثم بالسين المهملة .

أبو أُسَيْد : بضم الهمزة وفتح السين ، اسمه مالك بن ربيعة ، شهد بدراً .

<sup>3</sup> تنطَحنى: بكسر الطاء وفتحها.

إلىٰ من لم يحفظه ؛ فإذا أخل بهاذه الرتبة الدينية حتى تزحزح عنها. . ناسب أن يعاقب على ذلك ؛ فإن ترك معاهدة القرآن يفضي إلى الرجوع إلى الجهل ، والرجوع إلى الجهل بعد العلم شديد ) .

وذهب بعض العلماء إلى أن المقصود بالنسيان المذموم: ترك العمل، وقالوا: إن النسيان في اللغة يأتي بمعنى الترك ، ومنه قوله تعالى : ﴿ نَسُوا الله فَنَسِيهُم ﴾ وممن قال بهاذا سفيان ابن عينية ، فقد أخرج الحافظ ابن عبد البر في « الإستذكار » ( ٨/ ٨٥ ) عنه أنه قال في نسيان القرآن: ( هو ترك العمل بما فيه ، وليس من اشتهى حفظه وتفلّت منه بناس له إذا كان يحلل حلاله ويحرم حرامه ، ولو كان كذلك . . ما نسي النبي منه شيئاً ، وقد نسي منه رسول الله صلى الله عليه وسلم أشياء وقال : « ذكرني هاذا آية أنسيتها » ) . وقال الإمام أبو يوسف صاحب الإمام أبي حنيفة رحمهما الله تعالى : النسيان المذموم في الأحاديث هو نسيان القراءة في المصحف .

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم (٧٤٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبن أبي الدنيا في « التهجد وقيام الليل» (٢٧٠)، وابن عساكر في « تاريخه » ( ٦٥/ ١٤٤).

وَرَوَى آبْنُ أَبِي ٱلدُّنْيَا عَنْ بَعْضِ حُفَّاظِ ٱلْقُرْآنِ : أَنَّهُ نَامَ لَيْلَةً عَنْ حِزْبِهِ ، فَرَأَىٰ فِي مَنَامِهِ كَأَنَّ قَائِلاً يَقُولُ :

عَجِبْتُ مِنْ جِسْمٍ وَمِنْ صِحَّةٍ وَمِنْ فَتَى نَامَ إِلَى ٱلْفَجْرِ وَمِنْ فَتَى نَامَ إِلَى ٱلْفَجْرِ وَٱلْمَوْتُ لاَ تُوْمَنُ خَطْفَاتُهُ فِي ظُلَم ٱللَّيْلِ إِذَا يَسْرِي (١)

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي الدنيا في « المنامات » ( ٢٢٩ ) .

#### البَابُ السّادسُ

# في آدَابِ القِرَاءَةِ وَهُوَمُعُظَمُ الْكِنَابِ وَمَقْصُودُه

هَاذَا ٱلْبَابُ هُوَ مَقْصُودُ ٱلْكِتَابِ ، وَهُوَ مُنْتَشِرٌ جِدّاً ، وَأَنَا أُشِيرُ إِلَىٰ أَطْرَافٍ مِنْ مَقَاصِدِهِ ؛ كَرَاهَةَ ٱلإِطَالَةِ ، وَخَوْفاً عَلَىٰ قَارِئِهِ مِنَ ٱلْمَلاَلَةِ .

فَأَوَّلُ ذَلِكَ : أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى ٱلْقَارِىءِ ٱلإِخْلاَصُ \_ كَمَا قَدَّمْنَاهُ \_ وَمُرَاعَاةُ الْأَدَبِ مَعَ ٱلْقُرْآنِ ، فَيَنْبَغِي أَنْ يَسْتَخْضِرَ فِي نَفْسِهِ أَنَّهُ يُنَاجِي ٱللهَ تَعَالَىٰ ، وَيَقْرَأَ عَلَىٰ حَالِ مَنْ يَرَى ٱللهَ تَعَالَىٰ ؛ فَإِنَّهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ يَرَاهُ . . فَإِنَّ ٱللهَ تَعَالَىٰ يَرَاهُ . . فَإِنَّ ٱللهَ تَعَالَىٰ يَرَاهُ . .

# فظينك

#### [في استحباب السواك لقراءة القرآن]

وَيَنْبَغِي إِذَا أَرَادَ ٱلْقِرَاءَةَ. . أَنْ يُنَظِّفَ فَمَهُ بِٱلسِّوَاكِ وَغَيْرِهِ .

وَٱلِاخْتِيَارُ فِي ٱلسِّوَاكِ: أَنْ يَكُونَ بِعُودٍ مِنْ أَرَاكٍ ، وَيَجُوزُ بِسَائِرِ ٱلْعِيدَانِ ، وَبِكُلِّ مَا يُنَظِّفُ ، كَٱلْخِرْقَةِ ٱلْخَشِنَةِ وَٱلْإِأْشْنَانِ² وَغَيْرِ ذَلِكَ ، ٱلْعِيدَانِ ، وَبِكُلِّ مَا يُنَظِّفُ ، كَٱلْخِرْقَةِ ٱلْخَشِنَةِ وَٱلْإِأْشْنَانِ² وَغَيْرِ ذَلِكَ ،

<sup>1</sup>\_ منتشر جداً : بكسر الجيم ، وهو مصدر .

 <sup>2</sup> الْإَشْنان : بضم الهمزة وكسرها ، لغتان ذكرهما أبو عُبيدة وابنُ الجواليقي ، وهو فارسي معرَّب ، وهو بالعربية المحضة : حُرْضٌ ، وهمزة أُشنان أصلية .

وَفِي حُصُولِهِ بِٱلإِصْبَعِ (١) ٱلْخَشِنَةِ ثَلاَثَةُ أَوْجُهِ لِأَصْحَابِ ٱلشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ ٱللهُ:

أَشْهَرُهَا: أَنَّهُ لاَ يَحْصُلُ.

وَٱلثَّانِي : يَحْصُلُ .

وَٱلثَّالِثُ : يَحْصُلُ إِنْ لَمْ يَجِدْ غَيْرَهَا ، وَلاَ يَحْصُلُ إِنْ وَجَدَ (٢) .

وَيَسْتَاكُ عَرْضاً ، مُبْتَدِئاً بِٱلْجَانِبِ ٱلأَيْمَنِ مِنْ فَمِهِ ، وَيَنْوِي بِهِ ٱلإِتْيَانَ بِٱلسُّنَّةِ .

قَالَ بَعْضُ ٱلْعُلَمَاءِ: يَقُولُ عِنْدَ ٱلسِّوَاكِ: (ٱللَّهُمَّ؛ بَارِكْ لِي فِيهِ يَا أَرْحَمَ ٱلرَّاحِمِينَ) (٣).

قَالَ ٱلْمَاوَرْدِيُّ مِنْ أَصْحَابِ ٱلشَّافِعِيِّ : ( يُسْتَحَبُّ أَنْ يَسْتَاكَ فِي ظَاهِرِ ٱلأَسْنَانِ وَبَاطِنِهَا، وَيُمِرَّ ٱلسِّوَاكَ عَلَىٰ أَطْرَافِ أَسْنَانِهِ، وَكَرَاسِيِّ أَضْرَاسِهِ ، ٱلأَسْنَانِ وَبَاطِنِهَا، وَيُمِرَّ ٱلسِّوَاكَ عَلَىٰ أَطْرَافِ أَسْنَانِهِ، وَكَرَاسِيِّ أَضْرَاسِهِ ،

 <sup>1-</sup> كراسي أضراسه: يجوز فيه تشديد الياء وتخفيفها ، وكذلك كلُّ ما كان من هـٰـذا واحده مشدداً ، جاز
 في جمعه التشديد والتخفيف .

<sup>(</sup>۱) الإِصْبَع: فيه عشر لغات: الهمزة فيه مثلثة ، ومع كل حركة تثلث الباء الموحدة ؛ فهي تسع لغات ، والعاشر: أُصْبُوع ، وأفصحها: كسر الهمزة مع فتح الباء. قاله الإمام النووي رحمه الله تعالىٰ في « المجموع » ( ۳٤٨/۱ ) .

 <sup>(</sup>۲) اعتمد الإمام النووي رحمه الله تعالىٰ في « المنهاج » ( ص٧٤) وغيره الأول ، واختار في
 « المجموع » ( ٣٤٨/١ ) حصوله بها إذا كانت خشنة لحصول المقصود بها .

<sup>(</sup>٣) قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في «المجموع» ( ٢/ ٣٥٠): (قال الروياني [في «بحر المذهب» ( ٨٢/١)]: «قال بعض أصحابنا: يستحب أن يقول عند ابتداء السواك: اللهم؛ بيّض به أسناني، وشدَّ به لِئتي، وأثبت بها لَهَاتي، وبارك لي فيه يا أرحم الراحمين» وهذا الذي قاله وإن لم يكن له أصل. فلا بأس به؛ فإنه دعاء حسن).

وَسَقْفِ حَلْقِهِ ، إِمْرَاراً رَفِيقاً )(١) .

قَالُوا: وَيَنْبَغِي أَنْ يَسْتَاكَ بِعُودٍ مُتَوَسِّطٍ ، لاَ شَدِيدِ ٱلْيُبُوسَةِ ، وَلاَ شَدِيدِ ٱلْيُبُوسَةِ ، وَلاَ شَدِيدِ ٱلْيُبُوسَةِ ، وَلاَ بَأْسَ بِٱسْتِعْمَالِ سِوَاكِ غَيْرِهِ ٱلرُّطُوبَةِ ، فَإِنِ ٱشْتَدَّ يُبْسُهُ. . لَيَّنَهُ بِٱلْمَاءِ ، وَلاَ بَأْسَ بِٱسْتِعْمَالِ سِوَاكِ غَيْرِهِ بإِذْنِهِ .

وَأَمَّا إِذَا كَانَ فَمُهُ نَجِساً بِدَمِ أَوْ غَيْرِهِ. فَإِنَّهُ يُكْرَهُ لَهُ قِرَاءَةُ ٱلْقُرْآنِ قَبْلَ غَسْلِهِ ، وَهَلْ تَحْرُمُ ؟ قَالَ ٱلرُّويَانِيُّ أَمِنْ أَصْحَابِ ٱلشَّافِعِيِّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ وَالِدِهِ : ( يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ )(٢) .

#### فظينكافئ

#### [في حكم قراءة القرآن بغير طهارة]

وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَقْرَأَ وَهُوَ عَلَىٰ طَهَارَةٍ ، فَإِنْ قَرَأَ مُحْدِثاً . جَازَ بِإِجْمَاعِ ٱلْمُسْلِمِينَ ، وَٱلأَحَادِيثُ فِيهِ كَثِيرَةٌ مَعْرُوفَةٌ (٣) .

الرُّوياني : بضم الراء وإسكان الواو ، منسوب إلىٰ رُويان ، البلدة المعروفة .

<sup>(</sup>١) الحاوي الكبير ( ١/ ٩٧ ) .

<sup>(</sup>٢) ذكرهما الإمام الروياني في «بحر المذهب» (١٣٨/١) عن والده رحمهما الله تعالى فقال: (أحدهما: لا يجوز ؛ للحرمة ، كما لا يجوز مس المصحف ويده نجسة . والثاني: يجوز ويكره ؛ كما يجوز قراءته محدِثاً) ، وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى في «المجموع» (١٨٦/٢) بعد حكاية كلام الروياني: ( والصحيح: لا يحرم ، وهو مقتضى كلام الجمهور وإطلاقهم: أن غير الجنب والحائض والنفساء لا يحرم عليه القراءة) .

<sup>(</sup>٣) منها : ما أخرجه النسائي ( ١٤٤/١ ) ، وأحمد ( ١٨٤/١ ) ، والبغوي في « شرح السنة » ( ٢٧٣ ) عن سيدنا علي كرم الله تعالى وجهه قال : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته ، ثم يخرج فيقرأ القرآن ، ويأكل معنا اللحم ، ولا يحجزه ـ وربما قال : يحجبه ـ من القرآن شيء ليس الجنابة ) .

قَالَ إِمَامُ ٱلْحَرَمَيْنِ رَحِمَهُ ٱللهُ تَعَالَىٰ : ( وَلاَ يُقَالُ : ٱرْتَكَبَ مَكْرُوها ، بَلْ هُو تَارِكُ ٱلأَفْضَلَ (١) ، فَإِنْ لَمْ يَجِدِ ٱلْمَاءَ.. تَيَمَّمَ ، وَٱلْمُسْتَحَاضَةُ فِي النَّمَ فُو الْأَمْضِ وَالْمُسْتَحَاضَةُ فِي النَّمَ فُكُومِ بِأَنَّهُ طُهْرٌ ، حُكْمُهَا حُكْمُ ٱلْمُحْدِثِ ، وَأَمَّا ٱلْجُنُبُ النَّمَ فُكُومِ بِأَنَّهُ طُهْرٌ ، حُكْمُهَا حُكْمُ ٱلْمُحْدِثِ ، وَأَمَّا ٱلْجُنُبُ وَٱلْحَائِضُ . فَإِنَّهُ يَحْرُمُ عَلَيْهِمَا قِرَاءَةُ ٱلْقُرْآنِ ، سَوَاءٌ كَانَ آيَةً أَوْ أَقَلَ مِنْهَا ، وَالْحَائِضُ . فَإِنَّهُ يَحْرُمُ عَلَيْهِمَا قِرَاءَةُ ٱلْقُرْآنِ ، سَوَاءٌ كَانَ آيَةً أَوْ أَقَلَ مِنْهَا ، وَيَجُوزُ لَهُمَا وَيَجُوزُ لَهُمَا إِجْرَاءُ ٱلْقُرْآنِ عَلَىٰ قُلُوبِهِمَا مِنْ غَيْرِ تَلَقُظْ بِهِ ، وَيَجُوزُ لَهُمَا وَيَجُوزُ لَهُمَا إِنْ اللهُ النَّظُرُ فِي ٱلْمُسْلِمُونَ عَلَىٰ جَوَازِ اللهُمَا إِنْ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ وَالتَّهُ مِنَ اللهُ عَلَىٰ وَالتَّهُ مِن اللهُ عَلَىٰ وَالتَّهُ مِن اللهُ عَلَىٰ وَالتَّهُ مِن اللهُ عَلَىٰ وَاللّهُ وَسَلّمَ ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ ٱلأَذْكَارِ ، لِلْجُنُبِ وَٱلْحَائِضِ ) .

قَالَ أَصْحَابُنَا: وَكَذَا إِذَا قَالَ لِإِنْسَانِ: (خُذِ ٱلْكِتَابَ بِقُوَّةٍ)، وَقَصَدَ بِهِ غَيْرَ ٱلْقُرْآنِ. فَهُوَ جَائِزٌ، وَكَذَا مَا أَشْبَهَهُ، قَالُوا: وَيَجُوزُ لَهُمَا أَنْ يَقُولاً عِنْدَ ٱلْقُرِآنِ. ( إِنَّا لِلهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ) إِذَا لَمْ يَقْصِدَا ٱلْقِرَاءَةَ.

قَالَ أَصْحَابُنَا ٱلْخُرَاسَانِيُّونَ: وَيَجُوزُ أَنْ يَقُولاً عِنْدَ رُكُوبِ ٱلدَّابَّةِ: (سُبْحَانَ ٱلَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَلْذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ)، وَعِنْدَ ٱلدُّعَاءِ: (رَبَّنَا آتِنَا فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ) إِذَا لَمْ يُقْصَدْ بِهِ ٱلْقُرْآنُ.

<sup>(</sup>۱) فائدة : فرقوا بين قولهم : (خلاف الأفضل) ، و(خلاف الأولىٰ) ، أما قولهم : (خلاف الأفضل) . وغلاف الأفضل ). فمعناه : أنه لا نهي فيه ، بل فيه فضل إلا أن خلافه أفضل منه ، قاله الرشيدي ، ووافقه العلامة الكردي حيث نقل عن كتب ابن حجر ما يوافق كلام الرشيدي ، وخالفهما العلامة على الشبراملسي حيث قال في «حاشيته على نهاية المحتاج » (١٣٦/١) : (قد يشعر التعبير بقوله : «أفضل » أن «خلاف الأفضل » دون «خلاف الأولىٰ » ، ولم أره ، بل هو مخالف لما ذكروه من أن «الأولىٰ » و «الأفضل » متساويان ) .

وأما قولهم : (خلاف الأولىٰ ). . فقد صار اسماً للمنهي عنه ، لكنه بنهي غير خاص ؛ فهو المعبر عنه بالمكروه كراهة خفيفة . انظر « حاشية الشرواني على التحفة » ( ١٦٣/١ ) .

قَالَ إِمَامُ ٱلْحَرَمَيْنِ: ( فَإِنْ قَالَ ٱلْجُنُبُ: « بِٱسْمِ ٱللهِ » ، أَو « ٱلْحَمْدُ لِلهِ » فَإِنْ قَصَدَ ٱلذِّكْرَ ، أَوْ لَمْ يَقْصِدْ شَيْئاً.. لِلهِ » فَإِنْ قَصَدَ ٱلذِّكْرَ ، أَوْ لَمْ يَقْصِدْ شَيْئاً.. لَمْ يَأْثَمْ ، وَيَجُوزُ لَهُمَا قِرَاءَةُ مَا نُسِخَتْ تِلاَوَتُهُ ، كَ : « ٱلشَّيْخُ وَٱلشَّيْخَةُ إِذَا زَنَيَا فَٱرْجُمُوهُمَا » ) (١).

# فكتابي

#### [في التيمم لقراءة القرآن]

إِذَا لَمْ يَجِدِ ٱلْجُنُبُ أَوِ ٱلْحَائِضُ مَاءً. . تَيَمَّمَ ، وَيُبَاحُ لَهُ ٱلْقِرَاءَةُ وَٱلصَّلاَةُ وَعَيْرُهُمَا ، فَإِنْ أَحْدَثَ . حَرُمَتْ عَلَيْهِ ٱلصَّلاَةُ ، وَلَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ ٱلْقِرَاءَةُ وَٱلْجُلُوسُ فِي ٱلْمَسْجِدِ وَغَيْرُهُمَا مِمَّا لاَ يَحْرُمُ عَلَى ٱلْمُحْدِثِ ؛ كَمَا إِذَا وَٱلْجُلُوسُ فِي ٱلْمَسْجِدِ وَغَيْرُهُمَا مِمَّا لاَ يَحْرُمُ عَلَى ٱلْمُحْدِثِ ؛ كَمَا إِذَا أَعْتَسَلَ ثُمَّ أَحْدَثَ ، وَهَاذَا مِمَّا يُسْأَلُ عَنْهُ وَيُسْتَغْرَبُ ، فَيُقَالُ : جُنُبٌ يُمْنَعُ مِنْ قِرَاءَةِ ٱلْقُرْآنِ وَٱلْجُلُوسِ فِي ٱلْمَسْجِدِ مِنْ غَيْرِ مِنْ قَرَاءَةِ ٱلْقُرْآنِ وَٱلْجُلُوسِ فِي ٱلْمَسْجِدِ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ ، كَيْفَ صُورَتُهُ ؟ فَهَاذِهِ صُورَتُهُ .

ثُمَّ لاَ فَرْقَ فِيمَا ذَكَرْنَاهُ بَيْنَ تَيَمُّمِ ٱلْجُنُبِ فِي ٱلْحَضَرِ وَٱلسَّفَرِ ، وَذَكَرَ بَعْضُ أَصْحَابِ ٱلشَّافِعِيِّ : أَنَّهُ إِذَا تَيَمَّمَ فِي ٱلْحَضَرِ . ٱسْتَبَاحَ ٱلصَّلاَةَ ، وَلاَ يَعْضُ أَصْحَابِ ٱلشَّافِعِيِّ : أَنَّهُ إِذَا تَيَمَّمَ فِي ٱلْمَسْجِدِ ، وَٱلصَّحِيحُ : جَوَازُ ذَلِكَ كَمَا يَقْرَأُ بَعْدَهَا ، وَلاَ يَجْلِسُ فِي ٱلْمَسْجِدِ ، وَٱلصَّحِيحُ : جَوَازُ ذَلِكَ كَمَا قَدَّمْنَاهُ .

وَلَوْ تَيَمَّمَ وَصَلَّىٰ وَقَرَأَ ، ثُمَّ رَأَىٰ مَاءً يَلْزَمُهُ ٱسْتِعْمَالُهُ. . فَإِنَّهُ يَحْرُمُ عَلَيْهِ ٱلْقِرَاءَةُ وَجَمِيعُ مَا يَحْرُمُ عَلَى ٱلْجُنْبِ حَتَّىٰ يَغْتَسِلَ .

انظر « المجموع » ( ۲/ ۱۸۵ ) .

# وَلَوْ تَيَمَّمَ وَصَلَّىٰ وَقَرَأَ ، ثُمَّ أَرَادَ ٱلتَّيَمُّمَ لِحَدَثٍ أَوْ لِفَرِيضَةٍ أُخْرَىٰ ، أَوْ لِغَيْرِ ذَلِكَ . . فَإِنَّهُ لاَ يَحْرُمُ عَلَيْهِ ٱلْقِرَاءَةُ عَلَى ٱلْمَذْهَبِ ٱلصَّحِيحِ ٱلْمُخْتَارِ (١)،

(۱) اعلم أنه قد اشتهر عند متأخري فقهاء الشافعية استعمال التعبير بـ (المختار) لما يختاره قائله من جهة الدليل ، وعبارة الإمام النووي رحمه الله تعالىٰ في «التحقيق» (ص٣٦): (ومتىٰ جاء شيء رجحته طائفة يسيرة وكان الدليل الصحيح الصريح يؤيده.. قلت: المختار كذا ، فيكون المختار تصريحاً بأنه الراجح دليلاً ، وقالت به طائفة قليلة ، وأن الأكثر الأشهر في المذهب خلافه ) .

قال السيد علوي السقاف رحمه الله تعالىٰ في « الفوائد المكية » ( ص٤٣ ) : ( الاختيار : هو الذي استنبطه المختار عن الأدلة الأصولية بالاجتهاد ؛ أي على القول : إنه يتحرىٰ وهو الأصح ، من غير نقل له من صاحب المذهب ، فحينئذ يكون خارجاً عن المذهب ولا يعول عليه ) .

أما في « الروضة » : فحيث عبَّر فيها بـ ( المختار ) ولم ينبِّه على أنه مختار من حيث الدليل . . يكون مراده أنه مختار من حيث المذهب ؛ فهو بمعنى المعتمد في المذهب . قاله العلامة الكردي رحمه الله تعالى في « الفوائد المدنية » ( ص ٢٠ ) .

ثم الذي يظهر من تعبير الإمام النووي رحمه الله تعالىٰ في كتابنا " التبيان في آداب حملة القرآن » بـ ( المختار ) و ( الاختيار ) أنه من قبيل ما في " الروضة » ، وأنه حيث عبَّر به ولم ينبِّه علىٰ أنه مختار من حيث الدليل . . فهو المختار والمعتمد من حيث المذهب ، وذلك لأمور :

الأول: أنه يشفع قوله: (المختار) بتعبير يُفهم الترجيحَ في المذهب؛ كأن يقول: (المذهب المختار)، أو (الصحيح) يعبّر المختار)، أو (الصحيح المختار) ونحوهما، وقوله: (المذهب) وقوله: (الصحيح) يعبّر بهما الإمام النووي رحمه الله تعالىٰ في غالب كتبه عن الراجح المعتمد في المذهب.

الثاني: أن الإمام النووي رحمه الله تعالى لم يذكر في هذا الكتاب حكم التعبير بـ (المختار) وأنه يخالف الراجح في المذهب كما فعل في مقدمة كتابه «التحقيق » كما سبقت عبارته. أما إذا عبر بـ (المختار) ونبّه على أنه المختار من حيث الدليل، بأن ذكر القول الراجح والأصح في المذهب، ثم ذكر المختار الذي ترجح عنده من حيث الدليل. فهو المصطلح الذي اشتهر استعماله كما قدمناه ، والذي استعمله الإمام النووي رحمه الله تعالى في «التحقيق » وقد وقع له استعماله في «التبيان » عند كلامه على قراءة السورة في الصلاة، وأنه هل تطوّل الأولى على الثانية؟! كما سيأتي بيانه (ص١٤٤).

الثالث: أن الإمام النووي رحمه الله تعالى قال في (ص١١٧) عند كلامه على جلوس الاستراحة في الصلاة: ( فإن القول الصحيح المنصوص للشافعي المختار الذي جاءت به الأحاديث الصحيحة في « البخاري » وغيره استحباب جلسة الاستراحة ) ، فقوله: ( المنصوص للشافعي المختار ) مصرح بأنه المعتمد في المذهب وهو كذلك .

وَفِيهِ وَجْهُ لِبَعْضِ أَصْحَابِ ٱلشَّافِعِيِّ : أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ ، وَٱلْمَعْرُوفُ ٱلأَوَّلُ (١) .

أَمَّا إِذَا لَمْ يَجِدِ ٱلْجُنُبُ مَاءً وَلاَ تُرَاباً.. فَإِنَّهُ يُصَلِّي لِحُرْمَةِ ٱلْوَقْتِ عَلَىٰ حَسَبِ حَالِهِ أَ، وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ ٱلْقِرَاءَةُ خَارِجَ ٱلصَّلاَةِ ، وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ أَنْ يَقْرَأَ فِي ٱلصَّلاَةِ مَا زَادَ عَلَىٰ ( ٱلْفَاتِحَةِ ) ، وَهَلْ يَحْرُمُ عَلَيْهِ قِرَاءَةُ ( ٱلْفَاتِحَةِ ) ؟ فِيهِ وَجْهَانِ :

ٱلصَّحِيحُ ٱلْمُخْتَارُ: أَنَّهُ لاَ يَحْرُمُ ، بَلْ يَجِبُ ؛ فَإِنَّ ٱلصَّلاَةَ لاَ تَصِحُّ إِلاَّ بِهَا ، وَكَمَا جَازَتِ ٱلصَّلاَةُ لِلضَّرُورَةِ مَعَ ٱلْجَنَابَةِ. . تَجُوزُ ٱلْقِرَاءَةُ .

وَٱلثَّانِي: لاَ يَجُوزُ ، بَلْ يَأْتِي بِٱلأَذْكَارِ ٱلَّتِي يَأْتِي بِهَا ٱلْعَاجِزُ ٱلَّذِي لاَ يَحْفَظُ شَيْئاً مِنَ ٱلْقُرْآنِ ؛ لِأَنَّ هَـٰذَا عَاجِزٌ شَرْعاً ، فَصَارَ كَٱلْعَاجِزِ حِسّاً . وَٱلصَّوَابُ ٱلأَوَّلُ<sup>(٢)</sup> .

وَهَا ذِهِ ٱلْفُرُوعُ ٱلَّتِي ذَكَرْتُهَا يُحْتَاجُ إِلَيْهَا ، فَلِهَاذَا أَشَرْتُ إِلَيْهَا بِأَوْجَزِ ٱلْعُبَارَاتِ ، وَإِلاَّ. . فَلَهَا أَدِلَّةٌ وَتَتِمَّاتٌ كَثِيرَةٌ مَعْرُوفَةٌ فِي كُتُبِ ٱلْفِقْهِ ، وَٱللهُ تَعَالَىٰ أَعْلَمُ .

# فظننافي

#### [في أماكن قراءة القرآن]

وَيُسْتَحَبُّ أَنْ تَكُونَ ٱلْقِرَاءَةُ فِي مَكَانٍ نَظِيفٍ مُخْتَارٍ ، وَلِهَلْذَا ٱسْتَحَبَّ

 <sup>1</sup> قوله : ( علمٰ حَسَب حاله ) بفتح السين ؛ أي : علمٰ قَدْر طاقته .

<sup>(</sup>۱) انظر « المجموع » ( ۲/ ۳۲٤).

<sup>(</sup>Y) انظر « المجموع » ( Y/ ١٨٥ ) .

جَمَاعَةُ مِنَ ٱلْعُلَمَاءِ ٱلْقِرَاءَةَ فِي ٱلْمَسْجِدِ ؛ لِكَوْنِهِ جَامِعاً لِلنَّظَافَةِ وَشَرَفِ الْبُقْعَةِ ، وَمُحَصِّلاً لِفَضِيلَةٍ أُخْرَىٰ ، وَهِيَ ٱلِاعْتِكَافُ ؛ فَإِنَّهُ يَنْبَغِي لِكُلِّ جَالِسٍ فِي ٱلْمَسْجِدِ أَنْ يَنْوِيَ ٱلِاعْتِكَافَ ، سَوَاءٌ كَثُرَ جُلُوسُهُ أَوْ قَلَ ، بَلْ يَنْبَغِي أَوْلَ لَ دُخُولِهِ ٱلْمَسْجِدَ أَنْ يَنْوِيَ ٱلِاعْتِكَافَ ، وَهَلذَا ٱلأَدَبُ يَنْبَغِي أَنْ يَنْفِي أَلْاعْتِكَافَ ، وَهَلذَا ٱلأَدَبُ يَنْبَغِي أَنْ يَعْنِي أَنْ يَعْنِي أَنْ يَعْمِى أَلْ مَنْ الْعَرَامُ ؛ فَإِنَّهُ مِمَّا يُغْفَلُ عَنْهُ .

وَأَمَّا ٱلْقِرَاءَةُ فِي ٱلْحَمَّامِ 1. فَقَدِ ٱخْتَلَفَ ٱلسَّلَفُ فِي كَرَاهَتِهَا ، فَقَالَ أَصْحَابُنَا : لاَ تُكْرَهُ ، وَنَقَلَهُ ٱلإِمَامُ ٱلْمُجْمَعُ عَلَىٰ جَلاَلَتِهِ أَبُو بَكْرِ ٱبْنُ ٱلْمُنْذِرِ فِي « ٱلإِشْرَافِ » عَنْ إِبْرَاهِيمَ ٱلنَّخَعِيِّ وَمَالِكٍ (١) ، وَهُوَ قَوْلُ عَطَاءٍ .

وَذَهَبَ إِلَىٰ كَرَاهَتِهِ جَمَاعَاتٌ ، مِنْهُمْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ، رَوَاهُ عَنْهُ ٱبْنُ أَبْنُ ٱلْمُنْذِرِ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ ٱلتَّابِعِينَ ، مِنْهُمْ رَوَاهُ عَنْهُ ٱبْنُ أَبْنُ ٱلْمُنْذِرِ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ ٱلتَّابِعِينَ ، مِنْهُمْ أَبُو وَائِلٍ شَقِيقٌ ٱبْنُ سَلَمَةً (٢) ، وَٱلشَّعْبِيُّ ، وَٱلْحَسَنُ ٱلْبَصْرِيُّ ، وَمَكْحُولٌ ، وَمَكْحُولٌ ، وَقَبِيصَةُ بْنُ ذُؤَيْبٍ ، وَرَوَيْنَاهُ أَيْضاً عَنْ إِبْرَاهِيمَ ٱلنَّخَعِيِّ (٣) ، وَحَكَاهُ أَصْحَابُنَا عَنْ إَبْرَاهِيمَ ٱلنَّخَعِيِّ (٣) ، وَحَكَاهُ أَصْحَابُنَا عَنْ أَبِي حَنِيفَةً (٤) ، رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ .

الحَمَّام : معروف ، وهو مذكر عند أهل اللغة .

<sup>(</sup>١) قال الشيخ أحمد بن غنيم النفراوي المالكي رحمه الله تعالىٰ في « الفواكه الدواني علىٰ رسالة ابن أبي زيد القيرواني » ( ٣٦٦/٢ ) : ( ويكره أن يقرأ الشخص في الحمام أو غيره من مواضع الأقذار شيئاً من القرآن ؛ لأن مواضع محل الشياطين ينزه القرآن عنها إلا الآيات اليسيرة ولا يكثر ) .

 <sup>(</sup>۲) أخرج الدارمي في « مسنده » (۱۰۳۸ ) عن أبي وائل قال : (كان يقال : لا يقرأ الجنب ،
 ولا الحائض ، ولا يقرأ في الحمام ) .

<sup>(</sup>٣) أخرج الدارمي في « مسنده » ( ١٠٣٣ ) عن إِبراهيم النخعي أنه قال : ( أربعة لا يقرؤون القرآن : عند الخلاء ، وفي الحمام ، والجنبُ ، والحائضُ ، إِلا الآية ونحوها للجنب والحائض ) .

<sup>(</sup>٤) قال الإمام الكاساني الحنفي رحمه الله تعالى في «بدائع الصنائع» ( ١٥٠/١ ) : ( أما القراءة في

قَالَ ٱلشَّعْبِيُّ : ( تُكْرَهُ قِرَاءَةُ ٱلْقُرْآنِ فِي ثَلاَثَةِ مَوَاضِعَ : ٱلْحَمَّامَاتِ ، وَٱلْحُشُوشِ ، وَبَيْتِ ٱلرَّحَلِي وَهِيَ تَدُورُ ) (١) .

وَعَنْ أَبِي مَيْسَرَةَ قَالَ : ( لاَ يُذْكَرُ ٱللهُ تَعَالَىٰ إِلاَّ فِي مَكَانٍ طَيِّبٍ ) (٢) وَٱللهُ أَعْلَمُ .

وَأَمَّا ٱلْقِرَاءَةُ فِي ٱلطَّرِيقِ. . فَٱلْمُخْتَارُ أَنَّهَا جَائِزَةٌ غَيْرُ مَكْرُوهَةٍ إِذَا لَمْ يَلْتَهِ صَاحِبُهَا ، فَإِنِ ٱلْتَهَىٰ عَنْهَا . . كُرِهَتْ ، كَمَا كَرِهَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلْقِرَاءَةَ لِلنَّاعِسِ مَخَافَةً مِنَ ٱلْغَلَطِ (٣) .

وَرَوَى ٱبْنُ أَبِي دَاوُودَ عَنْ أَبِي ٱلدَّرْدَاءِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ : أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ فِي ٱلطَّرِيقِ ، وَعَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ ٱلْعَزِيزِ رَحِمَهُ ٱللهُ تَعَالَىٰ أَنَّهُ أَذِنَ فِيهَا .

قَالَ ٱبْنُ أَبِي دَاوُودَ : وَحَدَّثَنِي أَبُو ٱلرَّبِيعِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ٱبْنُ وَهْبٍ قَالَ : سَأَلْتُ مَالِكاً عَنِ ٱلرَّجُلِ يُصَلِّي مِنْ آخِرِ ٱللَّيْلِ ، فَيَخْرُجُ إِلَى ٱلْمَسْجِدِ وَقَدْ

1\_ الحُشُوش : مواضع العَذِرة والبَوْل المتَّخذة له ، واحدها حُشٌّ ، بضم الحاء وفتحها ، لغتان .

الحمام.. فتكره عند أبي حنيفة وأبي يوسف ، وعند محمد في [الحمام] الطاهر لا تكره ) ، وقال الإمام ابن نجيم رحمه الله تعالى في « البحر الرائق » ( ٢١٣/١ ) : ( وفي « الخلاصة » : إنما تكره القراءة في الحمام إذا قرأ جهراً ، فإن قرأ في نفسه.. لا بأس به ، هو المختار ، وكذا التحميد والتسبيح ، وكذا لا يقرأ إذا كانت عورته مكشوفة ، أو امرأته هناك تغتسل مكشوفة ، أو في الحمام أحد مكشوف ، فإن لم يكن.. فلا بأس بأن يرفع صوته ) .

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن الضريس في « فضائل القرآن » ( ٤١ ) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي شيبة في « مصنفه » ( ١/ ١٣٩ ) ، وابن سعد في « الطبقات الكبرىٰ » ( ١٠٧/٦ ) .

 <sup>(</sup>٣) أخرج البخاري ( ٢١٢ ) ، ومسلم ( ٧٨٦ ) عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إذا نَعَس أحدكم في الصلاة . . فَلْيرقدْ حتىٰ يذهبَ عنه النومُ ؛ فإن أحدكم إذا صلىٰ وهو نَاعسٌ . . لعله يذهبُ يستغفر فيسبَّ نفسه » .

بَقِيَ مِنَ ٱلسُّورَةِ ٱلَّتِي كَانَ يَقْرَأُ فِيهَا شَيْءٌ ، فَقَالَ : ( مَا أَعْلَمُ ٱلْقِرَاءَةَ تَكُونُ فِي الطَّرِيقِ ) وَكَرِهَ ذَلِكَ ، وَهَـٰذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ عَنْ مَالِكٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ (١).

# فظيناها

#### [في استقبال القبلة وكيفية الجلوس لقراءة القرآن]

يُسْتَحَبُّ لِلْقَارِىءِ فِي غَيْرِ ٱلصَّلاَةِ أَنْ يَسْتَقْبِلَ ٱلْقِبْلَةَ ؛ فَقَدْ جَاءَ فِي ٱلْحَدِيثِ : « خَيْرُ ٱلْمَجَالِسِ مَا ٱسْتُقْبِلَ بِهِ ٱلْقِبْلَةُ » (٢) ، وَيَجْلِسُ مُتَخَشِّعا بِسَكِينَةٍ وَوَقَارٍ ، مُطْرِقاً رَأْسَهُ ، وَيَكُونُ جُلُوسُهُ وَحْدَهُ فِي تَحْسِينِ أَدَبِهِ بِسَكِينَةٍ وَوَقَارٍ ، مُطْرِقاً رَأْسَهُ ، وَيَكُونُ جُلُوسُهُ وَحْدَهُ فِي تَحْسِينِ أَدَبِهِ وَخُضُوعِهِ كَجُلُوسِهِ بَيْنَ يَدَيْ مُعَلِّمِهِ ، فَهَاذَا هُو ٱلأَكْمَلُ ، ولَوْ قَرَأَ قَائِماً أَوْ وَخُضُوعِهِ كَجُلُوسِهِ بَيْنَ يَدَيْ مُعَلِّمِهِ ، فَهَاذَا هُو ٱلأَكْمَلُ ، ولَوْ قَرَأَ قَائِماً أَوْ مُضْطَجِعاً ، أَوْ فِي فِرَاشِهِ ، أَوْ عَلَىٰ غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ ٱلأَحْوَالِ . جَازَ ، ولَهُ أَجْرٌ ، وَلَكِينَ دُونَ ٱلأَوَّلِ ، قَالَ ٱللهُ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ إِنَ فِي خَلُقِ ٱلسَّمَوَتِ وَالْإِرْ مُولِكِنْ دُونَ ٱلأَوَّلِ ، قَالَ ٱللهُ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ إِنَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَٱخْتِلَفِ ٱلْيَلِ وَٱلنَّهَارِ لَآيَكُونِ آلْأَلْبَابِ \* ٱلْأَلْبِنِ يَلْكُرُونَ ٱلللهَ قِيكَمًا وَلُكُونَ ٱلللهَ وَالنَّهَارِ لَآيَكُونِ اللَّهُ وَيَالَا لَهُ وَالْمَالِهُ وَالْعَلَى جُنُوبِهِم ﴾ . وَلَا يَعْ مُؤْولِهِم ﴾ .

<sup>(</sup>۱) قال الشيخ أحمد بن غنيم النفراوي المالكي رحمه الله تعالىٰ في « الفواكه الدواني » ( ٣٦٦/٢ ) : ( ويجوز أن يقرأ الراكب والمضطجع والماشي من قرية إلىٰ قرية أو إلىٰ حائطه ؛ لأن القرآن أعظم الأذكار ، وقد قال الله تعالىٰ : ﴿ فَاذَكُرُوا اللهَ قِينَما وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُم ﴾ ويحصل للماشي من قرية إلىٰ أخرىٰ تونيس القلب بالقراءة ، والأمن من كل مخوف ، وتكره القراءة للماشي إلى السوق حيث كان في الطريق الأقذار ، كأسواق الحاضرة ، ولكثرة المارين بها ، فيفوته التدبر بالاشتغال بالمار بها ، وربما ينسب إلى الرياء ، وغير ذلك من العلل المقتضية للكراهة ، وسواء كانت القراءة سرّاً أو جهراً ، وسواء كان القارىء متعلماً أو غيره على المعتمد ) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في « تهذيب الآثار » ( ٧٧٦ ) ، وابن عساكر في « تاريخه » ( ٢٩/٢٥ ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ، وأخرجه أبو نعيم في « تاريخ أصبهان » ( ١٠٠١ ) ، والديلمي في « الفردوس » ( ٢٩٠١ ) . عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما .

وَثَبَتَ فِي ٱلصَّحِيحِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا قَالَتْ : ( كَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَنْهَا قَالَتْ : ( كَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَّكِىءُ فِي حَجْرِي وَأَنَا حَائِضٌ 1 ، فَيَقْرَأُ ٱلْقُرْآنَ ) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ (١) .

وَفِي رَوَايَةٍ : ( يَقْرَأُ ٱلْقُرْآنَ وَرَأْسُهُ فِي حَجْرِي ) (٢) .

وَعَنْ أَبِي مُوسَى ٱلأَشْعَرِيِّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : ( إِنِّي أَقْرَأُ ٱلْقُرْآنَ فِي صَلاَتِي ، وَأَقْرَأُ عَلَىٰ فِرَاشِي ) .

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا قَالَتْ : ( إِنِّي لَأَقْرَأُ حِزْبِي وَأَنَا مُضْطَجِعَةٌ عَلَى ٱلسَّرِيرِ )(٣) .

# فضيان

#### [في استحباب الاستعاذة]

فَإِذَا أَرَادَ ٱلشُّرُوعَ فِي ٱلْقِرَاءَةِ. . ٱسْتَعَاذَ فَقَالَ : ( أَعُوذُ بِٱللهِ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ ٱلرَّجِيمِ ) . هَاكَذَا قَالَ ٱلْجُمْهُورُ مِنَ ٱلْعُلَمَاءِ ، وَقَالَ بَعْضُ ٱلسَّلَفِ : يَتَعَوَّذُ بَاللهِ مِنَ ٱلشَّيْطُانِ بَعْدَ ٱلْقِرَاءَةِ ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ : ﴿ فَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرُءَانَ فَٱسْتَعِدُ بِٱللهِ مِنَ ٱلشَّيْطُانِ الرَّجِيمِ ﴾ وَتَقْدِيرُ ٱلآيَةِ عِنْدَ ٱلْجُمْهُورِ : فَإِذَا أَرَدْتَ ٱلْقِرَاءَةَ . . فَٱسْتَعِدْ .

ثُمَّ صِفَةُ ٱلتَّعَوُّذِ كَمَا ذَكَرْنَا ، وَكَانَ جَمَاعَاتٌ مِنَ ٱلسَّلَفِ يَقُولُونَ :

أحجر الإنسان: بفتح الحاء وكسرها ، لغتان .

<sup>(</sup>۱) البخاري ( ۲۹۷ ) ، مسلم ( ۳۰۱ ) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ( ٧٥٤٩ ) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو عبيد في « فضائل القرآن » ( ص١٨٦ ) ، وابن أبي شيبة في « مصنفه » ( ٢/ ٣٨٤ ) .

( أَعُوذُ بِٱللهِ ٱلسَّمِيعِ ٱلْعَلِيمِ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ ٱلرَّجِيمِ ) وَلاَ بَأْسَ بِهَاذَا ، وَلَاكِنَّ ٱلإَخْتِيَارَ هُوَ ٱلأَوَّلُ .

ثُمَّ إِنَّ ٱلتَّعَوُّذَ مُسْتَحَبُّ لَيْسَ بِوَاجِبٍ ، وَهُوَ مُسْتَحَبُّ لِكُلِّ قَارِىءٍ ، سَوَاءٌ كَانَ فِي ٱلصَّلاَةِ أَوْ غَيْرِهَا .

وَيُسْتَحَبُّ فِي ٱلصَّلاَةِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ عَلَى ٱلصَّحِيحِ مِنَ ٱلْوَجْهَيْنِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا ، وَعَلَى ٱلْوَجْهِ ٱلثَّانِي : إِنَّمَا يُسْتَحَبُّ فِي ٱلرَّكْعَةِ ٱلأُولَىٰ ، فَإِنْ تَرَكَهُ فِي ٱلأُولَىٰ . . أَتَىٰ بِهِ فِي ٱلثَّانِيَةِ .

وَيُسْتَحَبُّ ٱلتَّعَوُّذُ فِي ٱلتَّكْبِيرَةِ ٱلأُولَىٰ مِنْ صَلاَةِ ٱلْجَِنَازَةِ عَلَىٰ أَصَحِّ ٱلْوَجْهَيْنِ (١).

# فظين في

#### [في المحافظة على البسملة]

وَيَنْبَغِي أَنْ يُحَافِظَ عَلَىٰ قِرَاءَةِ: ﴿ بِسَمِ اللّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ ﴾ فِي أُوَّلِ كُلِّ سُورَةٍ سِوَىٰ ( بَرَاءَةٌ ) فَإِنَّ أَكْثَرَ ٱلْعُلَمَاءِ قَالُوا: إِنَّهَا آيَةٌ حَيْثُ كُتِبَتْ فِي سُورَةٍ سِوَىٰ ( بَرَاءَةٌ ) (٢) ، فَإِنْ قَرَأَهَا. . ٱلْمُصْحَفِ ، وَقَدْ كُتِبَتْ فِي أَوَائِلِ ٱلسُّورِ سِوَىٰ ( بَرَاءَةٌ ) (٢) ، فَإِنْ قَرَأَهَا. .

 <sup>1-</sup> الجَنازة : بكسر الجيم وفتحها ، من جنز : إذا ستر .

<sup>(1)</sup> انظر « المجموع » ( ٣/ ٢٧٠ ) .

<sup>(</sup>٢) أما البسملة في (سورة براءة ).. فحرام في أولها ومكروهة في أثنائها عند الإمام ابن حجر رحمه الله تعالىٰ ، انظر «إعانة تعالىٰ ، ومكروهة في أولها وسنة في أثنائها عند الجمال الرملي رحمه الله تعالىٰ ، انظر «إعانة الطالبين » ( ١/ ١٣٤ ) و «حاشية الشرواني » ( ٢/ ٣٦ ) .

كَانَ مُتَيَقِّناً قِرَاءَةَ ٱلْخَتْمَةِ أَوِ ٱلسُّورَةِ ، وَإِذَا أَخَلَّ بِٱلْبَسْمَلَةِ . كَانَ تَارِكاً لِبَعْضِ ٱلْقُرْآنِ عِنْدَ ٱلأَكْثَرِينَ ، فَإِنْ كَانَتِ ٱلْقِرَاءَةُ فِي وَظِيفَةٍ عَلَيْهَا جُعْلٌ ؛ كَالْأَسْبَاعِ وَٱلأَجْزَاءِ ٱلَّتِي عَلَيْهَا أَوْقَافٌ وَأَرْزَاقٌ . كَانَ ٱلإعْتِنَاءُ بِٱلْبَسْمَلَةِ كَالْأَسْبَاعِ وَٱلأَجْزَاءِ ٱلَّتِي عَلَيْهَا أَوْقَافٌ وَأَرْزَاقٌ . كَانَ ٱلإعْتِنَاءُ بِٱلْبَسْمَلَة أَوْقَافٌ وَأَرْزَاقٌ . كَانَ الإعْتِنَاءُ بِٱلْبَسْمَلَة أَنْ إِذَا أَخَلُ بِهِ . . لَمْ يَسْتَحِقَّ شَيْئاً مِنَ ٱلْوَقْفِ عِنْدَ مَنْ يَقُولُ : ٱلْبَسْمَلَةُ مِنْ أَوَائِلِ ٱلسُّورِ ، وَهَاذِهِ دَقِيقَةٌ نَفِيسَةٌ يَتَأَكَّدُ ٱلإعْتِنَاءُ بِهَا وَإِشَاعَتُهَا (١) .

## فِيْنَ إِنَّ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

#### [في تدبر القرآن والخشوع عند القراءة]

فَإِذَا شَرَعَ فِي ٱلْقِرَاءَةِ.. فَلْيَكُنْ شَأْنُهُ ٱلْخُشُوعَ وَٱلتَّدَبُّرَ عِنْدَ ٱلْقِرَاءَةِ ، وَٱلدَّلاَئِلُ عَلَيْهِ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ تُحْصَرَ ، وَأَشْهَرُ وَأَظْهَرُ مِنْ أَنْ تُذْكَرَ ؛ فَهُوَ اللَّهُ وَالْمَطْلُوبُ ، وَبِهِ تَنْشَرِحُ ٱلصُّدُورُ ، وَتَسْتَنِيرُ ٱلْقُلُوبُ ، قَالَ ٱللهُ الْمَقْصُودُ وَٱلْمَطْلُوبُ ، وَبِهِ تَنْشَرِحُ ٱلصُّدُورُ ، وَتَسْتَنِيرُ ٱلْقُلُوبُ ، قَالَ ٱللهُ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ كَنَابُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبَرَكُ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ كِنَابُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبَرَكُ عَزَيرَةً وَاللَّهُ إِلَيْكَ مُبَرَكُ لَوْ أَلْوَا ٱلْآلِيبِ ﴾ وَٱلأَحَادِيثُ فِيهِ كَثِيرَةٌ ، وَأَقَاوِيلُ ٱلسَّلَفِ فِيهِ مَشْهُورَةٌ .

وَقَدْ بَاتَ جَمَاعَةٌ مِنَ ٱلسَّلَفِ يَتْلُونَ آيَةً وَاحِدَةً ، يَتَدَبَّرُونَهَا وَيُرَدِّدُونَهَا

<sup>(</sup>۱) قال الشيخ زكريا الأنصاري رحمه الله تعالىٰ لما سئل عن قول الإمام النووي هاذا : (كلام النووي خاص بما إذا شرط عليه قراءة قدر معين ، فإذا أخلَّ منه بشيء . . لم يستحق شيئاً لما أخل به ، وعليه يحمل قوله : « لم يستحق شيئاً من الوقف » ) انظر « حاشية الشبراملسي علىٰ نهاية المحتاج » ( ٣٨٧/٥ ) .

إِلَى ٱلصَّبَاحِ ، وَقَدْ صَعِقَ جَمَاعَاتٌ مِنَ ٱلسَّلَفِ عِنْدَ ٱلْقِرَاءَةِ ، وَمَاتَ جَمَاعَاتٌ مِنْ هُمْ حَالَ ٱلْقِرَاءَةِ .

وَقَدْ رَوَيْنَا عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ : (أَنَّ زُرَارَةَ بْنَ أَوْفَى ٱلتَّابِعِيَّ ٱلْجَلِيلَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ مُ فَي صَلاَةِ ٱلْفَجْرِ ، فَقَرَأَ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ : ﴿ فَإِذَا نُقِرَ فِي ٱلنَّاقُولِ النَّاقُولِ النَّاقُولِ اللَّهُ عَنْهُ مَا اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْهُ فَكُنْتُ فِيمَنْ حَمَلَهُ ) (١) . خَرَّ مَيْتاً ، قَالَ بَهْزٌ : فَكُنْتُ فِيمَنْ حَمَلَهُ ) (١) .

وَكَانَ أَحْمَدُ بْنُ أَبِي ٱلْحَوَارِيِّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ - وَهُوَ رَيْحَانَةُ ٱلشَّامِ ، كَمَا قَالَ أَبُو ٱلْقَاسِمِ ٱلْجُنَيدُ رَحِمَهُ ٱللهُ تَعَالَىٰ - إِذَا قُرِىءَ عِنْدَهُ ٱلْقُرْآنُ . . يَصِيحُ وَيَصْعَقُ .

قَالَ ٱبْنُ أَبِي دَاوُودَ : وَكَانَ ٱلْقَاسِمُ بْنُ عُثْمَانَ ٱلْجُوعِيُّ رَحِمَهُ ٱللهُ تَعَالَىٰ 4 يُنْكِرُ ذَلِكَ عَلَى ٱبْنِ أَبِي ٱلْحَوَارِيِّ ، وَكَانَ ٱلْجُوعِيُّ فَاضِلاً مِنْ مُحَدِّثِي أَهْلِ يُنْكِرُ ذَلِكَ عَلَى ٱبْنِ أَبِي ٱلْحَوَارِيِّ .

قَالَ : وَكَذَلِكَ أَنْكَرَهُ أَبُو ٱلْجَوْزَاءِ ۚ ، وَقَيْسُ بْنُ حَبْتَرٍ ۚ ، وَغَيْرُهُمَا .

 <sup>1-</sup> بَهْزُ بن حكيم : هو بفتح الباء الموحدة ، وإسكان الهاء ، وبالزاي .

<sup>2-</sup> زُرارة: بضم الزاي .

<sup>3-</sup> أحمد بن أبي الحواري ، بفتح الحاء وكسر الراء ، ومنهم من يفتح الراء ، وكان شيخنا أبو البقاء خالد النابُلُسيُّ ـ رحمه الله ـ يحكيه ، وربما اختاره ، وكان علاَّمة وقته في هـٰذا الفن ، مع كمال تحقيقه فيه ، واسم أبي الحواريّ : عبدُ الله بن ميمون بن عباس بن الحارث .

<sup>4-</sup> الجُوعِي: بضم الجيم.

أبو الجوزاء: بفتح الجيم وبالزاي ، اسمه: أوس بنُ عبد الله ، وقيل: أوس بن خالد .

 <sup>-</sup> حَبْتُر : بحاء مهملة مفتوحة ، ثم باء موحدة ساكنة ، ثم تاء مثناة من فوق مفتوحة ، ثم راء .

<sup>(</sup>۱) أخرجه الحاكم ( ۲/۲۰ ) ، والترمذي ( ٤٤٥ ) ، والبيهقي في « الشعب » ( ۹۱۱ ) ، وابن سعد في « الطبقات الكبرئ » ( ۱۰۰ /۷ ) .

قُلْتُ : وَٱلصَّوَابُ عَدَمُ ٱلإِنْكَارِ إِلاَّ عَلَىٰ مَنِ ٱعْتَرَفَ بِأَنَّهُ يَفْعَلُهُ تَصَنَّعاً ، وَٱللهُ تَعَالَىٰ أَعْلَمُ .

وَقَالَ ٱلسَّيِّدُ ٱلْجَلِيلُ ذُو ٱلْمَوَاهِبِ وَٱلْمَعَارِفِ إِبْرَاهِيمُ ٱلْخَوَّاصُ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ: ( دَوَاءُ ٱلْقَلْبِ خَمْسَةُ أَشْيَاءَ: قِرَاءَةُ ٱلْقُرْآنِ بِٱلتَّدَبُّرِ، وَخَلاَءُ ٱلْبَطْنِ، وَقِيَامُ ٱللَّيْلِ، وَٱلتَّضَرُّعُ عِنْدَ ٱلسَّحَرِ، وَمُجَالَسَةُ ٱلصَّالِحِينَ 1)(١).

# فظناني

# فِي ٱسْتِحْبَابِ تَرْدِيدِ ٱلآيَةِ لِلتَّدَبُّرِ

قَدْ قَدَّمْنَا فِي ٱلْفَصْلِ قَبْلَهُ ٱلْحَثَّ عَلَى ٱلتَّدَبُّرِ ، وَبَيَانَ مَوْقِعِهِ ، وَتَأَثُّرَ ٱلسَّلَفِ بِهِ .

وَرَوَيْنَا عَنْ أَبِي ذَرِّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ 2 قَالَ : ( قَامَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِآيَةٍ يُرَدِّدُهَا حَتَّىٰ أَصْبَحَ ، وَٱلآيَةُ : ﴿ إِن تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ ﴾ ) رَوَاهُ ٱلنَّسَائِيُّ وَٱبْنُ مَاجَهُ (٢) .

وَعَنْ تَمِيمِ ٱلدَّارِيِّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ: ﴿ أَنَّهُ كَرَّرَ هَاذِهِ ٱلآيَةَ حَتَّىٰ أَصْبَحَ:

<sup>1</sup>\_ الرجل الصالح: هو القائم بحقوق الله تعالى وحقوق العباد، كذا قاله الزَّجَّاج، وصاحب « المطالع » ، وغيرهما .

<sup>2</sup>\_ أبو ذَرّ : اسمه جُنْدُب ، وقيل : بُرَيْر ، بضم الموحدة ، وتكرير الراء .

 <sup>(</sup>١) أخرجه أبو نعيم في « حلية الأولياء » ( ٣٢٧/١٠ ) ، والقشيري في « رسالته » ( ص٤٠ ) .

<sup>(</sup>٢) السنن الكبرى ( ١٠٨٤ ) ، سنن ابن ماجه ( ١٣٥٠ ) .

﴿ أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ ٱجۡمَرَحُواْ ٱلسَّيِّعَاتِ ۗ أَن بَخَعَلَهُمْ كَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّدلِحَاتِ ﴾ . . . ٱلآيَةَ )(١) .

وَعَنْ عَبَّادِ بْنِ حَمْزَة (٢) قَالَ : ( دَخَلْتُ عَلَىٰ أَسْمَاءَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا وَهِيَ تَقْرَأُ : ﴿ فَعَنَ عَبْدَهَا ، فَجَعَلَتْ تَقْرَأُ : ﴿ فَعَنَ اللهُ عَلَيْنَا وَوَقَلْنَا عَذَابَ ٱلسَّمُومِ ﴾ فَوَقَفَتْ عِنْدَهَا ، فَجَعَلَتْ تُعِيدُهَا وَتَدْعُو ، فَطَالَ عَلَيَّ ذَلِكَ ، فَذَهَبْتُ إِلَى ٱلسُّوقِ فَقَضَيْتُ حَاجَتِي ، ثُمَّ رَجَعْتُ وَهِيَ تُعِيدُهَا وَتَدْعُو )(٣) .

وَرُوِيَتْ هَالِهِ ۚ ٱلْقِصَّةُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا (١) .

وَرَدَّدَ ٱبْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ : ﴿ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا ﴾ (٥) .

وَرَدَّدَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ: ﴿ وَٱتَّقُواْ يَوْمَا تُرَجَعُونَ فِيدِ إِلَى اللهِ ﴿ وَٱتَّقُواْ يَوْمَا تُرَجَعُونَ فِيدِ إِلَى اللهِ ﴿ (٦) .

وَرَدَّدَ أَيْضاً: ﴿ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ \* إِذِ ٱلْأَغْلَالُ فِي آَعْنَقِهِمْ \* . . . ٱلآيةَ (٧).

1- اجترحوا السيئات: اكتسبوها.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن الجعد في « مسنده » ( ۱۱۰ ) ، وابن المبارك في « الزهد » ( ۹۶ ) ، وأبو عبيد في « فضائل القرآن » ( ص۱٤٥ ) ، والطبراني في « الكبير » ( ۲/ ۰۰ ) ، وابن أبي شيبة في « مصنفه » ( ۳۲۲ /۲ ) .

<sup>(</sup>۲) في النسخ : ( عبادة بن حمزة ) ، والمثبت من « مصنف ابن أبي شيبة » ( ۲/ ١١٥ ) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي شيبة في ( مصنفه » ( ١١٥/٢ ) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو نعيم في « حلية الأولياء » ( ٢/ ٥٥ ) .

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو عبيد في « فضائل القرآن » ( ص١٤٦ ) .

<sup>(</sup>٦) أخرجه أبو عبيد في « فضائل القرآن » ( ص١٤٨ ) ، وأبو نعيم في « حلية الأولياء » ( ٤/ ٢٧٢ ) .

 <sup>(</sup>٧) أخرجه ابن أبي شيبة في « مصنفه » ( ٣٦٢/٢ ) ، وأبو نعيم في « حلية الأولياء » ( ٢٧٢/٤ ) ،
 وابن سعد في « الطبقات الكبرئ » ( ٢/ ٢٦٠ ) .

وَرَدَّدَ أَيْضاً: ﴿ مَاغَرَّكَ بِرَبِّكَ ٱلْكَرِيمِ ﴾ (١) .

وَكَانَ ٱلضَّحَّاكُ إِذَا تَلاَ: ﴿ لَمُهُم مِّن فَوْقِهِمْ ظُلَلُ مِّنَ ٱلنَّارِ وَمِن تَعْلِمِمْ ظُلَلُ ﴾ . . رَدَّدَهَا إِلَى ٱلسَّحَرِ .

# فَضِيْلُهُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

# فِي ٱلْبُكَاءِ عِنْدَ قِرَاءَةِ ٱلْقُرْآنِ

قَدْ تَقَدَّمَ فِي ٱلْفَصْلَيْنِ ٱلْمُتَقَدِّمَيْنِ بَيَانُ مَنْ يَحْمِلُ عَلَى ٱلْبُكَاءِ فِي حَالِ ٱللهُ ٱلْقِرَاءَةِ ، وَهُوَ صِفَةُ ٱلْعَارِفِينَ ، وَشِعَارُ عِبَادِ ٱللهِ ٱلصَّالِحِينَ ، قَالَ ٱللهُ تَعَالَىٰ : ﴿ وَيَخِرُونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خَشُوعًا ﴾.

وَقَدْ وَرَدَتْ فِيهِ أَحَادِيثُ وَأَخْبَارٌ وَآثَارٌ عَنِ ٱلسَّلَفِ كَثِيرَةٌ .

فَمِنْ ذَلِكَ عَنْ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « ٱقْرَؤُوا ٱلْقُرْآنَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « ٱقْرَؤُوا ٱلْقُرْآنَ وَٱبْكُوا ، فَإِنْ لَمْ تَبْكُوا . فَتَبَاكُوْا » (٢) .

وَعَنْ عُمَرَ بْنِ ٱلْخَطَّابِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ : ﴿ أَنَّهُ صَلَّىٰ بِٱلْجَمَاعَةِ ٱلصَّبْحَ ، فَقَرَأَ « سُورَةَ يُوسُفَ » فَبَكَىٰ حَتَّىٰ سَالَتْ دُمُوعُهُ عَلَىٰ تَرْقُوتِهِ )(٣) .

الشّعار - بكسر الشين - : العلامة .

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو عبيد في « فضائل القرآن » ( ص١٤٨ ) .

 <sup>(</sup>٢) أخرجه البزار في « مسنده » ( ١٢٣٥ ) ، والقضاعي في « مسند الشهاب » ( ١١٩٨ ) ، والدورقي
 في « مسند سعد » ( ١٢٩ ) عن سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٣) أخرجه بنحوه أبو عبيد في ( فضائل القرآن ) ( ص١٣٧ ) .

وَفِي رِوَايَةٍ : ( أَنَّهُ كَانَ فِي صَلاَةِ ٱلْعِشَاءِ ) (١) فَيَدُلُّ عَلَىٰ تَكَرُّرِهِ مِنْهُ . وَفِي رِوَايَةٍ : ( بَكَىٰ حَتَّىٰ سَمِعُوا بُكَاءَهُ مِنْ وَرَاءِ ٱلصُّفُوفِ ) (٢) .

وَعَنْ أَبِي رَجَاءٍ قَالَ : ﴿ رَأَيْتُ ٱبْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ وتَحْتَ عَيْنَيْهِ مِثْلُ ٱلشِّرَاكِ ٱلْبَالِي<sup>1</sup> مِنَ ٱلدُّمُوعِ ﴾(٣) .

وَعَنْ أَبِي صَالِحٍ قَالَ : ( قَدِمَ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ ٱلْيَمَنِ عَلَىٰ أَبِي بَكْرٍ ٱلصِّدِّيقِ رَضِيَ ٱللهُ وَيَبْكُونَ ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ ٱللهُ وَيَبْكُونَ ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ : هَاكَذَا كُنَّا )(٤) .

وَعَنْ هِشَامٍ قَالَ : ( رُبَّمَا سَمِعْتُ بُكَاءَ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ فِي ٱللَّيْلِ وَهُوَ فِي ٱلصَّلَاةِ ) (٥) .

وَٱلآثَارُ فِي هَاذَا كَثِيرَةٌ لاَ يُمْكِنُ حَصْرُهَا ، وَفِيمَا أَشَرْنَا إِلَيْهِ وَنَبَّهْنَا عَلَيْهِ كِفَايةٌ ، وَٱللهُ أَعْلَمُ .

قَالَ ٱلإِمَامُ أَبُو حَامِدٍ ٱلْغَزَالِيُّ : ﴿ ٱلْبُكَاءُ مُسْتَحَبُّ مَعَ ٱلْقِرَاءَةِ وَعِنْدَهَا ،

الشّراك \_ بكسر الشين \_ : هو السّير الرقيق الذي يكون في النعل على ظهر القدم .

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي شيبة في « مصنفه » ( ٢٩٧/٨ ) ، وذكره ابن الجوزي في « تاريخ عمر بن الخطاب » ( ص١٩١ ) .

 <sup>(</sup>۲) أخرجه أبو عبيد في « فضائل القرآن » ( ص۱۳۷ ) ، وابن أبي شيبة في « مصنفه » ( ۲۹۷ /۸ ) ،
 وذكره ابن الجوزي في « تاريخ عمر بن الخطاب » ( ص۱۹۲ ) .

 <sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد في « الزهد » ( ٧٨٤ ) ، وأبو بكر الشيباني في « الآحاد والمثاني » ( ٣٨٩ ) ، وابن
 أبي شيبة في « مصنفه » ( ٢٩٦ / ٨ ) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو عبيد في « فضائل القرآن » ( ص١٣٥ ) ، وابن أبي شيبة في « مصنفه » ( ٢٩٦/٨ ) ، وأبو نعيم في « حلية الأولياء » ( ٢/٣٣ ) .

<sup>(</sup>٥) أخرجه البيهقي في « الشعب » ( ٢٩٠٤ ) ، وابن عساكر في « تاريخه » ( ٢٠٩/٥٣ ) .

قَالَ: وَطَرِيقُهُ فِي تَحْصِيلِهِ أَنْ يُحْضِرَ قَلْبَهُ ٱلْحُزْنَ ، بِأَنْ يَتَأَمَّلَ مَا فِيهِ مِنَ ٱلتَّهْدِيدِ وَٱلْوَعَيدِ ٱلشَّدِيدِ ، وَٱلْوَثَائِقِ وَٱلْعُهُودِ ، ثُمَّ يَتَأَمَّلُ تَقْصِيرَهُ فِي التَّهْدِيدِ وَٱلْوَعَيدِ ٱلشَّدِيدِ ، وَٱلْوَثَائِقِ وَٱلْعُهُودِ ، ثُمَّ يَتَأَمَّلُ تَقْصِيرَهُ فِي ذَلِكَ ، فَإِنْ لَمْ يَحْضُرُهُ حُزْنٌ وَبُكَاءٌ كَمَا يَحْضُرُ ٱلْخَوَاصَّ. . فَلْيَبْكِ عَلَىٰ فَقْدِ ذَلِكَ ، فَإِنْ لَمْ يَحْضُرُهُ حُزْنٌ وَبُكَاءٌ كَمَا يَحْضُرُ ٱلْخَوَاصَّ. . فَلْيَبْكِ عَلَىٰ فَقْدِ ذَلِكَ ، فَإِنَّهُ مِنْ أَعْظَمِ ٱلْمَصَائِبِ )(١) .

# فظينالها

#### [في استحباب ترتيل القرآن]

وَيَنْبَغِي أَنْ يُرَتِّلَ قِرَاءَتَهُ ، وَقَدِ ٱتَّفَقَ ٱلْعُلَمَاءُ عَلَى ٱسْتِحْبَابِ ٱلتَّرْتِيلِ ، قَالَ ٱللهُ تَعَالَىٰ : ﴿ وَرَتِّلِ ٱلْقُرْءَانَ تَرْتِيلًا ﴾ .

وَثَبَتَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا أَ: ﴿ أَنَّهَا نَعَتَتْ قِرَاءَةَ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِرَاءَةً ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِرَاءَةً مُفَسَّرَةً حَرْفاً حَرْفاً ﴾ رَوَاهُ أَبُو دَاوُودَ وَٱلتِّرْمِذِيُّ وَٱلنَّسَائِيُّ ، قَالَ ٱلتِّرْمِذِيُّ : ﴿ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ﴾ (٢) .

وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ ، عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ <sup>2</sup> قَالَ : ( رَأَيْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ عَلَىٰ نَاقَتِهِ يَقْرَأُ « سُورَةَ الْفَتْح » ، فَرَجَّعَ فِي قِرَاءَتِهِ ) رَوَاهُ ٱلْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ (٣ ) .

 <sup>1</sup> أم سلمة : اسمها هند ، وقيل : رَمْلة ، وليس بشيء .

<sup>2</sup>\_ عبد الله بن مُغَفَّل ، بضم الميم ، وفتح الغين المعجمة ، والفاء .

<sup>(</sup>١) إحياء علوم الدين ( ١/ ٢٧٧ ) .

<sup>(</sup>٢) سنن أبي داوود ( ١٤٦٦ ) ، سنن الترمذي ( ٢٩٢٣ ) ، المجتبى ( ٣/ ٢١٤ ) .

<sup>(</sup>٣) البخاري ( ٢٨١ ) ، مسلم ( ٧٩٤ ) .

ُ وَعَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا قَالَ : ( لَأَنْ أَقْرَأَ سُورَةً أُرَتِّلُهَا. . أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَقْرَأً ٱلْقُرْآنَ كُلَّهُ بِغَيْرِ تَرْتِيلِ )(١) .

وَعَنْ مُجَاهِدٍ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلَيْنِ قَرَأَ أَحَدُهُمَا ( ٱلْبَقَرَةَ ) وَ( آلَ عِمْرَانَ ) ، وَٱلآخَرُ ( ٱلْبَقَرَةَ ) وَحْدَهَا ، وَزَمَنُهُمَا وَرُكُوعُهُمَا وَسُجُودُهُمَا وَجُلُوسُهُمَا سَوَاءٌ ، قَالَ : ( ٱلَّذِي قَرَأَ « ٱلْبَقَرَةَ » وَحْدَهَا أَفْضَلُ ) (٢٠ .

وَقَدْ نُهِيَ عَنِ ٱلإِفْرَاطِ فِي ٱلإِسْرَاعِ ، وَيُسَمَّى ٱلْهَذَّ (٣) .

وَثَبَتَ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ مَسْعُودِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلاً قَالَ لَهُ : إِنِّي أَقْرَأُ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلاً قَالَ لَهُ : إِنِّي أَقْرَأُ اللهُ عَنْهُ ٱللهِ : ( هَذَا كَهَذِّ ٱللهِ عَنْهُ ٱللهِ : إِنَّ اللهُ عُرِ ؟! إِنَّ أَلْمُفَصَّلَ ( عَلَا كَهَذِّ ٱللهِ عَنْهُ ٱللهِ عَنْهُ ٱللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ الله

<sup>(</sup>۱) أخرجه بنحوه أبو عبيد في « فضائل القرآن » ( ص١٥٧ ) ، والآجري في « أخلاق حملة القرآن » ( ص٨٧ ) ، وابن عبد البر في « الإستذكار » ( ١٠٣٨٣ ) ، والبيهقي ( ٢/ ٥٤ ) .

 <sup>(</sup>۲) أخرجه أبو عبيد في « فضائل القرآن » ( ص١٥٨ ) ، وعبد الرزاق في « مصنفه » ( ٤١٨٨ ) ، وابن أبي شيبة في مصنفه ( ٢/ ٣٠٣ ) ، والآجري في « أخلاق حملة القرآن » ( ص٨٣ ) ، وابن عبد البر في « الإستذكار » ( ١٠٣٨٥ ) .

<sup>(</sup>٣) الهَدُّ : سرد القراءة ومداركتها في استعجال .

<sup>(3)</sup> قال الإمام النووي رحمه الله تعالىٰ في « المجموع » ( ٣٣٨/٣ ) : ( سمّي بذلك ؛ لكثرة الفصول فيه بين سوره ، وقيل : لقلة المنسوخ فيه ، وآخره : « قل أعوذ برب الناس » ، وفي أوله مذاهب ، قيل : « سورة القتال » ، وقيل : من « الحجرات » ، وقيل : من « ق » ، وقال الخطابي : وروي هذا في حديث مرفوع ، وهذه المذاهب مشهورة ، وحكى القاضي عياض قولاً : إنه من « الجائية » وهو غريب ) . وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالىٰ في « فتح الباري » ( ٢٩٩٢ ) : (هو من « ق » إلىٰ آخر القرآن على الصحيح ، وسمي مفصلاً ؛ لكثرة الفصل بين سوره بالبسملة على الصحيح ) .

<sup>(</sup>۵) البخاري ( ۷۷۵ ) ، مسلم ( ۸۲۲ ) .

قَالَ ٱلْعُلَمَاءُ: ٱلتَّرْتِيلُ مُسْتَحَبُّ لِلتَّدَبُّرِ وَلِغَيْرِهِ ، قَالُوا : وَلِهَاذَا يُسْتَحَبُّ التَّرْتِيلُ الْعُجَمِيِّ ٱلَّذِي لاَ يَفْهَمُ مَعْنَاهُ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ أَقْرَبُ إِلَى ٱلتَّوْقِيرِ وَٱلِاحْتِرَامِ ، وَأَشَدُ تَأْثِيراً فِي ٱلْقَلْبِ .

#### فظيناني

## [في استحباب التسبيح والاستعادة والسؤال في القراءة إذا مر بما يناسب ذلك]

وَيُسْتَحَبُ إِذَا مَرَّ بِآيَةِ رَحْمَةٍ . . أَنْ يَسْأَلُ ٱللهُ تَعَالَىٰ مِنْ فَضْلِهِ ، وَإِذَا مَرَّ بِآيَةِ عَذَابِ . . أَنْ يَسْتَعِيذَ مِنَ ٱلشَّرِّ ، أَوْ مِنَ ٱلْعَذَابِ ، وَيَقُولَ : ( ٱللَّهُمَّ ؛ إِنِّي أَسْأَلُكَ ٱلْعَافِيةَ مِنْ كُلِّ مَكْرُوهِ ) ، أَوْ نَحُو ذَلِكَ ، إِنِّي أَسْأَلُكَ ٱلْعَافِيةَ مِنْ كُلِّ مَكْرُوهِ ) ، أَوْ نَحُو ذَلِكَ ، وَإِذَا مَرَّ بِآيَةِ تَنْزِيهٍ لِلهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ . . نَزَّهَ فَقَالَ : ( سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ ) ، أَوْ ( جَلَّتْ عَظَمَةُ رَبِّنَا ) فَقَدْ صَحَّ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ ٱلْيَمَانِ ( تَبَارَكُ وَتَعَالَىٰ ) ، أَوْ ( جَلَّتْ عَظَمَةُ رَبِّنَا ) فَقَدْ صَحَّ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ ٱلْيَمَانِ رَضِي ٱللهُ عَنْهُمَا قَالَ : ( صَلَّيْتُ مَعَ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ ، رَضِي ٱللهُ عَنْهُمَا قَالَ : ( صَلَّيْتُ مَعَ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ ، وَمُعَى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : يَوْكَعُ عِنْدَ ٱلْمِثَةِ ، ثُمَّ مَضَى ، فَقُلْتُ : يُصِلِّي بِهَا فَاقُرَأَهَا ، ثُمَّ الْفَتْتَحَ « ٱلْبُقَرَةَ » فَقُرأَهَا ، يَوْرَأُ مُتَرَسِّلاً ، ثُمَّ ٱفْتَتَحَ « ٱلنِسَاءَ » فَقَرَأَهَا ، ثُمَّ افْتَتَحَ « آلَ عِمْرَانَ » فَقَرأَهَا ، يَوْرَأُ مُتَرَسِّلاً ، إِذَا مَرَّ بِآيَةٍ فِيهَا تَسْبِيحٌ . . فَوَدُا مَرَّ بِآيَةٍ فِيهَا تَسْبِيحٌ . . فَإِذَا مَرَّ بِآيَةٍ فِيهَا تَسْبِيحٌ . . فَإِذَا مَرَّ بِآيَةٍ فِيهَا تَسْبِيحٌ . . فَإِذَا مَرَّ بِآيَةٍ فِيهَا تَسْبِيحٌ . . فَا أَنْ الْوَقْتِ مُقَرَأَهَا ، ثُمَّ السَّعَ ، فِإِذَا مَرَّ بِآيَةٍ فِيهَا تَسْبِيحٌ . . فَإِذَا مَرَّ بِآيَةٍ فِيهَا تَسْبِيحٌ . . فَإِذَا مَرَّ بِآيَةٍ فِيهَا تَسْبِيحٌ . . فَإِذَا مَرَّ بِآيَةٍ فِيهَا مَسْلِمٌ اللهُ عَلْمُ الْمُ اللهُ عَمْرَانَ » وَكَانَتْ ( سُورَةُ ٱلنِسَاءِ ) فِي ذَلِكَ ٱلْوَقْتِ مُقَدَّمَةً عَلَىٰ ( آلِ عِمْرَانَ ) . .

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم ( ۷۷۲ ) .

قَالَ أَصْحَابُنَا رَحِمَهُمُ ٱللهُ: وَيُسْتَحَبُّ هَلْذَا ٱلسُّوَالُ وَٱلِاسْتِعَاذَةُ وَالتَّسْبِيحُ لِكُلِّ قَارِيءٍ ، سَوَاءٌ كَانَ فِي ٱلصَّلاَةِ أَوْ خَارِجاً مِنْهَا ، قَالُوا : وَٱلتَّسْبِيحُ لِكُلِّ قَارِيءٍ ، سَوَاءٌ كَانَ فِي ٱلصَّلاَةِ أَوْ خَارِجاً مِنْهَا ، قَالُوا : وَيُسْتَحَبُّ ذَلِكَ فِي ٱلصَّلاَةِ لِلإِمَامِ وَٱلْمَأْمُومِ وَٱلْمُنْفَرِدِ ؛ لِأَنَّهُ دُعَاءٌ ، فَاسْتَوَوْا فِيهِ ، كَٱلتَّأْمِينِ عَقِبَ ( ٱلْفَاتِحَةِ ) .

وَهَاذَا ٱلَّذِي ذَكَرْنَاهُ مِنِ ٱسْتِحْبَابِ ٱلسُّؤَالِ وَٱلِاسْتِعَاذَةِ ، هُوَ مَذْهَبُ ٱلشَّافِعِيِّ (١) وَجَمَاهِيرِ ٱلْعُلَمَاءِ رَحِمَهُمُ ٱللهُ ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ ٱللهُ : لاَ يُكْرَهُ [فِي ٱلصَّلَاةِ] (٢) ، وَٱلصَّوَابُ قَوْلُ ٱلْجَمَاهِيرِ ؛ لِمَا يُسْتَحَبُّ ذَلِكَ ، بَلْ يُكْرَهُ [فِي ٱلصَّلاَةِ] (٢) ، وَٱلصَّوَابُ قَوْلُ ٱلْجَمَاهِيرِ ؛ لِمَا يُتَمْنَاهُ .

#### فَضِيْنِهُ فَالْمُوالِمُ الْمُوالِمُ الْمُولِمُ الْمُؤْلِمُ وَالْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمِ الْمُؤْلِمِ الْمُؤْلِمِ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْ

## [في التنبيه على احترام القرآن من بعض ما يتساهل به بعض الغافلين]

وَمِمَّا يُعْتَنَىٰ بِهِ وَيَتَأَكَّدُ ٱلأَمْرُ بِهِ : ٱحْتِرَامُ ٱلْقُرْآنِ مِنْ أُمُورٍ قَدْ يَتَسَاهَلُ فِيهَا بَعْضُ ٱلْغَافِلِينَ ٱلْقَارِئِينَ مُجْتَمِعِينَ .

<sup>(</sup>١) انظر « المجموع » (٤/ ٧٥ ) .

<sup>(</sup>٢) ما بين معقوفين زيادة من بعض النسخ المطبوعة ، قال الإمام المرغيناني الحنفي رحمه الله تعالى في «الهداية » (١٤٣/١): (ويستمع وينصت وإن قرأ الإمام آية الترغيب والترهيب)، وقال الكمال بن الهمام رحمه الله تعالى في «فتح القدير » (٢٩٨/١): (لأن الله تعالى وعده بالرحمة إذا استمع ، قال تعالى : ﴿ فَاسَتَعِمُوا لَهُ وَانْصِتُوا لَقَلَكُمْ مُرْحَمُونَ ﴾ ووعده حتم ، وإجابة دعاء المتشاغل عنه غير مجزوم به ، وكذا الإمام لا يشتغل بغير القراءة سواء كان في الفرض أو النفل ، أما المنفرد. ففي الفرض كذلك ، وفي النفل يسأل الجنة ويتعوذ من النار عند ذكرهما).

فَمِنْ ذَلِكَ : ٱجْتِنَابُ ٱلضَّحِكِ وَٱللَّغُطِ أَوْالْحَدِيثِ فِي حَالِ ٱلْقِرَاءَةِ ، إِلاَّ كَلاَماً يُضْطَرُ إِلَيْهِ ، وَلْيَمْتَثِلْ أَمْرَ ٱللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ : ﴿ وَإِذَا قُرِعَ ٱلْقُدْوَانُ وَلَا مُنْ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ : ﴿ وَإِذَا قُرِعَ ٱللهُ فَاسَتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا ﴾ وَلْيَقْتَدِ بِمَا رَوَاهُ ٱبْنُ أَبِي دَاوُودَ عَنِ ٱبْنِ عُمَرَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا : ( أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَرَأَ ٱلْقُرْآنَ . لاَ يَتَكَلَّمُ حَتَّىٰ يَفُرُغَ مِمَّا أَرَادَ أَنْ يَقُرُأَهُ ) ، وَرَوَاهُ ٱلبُخَارِيُّ فِي ﴿ صَحِيحِهِ ﴾ وَقَالَ : ( لَمْ يَتَكَلَّمْ حَتَّىٰ يَفُرُغَ مِمَّا أَرَادَ أَنْ يَقُرُأَهُ ) ، وَرَوَاهُ ٱلبُخَارِيُّ فِي ﴿ صَحِيحِهِ ﴾ وقَالَ : ( لَمْ يَتَكَلَّمْ حَتَّىٰ يَفُرُغَ مَرْثُ مِنْ اللهِ تَعَالَىٰ : ﴿ فِي اللهِ تَعَالَىٰ : ﴿ فِي اللهُ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ

وَمِنْ ذَلِكَ : ٱلْعَبَثُ بِٱلْيَدِ وَغَيْرِهَا ؛ فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ ، فَلاَ يَعْبَثْ بَيْنَ يدَيْهِ

وَمِنْ ذَلِكَ : ٱلنَّظُرُ إِلَىٰ مَا يُلْهِي وَيُبَدِّدُ ٱلذِّهْنَ ، وَأَقْبَحُ مِنْ هَاذَا كُلِّهِ ٱلنَّظُرُ إِلَىٰ مَنْ لاَ يَجُوزُ ٱلنَّظُرُ إِلَيْهِ ، كَٱلأَمْرَدِ وَغَيْرِهِ ؛ فَإِنَّ ٱلنَّظُرَ إِلَى ٱلأَمْرَدِ النَّظُرُ إِلَىٰ مَنْ لاَ يَجُوزُ ٱلنَّظُرُ إِلَيْهِ ، كَٱلأَمْرَدِ وَغَيْرِهِ ؛ فَإِنَّ ٱلنَّظُرَ إِلَى ٱلأَمْرَدِ اللَّهُوةِ أَوْ بِغَيْرِهَا ، سَوَاءٌ أَمِنَ ٱلْحُسَنِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ حَرَامٌ ، سَوَاءٌ كَانَ بِشَهْوَةٍ أَوْ بِغَيْرِهَا ، سَوَاءٌ أَمِنَ ٱلْخُلَمَاءِ ، ٱلْفِتْنَةَ أَوْ لَمْ يَأْمَنْهَا ، هَاذَا هُوَ ٱلْمَذْهَبُ ٱلصَّحِيحُ ٱلْمُخْتَارُ عِنْدَ ٱلْعُلَمَاءِ ، وَمَنْ لاَ يُحْصَىٰ مِنَ ٱلْعُلَمَاءِ (٢) .

 <sup>1</sup> اللَّفَط ـ بفتح الغين المعجمة وإسكانها ، لغتان ـ : هو اختلاط الأصوات .

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري (٤٥٢٧).

<sup>(</sup>Y) قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في « المجموع» (٤/ ٥١٥ ـ ٥١٦): ( ينبغي أن يحذر من مصافحة الأمرد الحسن ، فإن النظر إليه من غير حاجة حرام على الصحيح المنصوص ، وقد قال أصحابنا : كل من حرم النظر إليه . . حرم مسته ، ويحرم بكل حال تقبيله ، سواء قدم من سفر أم لا ، والظاهر : أن معانقته قريبة من تقبيله ، وسواء كان المُقبَّل والمُقبَّل صالحين أو غيرهما ، ويستثنى من هذا تقبيل الوالد والوالدة ونحوهما من المحارم على سبيل الشفقة ، وأما تقبيل خدِّ ولده

وَدَلِيلُهُ: قَوْلُ ٱللهِ تَعَالَىٰ: ﴿ قُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَعُضُّواْ مِنْ أَبْصَدِهِمْ ﴾ . . . آلاَية ، وَلِأَنَّهُ فِي مَعْنَى ٱلْمَوْأَةِ ، بَلْ رُبَّمَا كَانَ بَعْضُهُمْ أَوْ كَثِيرٌ مِنْهُمْ أَحْسَنَ مِنْ كَثِيرٍ مِنَ ٱلنِّسَاءِ ، وَيُتَمَكَّنُ مِنْ أَسْبَابِ ٱلرِّيبَةِ فِيهِ ، وَيُتَسَهَّلُ مِنْ طُرُقِ مِنْ كَثِيرٍ مِنَ ٱلنِّسَاءِ ، وَيُتَسَهَّلُ فِي حَقِّ ٱلْمَوْأَةِ ، فَكَانَ تَحْرِيمُهُ أَوْلَىٰ ، وَأَقَاوِيلُ الشَّرِّ فِي حَقِّهِ مَا لاَ يُتَسَهَّلُ فِي حَقِّ ٱلْمَوْأَةِ ، فَكَانَ تَحْرِيمُهُ أَوْلَىٰ ، وَأَقَاوِيلُ الشَّلَفِ فِي التَّنْفِيرِ مِنْهُمْ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ تُحْصَرَ ، وَقَدْ سَمَّوْهُمُ ٱلأَنْتَانَ ؛ لِكَوْنِهِمْ السَّلَفِ فِي التَّنْفِيرِ مِنْهُمْ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ تُحْصَرَ ، وَقَدْ سَمَّوْهُمُ ٱلأَنْتَانَ ؛ لِكَوْنِهِمْ مُسْتَقْذَرِينَ شَرْعاً .

وَأَمَّا ٱلنَّظُوُ إِلَيْهِ فِي حَالِ ٱلْبَيْعِ وَٱلشِّرَاءِ ، وَٱلأَخْذِ وَٱلْعَطَاءِ ، وَٱلتَّطْبِيبِ ، وَالتَّعْلِيمِ ، وَنَحْوِهَا مِنْ مَوَاضِعِ ٱلْحَاجَةِ . . فَجَائِزٌ لِلضَّرُورَةِ ، لَلْكِنْ يَقْتَصِرُ ٱلنَّظُورُ عَلَىٰ قَدْرِ ٱلْحَاجَةِ ، وَلاَ يُدِيمُ ٱلنَّظَرَ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ ، وَكَذَا ٱلنَّظِرُ عَلَىٰ قَدْرِ ٱلْحَاجَةِ ، وَلاَ يُدِيمُ ٱلنَّظَرَ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ ، وَكَذَا ٱلنَّظِرُ مَلَىٰ كُلِّ مَعَلَىٰ كُلِّ الشَّهْوَةِ ، وَلاَ يَخْتَصُ هَلْذَا بِٱلأَمْرَدِ ، بَلْ يَحْرُمُ عَلَىٰ كُلِّ النَّظُرُ بِشَهْوَةٍ إِلَىٰ كُلِّ أَحَدٍ ، رَجُلاً كَانَ أَوِ ٱمْرَأَةً ، مَحْرَما كَانَتِ مُكلِّفُ ٱلنَّظُرُ بِٱلشَّهْوَةِ إِلَىٰ كُلِّ أَحَدٍ ، رَجُلاً كَانَ أَوِ ٱمْرَأَةً ، مَحْرَما كَانَتِ مُكلِّفُ ٱلْاسْتِمْتَاعَ بِهَا ، حَتَّىٰ الْمَرْأَةُ أَوْ غَيْرَهَا ، إِلاَّ ٱلزَّوْجَةَ وَٱلْمَمْلُوكَةَ ٱلَّتِي يَمْلِكُ ٱلاسْتِمْتَاعَ بِهَا ، حَتَّىٰ قَالَ أَصْحَابُنَا : يَحْرُمُ ٱلنَّظُرُ بِٱلشَّهْوَةِ إِلَىٰ مَحَارِمِهِ ، كَبِنْتِهِ وَأُمِّهِ ، وَٱللهُ قَالَ أَصْحَابُنَا : يَحْرُمُ ٱلنَّظُرُ بِٱلشَّهْوَةِ إِلَىٰ مَحَارِمِهِ ، كَبِنْتِهِ وَأُمِّهِ ، وَٱللهُ أَعْلَمُ . وَٱللهُ أَعْلَمُ .

الصغير ، وولد قريبه وصديقه وغيره من صغار الأطفال الذكر والأنثىٰ علىٰ سبيل الشفقة والرحمة واللطف. . فسنة ، وأما التقبيل بشهوة. . فحرام سواء كان في ولده أو غيره ) اهـ بتصرف .

وما ذكره المصنف رحمه الله في « التبيان » اعتمده أيضاً في « زوائد المنهاج » ( ص٣٧٣) ، حيث قال : ( ويحرم نظر أمرد بشهوة ، قلت : وكذا بغيرها في الأصح المنصوص ) ، وهو الذي اعتمده ابن حجر في « التحفة » ( ١٩٩/٧) ، وخالفه الجمال الرملي في « النهاية » ( ١٩٣/٦) ، والشربيني في « مغني المحتاج » ( ٣/٧٧) ) حيث اعتمدا ما اعتمده الإمام الرافعي من تقييد الحرمة بالشهوة ، وقالا : ( ما ذكره المصنف هو من اختياراته لا من حيث المذهب ) .

وَعَلَى ٱلْحَاضِرِينَ مَجْلِسَ ٱلْقِرَاءَةِ إِذَا رَأُوا شَيْئاً مِنْ هَاذِهِ ٱلْمُنْكَرَاتِ ٱلْمَذْكُورَةِ وَغَيْرِهَا. أَنْ يَنْهَوْا عَنْهُ عَلَىٰ حَسَبِ ٱلإِمْكَانِ ، بِٱلْيَدِ لِمَنْ قَدَرَ ، وَبِٱللِّسَانِ لِمَنْ عَجِزَ عَنِ ٱلْيَدِ وَقَدَرَ عَلَى ٱللِّسَانِ ، وَإِلاَّ . فَلْيُنْكِرْ بِقَلْبِهِ ، وَاللهُ أَعْلَمُ .

#### فظينان

#### [في حكم قراءة القرآن بغير العربية]

لاَ تَجُوزُ قِرَاءَةُ ٱلْقُرْآنِ بِٱلْعَجَمِيَّةِ ، سَوَاءٌ أَحْسَنَ ٱلْعَرَبِيَّةَ أَمْ لَمْ يُحْسِنْهَا ، سَوَاءٌ كَانَ فِي ٱلصَّلاَةِ أَمْ فِي غَيْرِهَا ، فَإِنْ قَرَأَ بِهَا فِي ٱلصَّلاَةِ . لَمْ تَصِحَّ صَلاَتُهُ ، هَاذَا مَذْهَبُنَا ، وَمَذْهَبُ مَالِكٍ وَأَحْمَدَ وَدَاوُودَ وَأَبِي بَكْرِ ٱبْنِ ٱلْمُنْذِر (١) .

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ ٱللهُ : يَجُوزُ ذَلِكَ ، وَتَصِحُّ بِهِ ٱلصَّلاَةُ . وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ : يَجُوزُ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يُحْسِنِ ٱلْعَرَبِيَّةَ ، وَلاَ

يَجُوزُ لِمَنْ يُحْسِنُهَا (٢) .

<sup>(</sup>۱) انظر مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه في " المجموع " (٣٠/٣٣) ، و" التحقيق " (ص٢٠٤) ، وه التحقيق " (ص٢٠٤) ، ومذهب الإمام مالك رضي الله عنه في " الذخيرة " ( ١٨٦/٢ ) ، وه المدونة الكبرئ " ( ١٨٦/٢ ) ، ومذهب الإمام أحمد رضي الله عنه في " مطالب أولي النهى " ( ١٩٣١ ) ، و" الفروع " ( ١/٣٢٧ ) ، و" كشاف القناع " ( ١/٣٤٠ ) ، ومذهب الظاهرية في " المحلى " ( ٣٤٠ ) ، ومذهب ابن المنذر في " الأوسط " ( ١١٧/٣ ) .

 <sup>(</sup>۲) قال الإِمام المرغيناني الحنفي رحمه الله تعالىٰ في « الهداية » ( ۱۱۷/۱ ) بعد ذكر الخلاف بين أبي حنيفة وأصحابه علىٰ هـٰـذا النحو : ( والخلاف في الاعتداد ، ولا خلاف في أنه لا فساد ، ويروىٰ رجوع الإِمام أبي حنيفة إلىٰ قولهما ، وعليه الاعتماد ) .



#### [في حكم قراءة القرآن بالقراءات المتواترة والشاذة]

وَتَجُوزُ قِرَاءَةُ ٱلْقُرْآنِ بِٱلْقِرَاءَاتِ ٱلسَّبْعِ ٱلْمُجْمَعِ عَلَيْهَا ، وَلاَ تَجُوزُ بِغَيْرِ ٱلسَّبْعِ (١) ، وَلاَ بِٱلرِّوَايَاتِ ٱلشَّاذَّةِ ٱلْمَنْقُولَةِ عَنِ ٱلْقُرَّاءِ ٱلسَّبْعَةِ (٢) ، وَسَيَأْتِي

(۱) الصحيح المعمول به أن القراءات العشرة كلها متواترة ، وهي : السبع المشهورة ، وقراءة أبي جعفر المدني ، ويعقوب الحضرمي ، وخلف البزار في اختياره . وقد أفرد الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى لإثبات هائه القضية كتاباً سماه : « منجد المقرئين ومرشد الطالبين » ، ونقل في كتابه « النشر في القراءات العشر » ( ١/ ٤٤ ) الحوار الذي جرى بينه وبين قاضي القضاة عبد الوهاب السبكي حول قول السبكي في « جمع الجوامع » : ( والسبع متواترة ) مع قوله : ( والصحيح أن ما وراء العشرة . . فهو شاذ ) ، فقال له ابن الجزري : ( إذا كانت العشر متواترة . . فلم لا قلتم : والعشر متواترة بدل قولكم : والسبع . . إلخ ) .

وقد تلقت الأمة القراءات العشرة بالقبول على مرّ الدهور وكرّ العصور ، لا فرق بين السبع والثلاث التي فوقها، والله أعلم. أفاد ذلك فضيلة شيخنا الشيخ أيمن رشدي سويد حفظه الله تعالىٰ .

(Y) ليس كل ما ينسب إلى واحد من القراء السبعة أو العشرة متواتراً ، فلا توصف قراءة بأنها سبعية أو عشرية إلا إذا وصلت إلى عصرنا بالتواتر والاستفاضة ، وذلك محصور في ثلاثة كتب لا غير ، وهي : منظومة « حرز الأماني ووجه التهاني » المعروفة بـ « الشاطبية » للإمام القاسم بن فيره الرعيني الأندلسي الشاطبي الضرير رحمه الله تعالىٰ ، ومنظومة « الدرة المضية في القراءات الثلاث المرضية » للإمام محمد ابن الجزري رحمه الله تعالىٰ ، و « النشر في القراءات العشر » للإمام ابن الجزري ، وذلك لأن كل إمام من القراء العشرة قرأ عليه عدد كبير ، للكن تشعبت الأسانيد ، واتسع الخرق ، وقل الضبط ، فقامت طائفة من العلماء فاختارت راويين فقط لكل إمام ، واختاروا عن كل أولئك الرواة طرقاً محددة ، وأهملوا ما عداها ، فاتصلت الأسانيد من طريق هاؤلاء الرواة بعينهم دون غيرهم وإن كانوا أجلً قدراً وأعظم ذكراً .

فلا يغتر بما يُرى في بعض كتب التفسير والنحو واللغة من قراءات منسوبة إِلى واحد من الأثمة السبعة أو العشرة دون أن يتحقق من وجودها في « الشاطبية » أو « الدرة » أو « النشر » إِذ لا فرق بين ما شذ عن هو فوقهم ، والله أعلم . أفاد ذلك فضيلة شيخنا الشيخ أيمن رشدي سويد حفظه الله تعالىٰ .

فِي ( ٱلْبَابِ ٱلسَّابِعِ ) إِنْ شَاءَ ٱللهُ تَعَالَىٰ بَيَانُ ٱتَّفَاقِ ٱلْفُقَهَاءِ عَلَى ٱسْتِتَابَةِ مَنْ أَقْرَأَ بِٱلشَّوَاذِّ أَوْ قَرَأَ بِهَا (١) .

قَالَ أَصْحَابُنَا وَغَيْرُهُمْ: لَوْ قَرَأَ بِٱلشَّوَاذِّ فِي ٱلصَّلاَةِ. . بَطَلَتْ صَلاَتُهُ إِنْ كَانَ عَالِماً ، وَإِنْ كَانَ جَاهِلاً. . لَمْ تَنْظُلْ ، وَلَمْ تُحْسَبْ لَهُ تِلْكَ ٱلْقِرَاءَةُ (٢).

وَقَدْ نَقَلَ ٱلإِمَامُ أَبُو عُمَرَ ٱبْنُ عَبْدِ ٱلْبَرِّ ٱلْحَافِظُ إِجْمَاعَ ٱلْمُسْلِمِينَ عَلَىٰ أَنَّهُ لاَ تَجُوزُ ٱلْقِرَاءَةُ بِٱلشَّاذِّ ، وَأَنَّهُ لاَ يُصَلَّىٰ خَلْفَ مَنْ يَقْرَأُ بِهَا (٣) .

قَالَ ٱلْعُلَمَاءُ: مَنْ قَرَأَ بِٱلشَّاذِّ؛ إِنْ كَانَ جَاهِلاً بِهِ أَوْ بِتَحْرِيمِهِ. عُرِّفَ ذَلِكَ ، فَإِنْ عَادَ إِلَيْهِ ، أَوْ كَانَ عَالِماً بِهِ. عُزِّرَ تَعْزِيراً بَلِيعاً إِلَىٰ أَنْ يَنتَهِيَ فَلِكَ ، فَإِنْ عَادَ إِلَيْهِ ، أَوْ كَانَ عَالِماً بِهِ. عُزِّرَ تَعْزِيراً بَلِيعاً إِلَىٰ أَنْ يَنتَهِي عَنْ ذَلِكَ ، وَيَجِبُ عَلَىٰ كُلِّ مُتَمَكِّنٍ مِنَ ٱلإِنْكَارِ عَلَيْهِ وَمَنْعِهِ ٱلإِنْكَارُ وَالْمَنْعُ .

ومحل حرمة القراءة بالشاذ : إذا قصد أنها قرآن . أما لو قرأها لا علىٰ أنها قرآن . فلا تحريم ، وينبغي أن يستثنىٰ ما إذا قرأها ليعلمها الغير حتىٰ تتميز عن غيرها من المتواتر ، ويعلم أنها قد قرىء بها ، وأنها مما روي آحاداً . قاله ابن القاسم رحمه الله تعالىٰ في « حاشيته علىٰ تحفة المحتاج » (٣٩/٢) .

<sup>(</sup>١) انظر ( ص ١٨٩ ) .

<sup>(</sup>٢) قال الشيخ زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى في «أسنى المطالب » (١٥١/١): (وإن لحن في الفاتحة فغيَّر المعنىٰ كضم «تاء » «أنعمت » أو كسرها وأمكنه التعلم ولم يتعلم: فإن تعمد.. بطلت صلاته ، وإلا.. فقراءتُه ، ولغير القراءات السبع حكم اللحن ؛ فإن غيَّر معنىٰ وتعمده.. بطلت صلاته ، وإن لم يتعمده.. فقراءتُه ). وأفاد كلام ابن حجر رحمه الله تعالىٰ في «التحقة » بطلت صلاته ، وإن لم يتعمده.. فقراءتُه ). وأفاد كلام ابن حجر رحمه الله تعالىٰ في «التحقة » (٣٨/٢) : أن القراءة بالشاذ ولو كان فيها زيادة حرف أو نقصة لا تبطل بها الصلاة إلا إن غيرت المعنىٰ ، والله أعلم . وانظر «التحقيق » (ص٧٠٢) ، و«المجموع » (٣٤٧/٣) ، و« فتاوى النووي » (ص٤٤٤) .

<sup>(</sup>٣) التمهيد (٤/ ٢٧٨ ) .

#### فِضِيَا إِنَّ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

#### [في حكم الانتقال من قراءة إلى أخرى]

إِذَا ٱبْتَدَأَ بِقِرَاءَةِ أَحَدِ ٱلْقُرَّاءِ. فَيَنْبَغِي أَلاَّ يَزَالَ عَلَى ٱلْقِرَاءَةِ بِهَا ، مَا دَامَ ٱلْكَلاَمُ مُوْتَبِطاً ، فَإِذَا ٱنْقَضَى ٱوْتِبَاطُهُ. . فَلَهُ أَنْ يَقْرَأَ بِقِرَاءَةِ آخَرَ مِنَ ٱلسَّبْعَةِ ، وَٱلأَوْلَىٰ دَوَامُهُ عَلَى ٱلأُولَىٰ فِي هَاذَا ٱلْمَجْلِسِ .

#### فظيناها

#### [في ترتيب القراءة]

قَالَ ٱلْعُلَمَاءُ: ٱلِاخْتِيَارُ أَنْ يَقْرَأَ عَلَىٰ تَرْتِيبِ ٱلْمُصْحَفِ، فَيَقْرَأُ (ٱلْفَاتِحَةَ)، ثُمَّ (ٱلْفَاتِحَةَ)، ثُمَّ (ٱلْفَاتِحَةَ)، ثُمَّ (ٱلْفَاتِحَةَ)، ثُمَّ الْسُقَرَةَ)، ثُمَّ (ٱلْ عِمْرَانَ)، ثُمَّ مَا بَعْدَهَا عَلَى ٱلتَّرْتِيبِ، وَسَوَاءٌ قَرَأَ فِي ٱلصَّلاَةِ أَوْ فِي غَيْرِهَا، حَتَّىٰ قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: إِذَا قَرَأَ فِي ٱلرَّحْعَةِ ٱلأُولَىٰ (سُورَةَ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ). . يَقْرَأُ فِي ٱلثَّانِيَةِ إِذَا قَرَأَ فِي ٱلنَّانِيَةِ مِنَ (ٱلْفَاتِحَةِ) مِنَ (ٱلْبَقَرَةِ) (١) .

قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا : وَيُسْتَحَبُّ إِذَا قَرَأَ سُورَةً . أَنْ يَقْرَأَ بَعْدَهَا ٱلَّتِي تَلِيهَا ، وَدَلِيلُ هَـٰلـذَا : أَنَّ تَرْتِيبَ ٱلْمُصْحَفِ إِنَّمَا جُعِلَ هَـٰكَذَا لِحِكْمَةٍ ، وَدَلِيلُ هَـٰلـذَا : أَنَّ تَرْتِيبَ ٱلْمُصْحَفِ إِنَّمَا جُعِلَ هَـٰكَذَا لِحِكْمَةٍ ، فَيَنْبَغِي أَنْ يُحَافَظَ عَلَيْهَا إِلاَّ فِي مَا وَرَدَ ٱلشَّرْعُ بِٱسْتِثْنَائِهِ ؛ كَصَلاَةِ ٱلصُّبْحِ يَوْمَ ٱلنَّانِيَةِ ! كَصَلاَةٍ ٱلصَّبْحِ يَوْمَ ٱلْجُمُّعَةِ 1 : يَقْرَأُ فِي ٱلأُولَىٰ ( سُورَةَ ٱلسَّجْدَةِ ) وَفِي ٱلثَّانِيَةِ ( هَلْ أَتَىٰ عَلَى

الجُمْعة : بضم الميم وإسكانها وفتحها ، قاله الفراء والواحدي .

<sup>(</sup>۱) انظر « المجموع » ( ۳۲۹ /۳ ) .

ٱلإِنْسَانِ)، وَصَلاَةِ ٱلْعِيدِ: فِي ٱلأُولَىٰ (قَ) وَفِي ٱلثَّانِيَةِ (ٱقْتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ)، وَرَكْعَتَيْ سُنَّةِ ٱلْفَجْرِ: فِي ٱلأُولَىٰ (قُلْ يَا أَيُّهَا ٱلْكَافِرُونَ) وَفِي ٱلشَّانِيَةِ (قُلْ هُوَ ٱللهُ أَحَدٌ)، وَرَكَعَاتِ ٱلْوِتْرِ: فِي ٱلأُولَىٰ (سَبِّحِ ٱسْمَ رَبِّكَ ٱلثَّانِيَةِ (قُلْ هُوَ ٱللهُ الْكَافِرُونَ) وَفِي ٱلثَّالِثَةِ (قُلْ هُو ٱللهُ الْحَلَىٰ) وَفِي ٱلثَّالِثَةِ (قُلْ هُو ٱللهُ أَحَدٌ) وَ ( ٱلْمُعَوِّذَتَيْنِ) 1.

وَلَوْ خَالَفَ ٱلْمُوَالاَةَ فَقَرَأَ سُورَةً لاَ تَلِي ٱلأُولَىٰ ، أَوْ خَالَفَ (١) ٱلتَّرْتيبَ فَقَرَأَ سُورَةً ، ثُمَّ قَرَأَ سُورَةً قَبْلَهَا. . جَازَ ؛ فَقَدْ جَاءَتْ بِذَلِكَ آثَارٌ كَثِيرَةٌ ، وَقَدْ قَرَأً عُمَرُ بْنُ ٱلْخَطَّابِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ فِي ٱلرَّكْعَةِ ٱلأُولَىٰ مِنَ ٱلصَّبْحِ بِدِ ٱلْكَهْفِ ) وَفِي ٱلثَّانِيَةِ بِد يُوسُفَ )(٢) .

وَقَدْ كَرِهَ جَمَاعَةٌ مُخَالَفَةَ تَرْتِيبِ ٱلْمُصْحَفِ ؛ رَوَى ٱبْنُ أَبِي دَاوُودَ عَنِ ٱلْحَسَن : ( أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَقْرَأَ ٱلْقُرْآنَ إِلاَّ عَلَىٰ تَأْلِيفِهِ فِي ٱلْمُصْحَفِ ) .

وَبِإِسْنَادِهِ ٱلصَّحِيحِ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قِيلَ لَهُ : إِنَّ فُلاَناً يَقْرَأُ ٱلْقُرْآنَ مَنْكُوساً ، فَقَالَ : ( ذَلِكَ مَنْكُوسُ ٱلْقَلْبِ )<sup>(٣)</sup> .

وَأَمَّا قِرَاءَةُ ٱلسُّورَةِ مِنْ آخِرِهَا إِلَىٰ أَوَّلِهَا. . فَمَمْنُوعٌ مَنْعاً مُتَأَكِّداً ؛ فَإِنَّهُ يُذْهِبُ بَعْضَ ضُرُوبِ ٱلإعْجَازِ ، وَيُزِيلُ حِكْمَةَ تَرْتِيبِ ٱلآيَاتِ ، وَقَدْ رَوَى

<sup>1</sup>\_ المُعوِّذتان : بكسر الواو .

<sup>(</sup>١) في النسخ : ( وخالف ) ، والصواب ما أثبت ، والله أعلم .

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق في « مصنفه » ( ٢٧١٠ ) .

 <sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق في « مصنفه » ( ٧٩٤٧ ) ، وابن أبي شيبة في « مصنفه » ( ٢٠٦/٧ ) ، والبيهقي
 في « الشعب » ( ٢١١١ ) ، والطبراني في « الكبير » ( ٩/ ١٧٠ ) .

ٱبْنُ أَبِي دَاوُودَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ ٱلنَّخَعِيِّ ٱلإِمَامِ ٱلتَّابِعِيِّ ٱلْجَلِيلِ ، وَٱلإِمَامِ مَالِكِ أَن يَعِيبُهُ وَيَقُولُ : (هَاٰذَا مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ : أَنَّهُمَا كَرِهَا ذَلِكَ ، وَأَنَّ مَالِكاً كَانَ يَعِيبُهُ وَيَقُولُ : (هَاٰذَا عَظِيمٌ ) .

وَأَمَّا تَعْلِيمُ ٱلصِّبْيَانِ مِنْ آخِرِ ٱلْمُصْحَفِ إِلَىٰ أَوَّلِهِ.. فَحَسَنٌ ، لَيْسَ مِنْ هَلْذَا ٱلْبَابِ ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ قِرَاءَاتُ مُتَفَاصِلَةٌ فِي أَيَّامٍ مُتَعَدِّدَةٍ ، مَعَ مَا فِيهِ مِنْ تَسْهِيلِ ٱلْحِفْظِ عَلَيْهِمْ ، وَٱللهُ أَعْلَمُ (١) .

## فِكِيْنِ إِنَّ الْمُ

#### [في تفضيل القراءة في المصحف]

قِرَاءَةُ ٱلْقُرْآنِ فِي ٱلْمُصْحَفِ أَفْضَلُ مِنَ ٱلْقِرَاءَةِ عَلَىٰ ظَهْرِ ٱلْقَلْبِ ؛ لِأَنَّ ٱلنَّظَرَ فِي ٱلْمُصْحَفِ عِبَادَةٌ مَطْلُوبَةٌ ، فَتَجْتَمِعُ ٱلْقِرَاءَةُ وَٱلنَّظُرُ ، هَلْكَذَا قَالَهُ ٱلنَّظَرَ فِي ٱلْمُصْحَفِ عِبَادَةٌ مَطْلُوبَةٌ ، فَتَجْتَمِعُ ٱلْقِرَاءَةُ وَٱلنَّظُرُ ، هَلْكَذَا قَالَهُ ٱلنَّظَرَ فِي الْمُصْحَابِنَا ، وَأَبُو حَامِدٍ ٱلْغَزَّالِيُّ ، وَجَمَاعَاتٌ مِنَ ٱلْقَاضِي حُسَيْنٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، وَأَبُو حَامِدٍ ٱلْغَزَّالِيُّ ، وَجَمَاعَاتٌ مِنَ ٱلسَّلَفِ .

وَنَقَلَ ٱلْغَزَّالِيُّ فِي « ٱلإِحْيَاءِ » : ﴿ أَنَّ كَثِيرِينَ مِنَ ٱلصَّحَابَةِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمْ كَانُوا يَقْرَؤُونَ فِي ٱلْمُصْحَفِ ، وَيَكْرَهُونَ أَنْ يَخْرُجَ يَوْمٌ وَلَمْ يَنْظُرُوا فِي ٱلْمُصْحَفِ ) (٢) .

انظر « المجموع » ( ۲/ ۱۸۹ ) .

<sup>(</sup>٢) إحياء علوم الدين ( ١/ ٢٧٩ ) . وقد ورد في فضل القراءة في المصحف أحاديث كثيرة : منها : ما رواه البيهقي في « الشعب » ( ٢٠٢٥ ) ، والطبراني في « الكبير » ( ٢٢١/١ ) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « قراءة الرجل القرآن في غير المصحف ألف درجة ، وقراءته في المصحف يضاعف ذلك إلى ألفي درجة » . ومنها : ما رواه أبو عبيد في « فضائل القرآن » ( ص١٠٤ ) قال

وَرَوَى ٱبْنُ أَبِي دَاوُودَ ٱلْقِرَاءَةَ فِي ٱلْمُصْحَفِ عَنْ كَثِيرِينَ مِنَ ٱلسَّلَفِ، وَلَمْ أَرَ فِيهِ خِلاَفاً.

وَلَوْ قِيلَ : إِنَّهُ يَخْتَلِفُ بِٱخْتِلاَفِ ٱلأَشْخَاصِ ، فَتُخْتَارُ ٱلْقِرَاءَةُ فِي الْمُصْحَفِ الْمُصْحَفِ لِمَنِ ٱسْتَوَىٰ خُشُوعُهُ وَتَدَبُّرُهُ فِي حَالَتِي ٱلْقِرَاءَةِ مِنَ ٱلْمُصْحَفِ وَعَنْ ظَهْرِ ٱلْقَلْبِ لِمَنْ يَكْمُلُ بِذَلِكَ وَعَنْ ظَهْرِ ٱلْقَلْبِ لِمَنْ يَكْمُلُ بِذَلِكَ خُشُوعُهُ وَتَدَبُّرُهِ لَوْ قَرَأَ مِنَ ٱلْمُصْحَفِ. . لَكَانَ خُشُوعِهِ وَتَدَبُّرِهِ لَوْ قَرَأَ مِنَ ٱلْمُصْحَفِ. . لَكَانَ هَلْذَا قَوْلاً حَسَناً .

وَٱلظَّاهِرُ : أَنَّ كَلاَمَ ٱلسَّلَفِ وَفِعْلَهُمْ مَحْمُولٌ عَلَىٰ هَـٰذَا ٱلتَّفْصِيلِ.

#### فِيْنَ إِلَىٰ فِي

فِي ٱسْتِحْبَابِ قِرَاءَةِ ٱلْجَمَاعَةِ مُجْتَمِعِينَ ، وَفَضْلِ ٱلْقَارِئِينَ مِنَ ٱلْجَمَاعَةِ وَالسَّامِعِينَ ، وَبَيَانِ فَضِيلَةِ مَنْ جَمَعَهُمْ عَلَيْهَا وَحَرَّضَهُمْ وَنَدَبَهُمْ إِلَيْهَا

إَعْلَمْ: أَنَّ قِرَاءَةَ ٱلْجَمَاعَةِ مُجْتَمِعِينَ مُسْتَحَبَّةٌ بِٱلدَّلاَئِلِ ٱلظَّاهِرَةِ ، وَأَفْعَالِ ٱلسَّلَفِ وَٱلْخَلَفِ ٱلْمُتَظَاهِرَةِ ؛ فَقَدْ صَحَّ عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ ٱلْخُدْرِيِّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ : « مَا مِنْ قَوْمٍ يَذْكُرُونَ ٱللهَ تَعَالَىٰ . . إِلاَّ حَفَّتْ بِهِمُ ٱللهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ ، وَغَشِيتُهُمُ الرَّحْمَةُ ، وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ ٱللهَ فِيمَنْ عِنْدَهُ » قَالَ الرَّحْمَةُ ، وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ ٱللهَ فِيمَنْ عِنْدَهُ » قَالَ الرَّحْمَةُ ، وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ ٱللهَ فِيمَنْ عِنْدَهُ » قَالَ

رسول الله صلى الله عليه وسلم: « فضل قراءة القرآن نَظَراً علىٰ من يقرؤه ظاهراً ؛ كفضل الفريضة على النافلة » . ومنها : ما أخرجه أبو عبيد أيضاً في « فضائل القرآن » ( ص١٠٤ ) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : ( أديموا النظر في المصحف ) .

ٱلتِّرْمِذِيُّ : (حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ )(١) .

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ، عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَا ٱجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ ٱللهِ تَعَالَىٰ ، يَتْلُونَ كِتَابَ ٱللهِ ، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ . إِلاَّ نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ ٱلسَّكِينَةُ ، وَغَشِيتُهُمُ ٱلرَّحْمَةُ ، وَحَفَّتُهُمُ ٱلْمَلاَئِكَةُ ، وَذَكَرَهُمُ ٱللهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ ، وَأَبُو دَاوُودَ بإسْنَادٍ صَحِيحٍ عَلَىٰ شَرْطِ ٱلْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ (٢) .

وَعَنْ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ عَلَىٰ حَلْقَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ ، فَقَالَ : « مَا يُجْلِسُكُمْ ؟ » فَقَالُوا : جَلَسْنَا نَذْكُرُ ٱللهَ تَعَالَىٰ ، وَنَحْمَدُهُ لِمَا هَدَانَا لِلْإِسْلاَمِ ، وَمَنَّ عَلَيْنَا بِهِ ، فَقَالَ : « أَتَانِي جِبْرِيلُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَخْبَرَنِي أَنَّ ٱللهَ تَعَالَىٰ يُبَاهِي بِكُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَخْبَرَنِي أَنَّ ٱللهَ تَعَالَىٰ يُبَاهِي بِكُمُ اللهَ وَٱلتِّرْمِذِيُّ وَٱلنَّسَائِيُّ ، وَقَالَ ٱلتِّرْمِذِيُّ : ( حَدِيثٌ اللهَ عَسَنٌ ) (٣) .

وَٱلأَحَادِيثُ فِي هَـٰذَا كَثِيرَةٌ .

وَرَوَى ٱلدَّارِمِيُّ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا قَالَ : ( مَنِ ٱسْتَمَعَ إِلَىٰ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ ٱللهِ تَعَالَىٰ. . كَانَتْ لَهُ نُوراً )(1) .

وَرَوَى ٱبْنُ أَبِي دَاوُودَ : ﴿ أَنَّ أَبَا ٱلدَّرْدَاءِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ كَانَ يَدْرُسُ ٱلْقُرْآنَ مَعَ نَفَرٍ يَقْرَؤُونَ جَمِيعاً ﴾ .

<sup>(</sup>۱) سنن الترمذي ( ۳۳۷۸ ) ، وأخرجه مسلم ( ۲۷۰۰ ) .

<sup>(</sup>۲) صحیح مسلم ( ۲۲۹۹ ) ، سنن أبي داوود ( ۱٤٥٥ ) .

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم ( ٢٧٠١ ) ، سنن الترمذي ( ٣٣٧٩ ) ، المجتبىٰ ( ٨/ ٢٤٩ ) .

<sup>(</sup>٤) مسند الدارمي (٣٤١٠).

وَرَوَى ٱبْنُ أَبِي دَاوُودَ فَضْلَ ٱلدِّرَاسَةِ مُجْتَمِعِينَ عَنْ جَمَاعَاتٍ مِنْ أَفَاضِلِ السَّلَفِ وَٱلْخَلَفِ وَقُضَاةِ ٱلْمُتَقَدِّمِينَ .

وَعَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ وَٱلأَوْزَاعِيِّ أَنَّهُمَا قَالاً: ( أُوَّلُ مَنْ أَحْدَثَ الدِّرَاسَةَ فِي مَسْجِدِ دِمَشْقَ هِشَامُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ فِي قَدْمَتِهِ عَلَىٰ عَبْدِ ٱلْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ )(۱).

وَأَمَّا مَا رَوَى ٱبْنُ أَبِي دَاوُودَ عَنِ ٱلضَّحَاكِ بْنِ عَبْدِ ٱلرَّحْمَانِ بْنِ عَرْزَبٍ وَأَنَّهُ أَنْكَرَ هَاذِهِ ٱلدِّرَاسَةَ وَقَالَ : (مَا رَأَيْتُ وَلاَ سَمِعْتُ ، وَقَدْ أَدْرَكْتُ أَضْحَابَ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ )(٢) يَعْنِي : مَا رَأَيْتُ أَحَداً أَصْحَابَ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ )(٢) يَعْنِي : مَا رَأَيْتُ أَحَداً فَعَلَهَا ، وَعَنِ ٱبْنِ وَهْبٍ قَالَ : ( قُلْتُ لِمَالِكِ : أَرَأَيْتَ ٱلْقَوْمَ يَجْتَمِعُونَ ، فَعَلَهَا ، وَعَنِ ٱبْنِ وَهْبٍ قَالَ : ( قُلْتُ لِمَالِكِ : أَرَأَيْتَ ٱلْقَوْمَ يَجْتَمِعُونَ ، فَيَقْرَؤُونَ جَمِيعاً سُورَةً وَاحِدَةً حَتَّىٰ يَخْتِمُوهَا ؟! فَأَنْكُرَ ذَلِكَ وَعَابَهُ ، وَقَالَ : لَيْسَ هَاكَذَا كَانَ يَصْنَعُ ٱلنَّاسُ ، إِنَّمَا كَانَ يَقْرَأُ ٱلرَّجُلُ عَلَى ٱلآخَوِ وَقَالَ : لَيْسَ هَاكَذَا كَانَ يَصْنَعُ ٱلنَّاسُ ، إِنَّمَا كَانَ يَقْرَأُ ٱلرَّجُلُ عَلَى ٱلآخَوِ يَعْرِضُهُ ) (٣) . . فَهَاذَا ٱلإِنْكَارُ مِنْهُمَا مُخَالِفٌ لِمَا عَلَيْهِ ٱلسَّلَفُ وَٱلْخَلَفُ ، يَعْرِضُهُ ) (٣) . . فَهَاذَا ٱلإِنْكَارُ مِنْهُمَا مُخَالِفٌ لِمَا عَلَيْهِ ٱلسَّلَفُ وَٱلْخَلَفُ ،

الأوزاعي : اسمهُ عبد الرحمن بنُ عمرو ، إمام الشام في عصره ، منسوب إلى موضع بباب الفراديس
 من دمشق يقال له : الأوزاع ، وقيل : إلىٰ قبيلة ، وقيل غير ذلك .

<sup>2</sup>\_ عَرْزَب: بعين مهملة مفتوحة ، ثم راء ساكنة ، ثم زاي مفتوحة ، ثم باء موحدة .

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن عساكر في « تاريخه » ( ۲/ ۲۸۲ ) .

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن عساكر في « تاريخه » ( ۲۸٤ /۲ ) .

<sup>(</sup>٣) قال الشيخ محمد عليش رحمه الله تعالى في « منح الجليل شرح مختصر الخليل » ( ٣٣٣ ) : ( وتكره قراءة الجماعة معاً بصوت واحدٍ ؛ لمخالفة العمل ، ولتأديتها لترك بعضهم شيئاً منه لبعض عند ضيق النفس وسبق الغير ، ولعدم الإصغاء للقرآن المأمور به في قوله تعالى : ﴿ وَإِذَا قُرِعَ اللَّهُ مُنَا لَمُ وَالْعَرِهُ وَ إِذَا قُرِعَ الْمُ وَالْعِيمُوا لَمُ وَالْعِيمُوا لَمُ وَالْعِيمُوا لَمُ وَالْعِيمُوا لَمُ وَالْعِيمُوا لَمُ وَالنَّاحِ والإكليل » ( ١٩٣٢ ) .

وَلِمَا يَقْتَضِيهِ ٱلدَّلِيلُ ؛ فَهُو مَثْرُوكٌ ، وَٱلِاعْتِمَادُ عَلَىٰ مَا تَقَدَّمَ مِنِ ٱسْتِحْبَابِهَا ، لَكِنْ لِلْقِرَاءَةِ فِي حَالِ ٱلِاجْتِمَاعِ شُرُوطٌ قَدَّمْنَاهَا(١) ، يَنْبَغِي أَنْ يُعْتَنَىٰ بِهَا ، وَٱللهُ أَعْلَمُ .

وَأَمَّا فَضِيلَةُ مَنْ يَجْمَعُهُمْ عَلَى ٱلْقِرَاءَةِ.. فَفِيهَا نُصُوصٌ كَثِيرَةٌ ، كَقَوْلِهِ صَلَّى ٱللهُ صَلَّى ٱللهُ عَلَى ٱلْخَيْرِ كَفَاعِلِهِ »(٢) ، وَقَوْلِهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَى ٱلْخَيْرِ كَفَاعِلِهِ »(٢) ، وَقَوْلِهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَى الْخَيْرِ كَفَاعِلِهِ »(٢) مَنْ حُمْرِ ٱلنَّعَمِ »(٣) عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ لَأَنْ يَهْدِيَ ٱللهُ بِكَ رَجُلاً ، خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ ٱلنَّعَمِ »(٣) وَٱلأَحَادِيثُ فِيهِ كَثِيرَةٌ ، وَقَدْ قَالَ ٱللهُ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ وَتَعَاوَثُوا عَلَى ٱلْإِرِ وَٱلنَّقَوَىٰ ﴾ ، وَلاَ شَكَ فِي عِظَمِ أَجْرِ ٱلسَّاعِي فِي ذَلِكَ .

#### فظيناني

#### فِي ٱلإِدَارَةِ بِٱلْقُرْآنِ

وَهِيَ أَنْ يَجْتَمِعَ جَمَاعَةٌ ، يَقْرَأُ بَعْضُهُمْ عُشْراً أَوْ جُزْءاً أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ ، ثُمَّ يَشْرَأُ ٱلْآخَرُ ، وَهَاذَا يَسْكُتُ ، وَيَقْرَأُ ٱلآخَرُ ، وَهَاذَا يَسْكُتُ ، وَيَقْرَأُ ٱلآخَرُ ، وَهَاذَا جَائِزٌ حَسَنٌ ، وَقَدْ سُئِلَ مَالِكٌ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : ( لاَ بَأْسَ جَائِزٌ حَسَنٌ ، وَقَدْ سُئِلَ مَالِكٌ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : ( لاَ بَأْسَ بِهِ ) (٤) .

<sup>(</sup>۱) انظر ( ص۱۱۰\_۱۱۱ ) .

 <sup>(</sup>۲) أخرجه المقدسي في « الأحاديث المختارة » (۲۱۹۳ ) ، والترمذي (۲۲۷۰ ) ، وأبو يعلىٰ في
 « مسنده » (۲۹۶ ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري ( ٢٩٤٢ ) ، ومسلم ( ٢٤٠٦ ) عن سيدنا سهل بن سعد رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٤) قال الشيخ محمد عليش رحمه الله تعالىٰ في ( منح الجليل ) ( ٣٣٤/١) : (أما اجتماع جماعة يقرأ أحدهم ربع حزب مثلاً والآخر الذي يليه وهاكذا. . . فقيل : مكروه ، ونقل النووي عن الإمام مالك رضي الله تعالىٰ عنه جوازه ، قال البناني : هو الصواب ؛ إذ لا وجه لكراهته ، قلت : وجهها

#### فظناؤ

## فِي رَفْعِ ٱلصَّوْتِ بِٱلْقِرَاءَةِ

هَلْذَا فَصْلٌ مُهِمٌّ ، يَنْبَغِي أَنْ يُعْتَنَىٰ بِهِ :

إُعْلَمْ: أَنَّهُ جَاءَتْ أَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ فِي ٱلصَّحِيحِ وَغَيْرِهِ، دَالَّةٌ عَلَى اسْتِحْبَابِ الإِخْفَاءِ اسْتِحْبَابِ السِّحْبَابِ الإِخْفَاءِ وَجَاءَتْ آثَارٌ دَالَّةٌ عَلَى اسْتِحْبَابِ الإِخْفَاءِ وَخَفْضِ الصَّوْتِ ، وَسَنَذْكُرُ مِنْهَا طَرَفاً يَسِيراً إِشَارَةً إِلَىٰ أَصْلِهَا ، إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ .

قَالَ أَبُو حَامِدِ ٱلْغَزَّالِيُّ وَغَيْرُهُ مِنَ ٱلْعُلَمَاءِ: ( وَطَرِيقُ ٱلْجَمْعِ بَيْنَ ٱلأَخْبَارِ وَٱلآثَارِ ٱلْمُخْتَلِفَةِ فِي هَلْذَا: أَنَّ ٱلإِسْرَارَ أَبْعَدُ مِنَ ٱلرِّيَاءِ؛ فَهُوَ أَفْضَلُ فِي حَقِّ مَنْ يَخَافُ ذَلِكَ ، فَإِنْ لَمْ يَخَفِ ٱلرِّيَاءَ.. فَٱلْجَهْرُ وَرَفْعُ ٱلصَّوْتِ حَقِّ مَنْ يَخَافُ ذَلِكَ ، فَإِنْ لَمْ يَخَفِ ٱلرِّيَاءَ.. فَٱلْجَهْرُ وَرَفْعُ ٱلصَّوْتِ أَفْضَلُ ؛ لِأَنَّ ٱلْعَمَلَ فِيهِ أَكْثَرُ ، وَلِأَنَّ فَائِدَتَهُ تَتَعَدَّىٰ إِلَىٰ غَيْرِهِ ، وَٱلنَّفْعُ ٱلْمُتَعَدِّي أَفْضُلُ مِنَ ٱللَّزِمِ ، وَلِأَنَّهُ يُوقِظُ قَلْبَ ٱلْقَارِيءِ ، وَيَجْمَعُ هَمَّهُ إِلَى أَلْمُتَعَدِّي أَفْضُلُ مِنَ ٱللَّازِمِ ، وَلِأَنَّهُ يُوقِظُ قَلْبَ ٱلْقَارِيءِ ، وَيَجْمَعُ هَمَّهُ إِلَى أَلْفَكْرِ فِيهِ ، وَيَوْمِدُ أَلْنَوْمَ ، وَيَزِيدُ فِي ٱلنَّشَاطِ ، وَيُوقِظُ غَيْرَهُ مِنْ نَائِمٍ أَوْ غَافِلٍ ، وَيُنشَطُهُ .

قَالُوا: فَمَهْمَا حَضَرَهُ شَيْءٌ مِنْ هَاذِهِ ٱلنِّيَّاتِ.. فٱلْجَهْرُ أَفْضَلُ، فَإِنِ ٱجْتَمَعَتْ هَاذِهِ ٱلنِّيَّاتُ.. تَضَاعَفَ ٱلأَجْرُ.

مخالفته للعمل من مدارسة جبريل للنبي عليهما الصلاة والسلام ، وترك بعضهم لبعض ، وتأديته إلى المباهاة والمنافسة كما هو مشاهد ) ، وانظر « حاشية الدسوقي » ( ٣٠٨/١ ) .

قَالَ ٱلْغَزَّالِيُّ : وَلِهَاذَا قُلْنَا : ٱلْقِرَاءَةُ فِي ٱلْمُصْحَفِ أَفْضَلُ )(١) فَهَاذَا حُكْمُ ٱلْمَسْأَلَةِ .

وَأَمَّا ٱلآثَارُ. . فَكَثِيرَةٌ ، وَأَنَا أُشِيرُ إِلَىٰ أَطْرَافٍ مِنْ بَعْضِهَا :

ثَبَتَ فِي ٱلصَّحِيحِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ ٱلنَّبِيَّ صَلَى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « مَا أَذِنَ ٱللهُ لِشَيْءٍ مَا أَذِنَ لِنَبِيٍّ حَسَنِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « مَا أَذِنَ ٱللهُ لِشَيْءٍ مَا أَذِنَ لِنَبِيٍّ حَسَنِ الصَّوْتِ ، يَتَغَنَّىٰ بِٱلْقُرْآنِ يَجْهَرُ بِهِ » رَوَاهُ ٱلْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ (٢) .

وَمَعْنَىٰ ( أَذِنَ ) : ٱسْتَمَعَ ، وَهُوَ إِشَارَةٌ إِلَى ٱلرِّضَا وَٱلْقَبُولِ .

وَعَنْ أَبِي مُوسَى ٱلأَشْعَرِيِّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ : ﴿ لَقَدْ أُوتِيتَ مِزْمَاراً مِنْ مَزَامِيرِ آلِ دَاوُودَ ﴾ رَوَاهُ ٱلْبُخَارِيُّ وَسَلَّمَ قَالَ : وَمُسْلِمٌ ، وَفِي رَوَايَةٍ مُسْلِمٍ : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ﴿ لَوْ رَأَيْتَنِي وَأَنَا أَسْتَمِعُ لِقِرَاءَتِكَ ٱلْبَارِحَةَ ﴾ (٣) رَوَاهُ مُسْلِمٌ أَيْضاً (١) مِنْ رِوَايَةِ بُرَيْدَةَ بْنِ ٱلْخُصَيْبِ 1 .

وَعَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ 2 قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَنْهُ الرَّجُلِ ٱلْحَسَنِ ٱلصَّوْتِ بِٱلْقُرْآنِ مِنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لَلهُ أَشَدُ أَذَنا ﴿ إِلَى ٱلرَّجُلِ ٱلْحَسَنِ ٱلصَّوْتِ بِٱلْقُرْآنِ مِنْ

 <sup>1-</sup> بُريدة بن الحُصَيب : بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين .

<sup>2</sup>\_ فَضَالة : بفتح الفاء .

 <sup>3. (</sup>كَلهُ أَشدُ أَذَنا ): بفتح الهمزة والذال ؛ أي: استماعاً .

<sup>(</sup>١) إحياء علوم الدين ( ١/ ٢٧٩ ) .

<sup>(</sup>٢) البخاري (٧٥٤٤) ، مسلم ( ٧٩٢ ) .

<sup>(</sup>٣) البخاري ( ٥٠٤٨ ) ، مسلم ( ٢٣٦/٧٩٣ ) .

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم ( ٢٣٥/ ٢٣٥ ) .

صَاحِب ٱلْقَيْنَةِ إِلَىٰ قَيْنَتِهِ ١٠ رَوَاهُ ٱبْنُ مَاجَهُ (١).

وَعَنْ أَبِي مُوسَىٰ أَيْضاً قَالَ: قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

« إِنِّي لَأَعْرِفُ أَصْوَاتَ رُفْقَةِ ٱلأَشْعَرِيِّينَ بِٱللَّيْلِ حِينَ يَدْخُلُونَ ، وَأَعْرِفُ
مَنَاذِلَهُمْ مِنْ أَصْوَاتِهِمْ بِٱلْقُرْآنِ بِٱللَّيْلِ ، وَإِنْ كُنْتُ لَمْ أَرَ مَنَاذِلَهُمْ حِينَ نَزَلُوا
بِٱلنَّهَارِ » رَوَاهُ ٱلْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ (٢).

وَعَنِ ٱلْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « زَيِّنُوا ٱلْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُم » رَوَاهُ أَبُو دَاوُودَ وَٱلنَّسَائِيُّ وَعَيْرُهُمَا (٣) .

وَرَوَى ٱبْنُ أَبِي دَاوُودَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ : أَنَّهُ سَمِعَ ضَجَّةَ نَاسٍ فِي ٱلْمُسْجِدِ يَقْرَؤُونَ ٱلْقُرْآنَ ، فَقَالَ : ( طُوبَىٰ لِهَاؤُلاَءِ  $^2$  ؛ كَانُوا أَحَبَ ٱلنَّاسِ إِلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ )  $^{(1)}$  .

وَفِي إِثْبَاتِ ٱلْجَهْرِ أَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ .

وَأَمَّا ٱلآثَارُ عَنِ ٱلصَّحَابَةِ وَٱلتَّابِعِينَ مِنْ أَقْوَالِهِمْ وَأَفْعَالِهِمْ . . فَأَكْثَرُ مِنْ أَنْ

<sup>[</sup> \_ القَينة \_ بفتح القاف \_ : هي المغنية .

<sup>2</sup>\_ طوبي لهم ؛ أي : خير لهم ، كذا قاله أهل اللغة .

سنن ابن ماجه ( ۱۳٤٠ ) .

<sup>(</sup>٢) البخاري ( ٤٢٣٢ ) ، مسلم ( ٢٤٩٩ ) .

 <sup>(</sup>٣) سنن أبي داوود (١٤٦٨)، المجتبئ (١٧٩/٢)، وأخرجه الحاكم (١/٢٥٠)، والبيهقي
 (٣/٣٥)، وأحمد (٢/٣٨).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبراني في «الأوسط» (٧٣٠٤)، وعزاه الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١٦٩/٧) للبزار .

تُحْصَرَ ، وَأَشْهَرُ مِنْ أَنْ تُذْكَرَ ، وَهَاذَا كُلُّهُ فِيمَنْ لاَ يَخَافُ رِيَاءً وَلاَ إِعْجَاباً ، وَلاَ نَحْوَهُمَا مِنَ ٱلْقَبَائِحِ ، وَلاَ يُؤْذِي جَمَاعَةً بِلَبْسِ صَلاَتِهِمْ وَتَخْلِيطِهَا عَلَيْهِمْ .

وَقَدْ نُقِلَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ ٱلسَّلَفِ ٱخْتِيَارُ ٱلإِخْفَاءِ ؛ لِخَوْفِهِمْ مِمَّا ذَكَرْنَاهُ :

فَعَنِ ٱلأَعْمَشِ أَقَالَ : ( دَخَلْتُ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَهُوَ يَقْرَأُ فِي ٱلْمُصْحَفِ ، فَٱسْتَأْذَنَ عَلَيْهِ رَجُلٌ فَغَطَّاهُ ، وَقَالَ : لاَ يَرَىٰ هَـٰذَا أَنِّي أَقْرَأُ كُلَّ سَاعَةٍ )(١) .

وَعَنْ أَبِي ٱلْعَالِيَةِ 2 قَالَ: (كُنْتُ جَالِساً مَعَ أَصْحَابِ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَرَضِيَ عَنْهُمْ، فَقَالَ رَجُلٌ: قَرَأْتُ ٱللَّيْلَةَ كَذَا، فَقَالُوا: هَلَذَا حَظُّكَ مِنْهُ).

وَيُسْتَدَلُّ لِهَا وُلاَءِ بِحَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « ٱلْجَاهِرُ بِٱلْقُرْآنِ كَٱلْجَاهِرِ بِٱلصَّدَقَةِ » رَوَاهُ أَبُو دَاوُودَ وَٱلتِّرْمِذِيُّ وَٱلنَّرْمِذِيُّ وَٱلنَّرْمِذِيُّ وَٱلنَّرْمِذِيُّ : ( هَاذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ )(٢) .

<sup>1-</sup> الأَعْمَش : سُليمان بنُ مِهْران .

 <sup>2-</sup> أبو العالية - بالعين المهملة - : اسمه رُفَيْع ، بضم الراء .

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في « الزهد » ( ۲۱۲۱ ) ، وأبو عبيد في « فضائل القرآن » ( س٣٨٠ ) ، والفسوي في « المعرفة والتاريخ » ( ٣٤٨/٢ ) ، وابن أبي شيبة في « مصنفه » ( ٣٨٣/٢ ) ، والبيهقي في « الشعب » ( ٢٠٤١ ) ، وأبو نعيم في « حلية الأولياء » ( ٢٢٠/٤ ) .

<sup>(</sup>٢) سنن أبي داوود ( ١٣٣٣ ) ، سنن الترمذي ( ٢٩١٩ ) ، المجتبىٰ ( ٥/ ٨٠ ) .

وَقَالَ ٱلتَّرْمِذِيُّ : ( مَعْنَىٰ هَاذَا ٱلْحَدِيثِ : أَنَّ ٱلَّذِي يُسِرُّ بِقِرَاءَةِ ٱلْقُرْآنِ أَفْضَلُ مِنْ ٱلَّذِي يَجْهَرُ بِهَا ؛ لِأَنَّ صَدَقَةَ ٱلسِّرِّ أَفْضَلُ عِنْدَ أَهْلِ ٱلْعِلْمِ مِنْ صَدَقَةِ ٱلسِّرِّ أَفْضَلُ عِنْدَ أَهْلِ ٱلْعِلْمِ ؛ لِكَي يَأْمَنَ صَدَقَةِ ٱلْعَلَانِيَةِ ، قَالَ : وَإِنِّمَا مَعْنَىٰ هَاذَا عِنْدَ أَهْلِ ٱلْعِلْمِ ؛ لِكَي يَأْمَنَ ٱلرَّجُلُ مِنَ ٱلْعُجْبِ ؛ لِأَنَّ ٱلَّذِي يُسِرُّ بِٱلْعَمَلِ لاَ يُخَافُ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْعُجْبِ ، لَأَنْ ٱلَّذِي يُسِرُّ بِٱلْعَمَلِ لاَ يُخَافُ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْعُجْبِ ، كَمَا يُخَافُ عَلَيْهِ مِنْ عَلاَنِيَتِهِ ) .

قُلْتُ : وَكُلُّ هَاذَا مُوَافِقٌ لِمَا تَقَدَّمَ تَقْرِيرُهُ فِي أَوَّلِ ٱلْفَصْلِ مِنَ ٱلتَّفْصِيلِ ، وَأَنَّهُ إِنْ خَافَ بِسَبَبِ ٱلْجَهْرِ شَيْئاً مِمَّا يُكْرَهُ. . لَمْ يَجْهَرْ ، وَإِنْ لَمْ يَخَفْ . . وَأَنَّهُ إِنْ خَافَ بِسَبَبِ ٱلْجَهْرِ شَيْئاً مِمَّا يُكْرَهُ . . لَمْ يَجْهَرْ ، وَإِنْ لَمْ يَخَفْ . السَّيْحِبَابُ ٱسْتُحِبَابُ الْجَهْرِ ، فَإِنْ كَانَتِ ٱلْقِرَاءَةُ مِنْ جَمَاعَةٍ مُجْتَمِعِينَ . . تَأَكَّدَ ٱسْتِحْبَابُ الْجَهْرِ ؛ لِمَا قَدَّمْنَاهُ ، وَلِمَا يَحْصُلُ فِيهِ مِنْ نَفْعِ غَيْرِهِمْ ، وَٱللهُ تَعَالَىٰ أَعْمَ مَنْ نَفْعِ غَيْرِهِمْ ، وَٱللهُ تَعَالَىٰ أَعْلَمُ .

#### فظيناها

## فِي ٱسْتِحْبَابِ تَحْسِينِ ٱلصَّوْتِ بِٱلْقُرْآنِ

أَجْمَعَ ٱلْعُلَمَاءُ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمْ مِنَ ٱلسَّلَفِ وَٱلْخَلَفِ مِنَ ٱلصَّحَابَةِ وَٱلتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنْ عُلَمَاءِ ٱلأَمْصَارِ أَئِمَّةِ ٱلْمُسْلِمِينَ : عَلَى ٱسْتِحْبَابِ تَحْسِينِ ٱلصَّوْتِ بِٱلْقُرْآنِ ، وَأَقْوَالُهُمْ وَأَفْعَالُهُمْ مَشْهُورَةٌ نِهَايَةَ ٱلشُّهْرَةِ ، فَنَحْنُ مُسْتَغْنُونَ عَنْ نَقْلِ شَيْءٍ مِنْ أَفْرَادِهَا ، وَدَلاَئِلُ هَلذَا مِنْ حَدِيثِ فَنَحْنُ مُسْتَغْنُونَ عَنْ نَقْلِ شَيْءٍ مِنْ أَفْرَادِهَا ، وَدَلاَئِلُ هَلذَا مِنْ حَدِيثِ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْتَفِيضَةٌ عِنْدَ ٱلْعَامَّةِ وَٱلْخَاصَّةِ ؛ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْتَفِيضَةٌ عِنْدَ ٱلْعَامَّةِ وَٱلْخَاصَّةِ ؛ كَحَدِيثِ : « لَقَدْ أُوتِيَ مِزْمَاراً » ، وَحَدِيثِ : « لَقَدْ أُوتِيَ مِزْمَاراً » ، وَحَدِيثِ : « مَا أَذِنَ ٱللهُ » ، وَحَدِيثِ : « لَلهُ أَشَدُ أَذَناً » ، وَقَدْ تَقَدَّمَتْ كُلُّهَا وَحَدِيثِ : « مَا أَذِنَ ٱللهُ » ، وَحَدِيثِ : « لَلهُ أَشَدُ أَذَناً » ، وَقَدْ تَقَدَّمَتْ كُلُّهَا

فِي ٱلْفَصْلِ ٱلسَّابِقِ (١) ، وَتَقَدَّمَ فِي ( فَصْلِ ٱلتَّرْتِيلِ ) حَدِيثُ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ فِي تَرْجِيعِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلْقِرَاءَةَ (٢) ، وَكَحَدِيثِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ وَحَدِيثِ أَبْنِي صَلَّى ٱللهُ عَنْهُمَا أَ: أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِٱلْقُرْآنِ . . فَلَيْسَ مِنَّا » رَوَاهُمَا أَبُو دَاوُودَ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِٱلْقُرْآنِ . . فَلَيْسَ مِنَّا » رَوَاهُمَا أَبُو دَاوُودَ بِإِسْنَادَيْنِ جَيِّدَيْنِ ، وَفِي إِسْنَادِ سَعْدٍ ٱخْتِلاَفٌ لاَ يَضُرُ (٣) .

قَالَ جُمْهُورُ ٱلْعُلَمَاءِ : مَعْنَىٰ ( لَمْ يَتَغَنَّ ) : لَمْ يُحَسِّنْ صَوْتَهُ .

وَحَدِيثِ ٱلْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ: (سَمِعْتُ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَنْهُ قَالَ: (سَمِعْتُ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ فِي ٱلْعِشَاءِ بِهِ ٱلتِّينِ وَٱلزَّيْتُونِ » فَمَا سَمِعْتُ أَحَداً أَحْسَنَ صَوْتاً مِنْهُ ) رَوَاهُ ٱلْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ (٤) .

قَالَ ٱلْعُلَمَاءُ رَحِمَهُمُ ٱللهُ تَعَالَىٰ : فَيُسْتَحَبُ تَحْسِينُ ٱلصَّوْتِ بِٱلْقِرَاءَةِ وَتَزْيِينُهَا مَا لَمْ يَخْرُجْ عَنْ حَدِّ ٱلْقِرَاءَةِ بِٱلتَّمْطِيطِ ، فَإِنْ أَفْرَطَ حَتَّىٰ زَادَ حَرْفاً أَوْ أَخْفَاهُ. . فَهُوَ حَرَامٌ .

وَأَمَّا ٱلْقِرَاءَةُ بِٱلأَلْحَانِ. فَقَدْ قَالَ ٱلشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ ٱللهُ تَعَالَىٰ فِي مَوْضِعِ: ( لاَ أَكْرَهُهَا ) (٥) .

أبو لبابة الصحابي \_ بضم اللام \_ : اسمه بشير ، وقيل : رفاعة بن عبد المنذر .

<sup>(</sup>۱) انظر تخریجها في ( ص۱۰٦-۱۰۷ ) .

<sup>(</sup>۲) انظر تخریجه ( ص۹۳ ) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داوود عن سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ( ١٤٦٩ ) ، وعن سيدنا أبي لبابة رضى الله عنه ( ١٤٧٠ ) .

<sup>(</sup>٤) البخاري ( ٧٦٩ ) ، مسلم ( ٤٦٤/ ١٧٧ ) .

<sup>(</sup>٥) قال الإمام النووي رحمه الله تعالىٰ في « روضة الطالبين » ( ٢٢٧/١١ ) : ( أما القراءة بالألحان. .

قَالَ أَصْحَابُنَا: لَيْسَتْ عَلَىٰ قَوْلَيْنِ، بَلْ فِيهِ تَفْصِيلٌ، فَإِنْ أَفْرَطَ فِي اللَّهُ عَلَىٰ أَوْرَطَ فِي اللَّهِ عَلَىٰ أَوْرَطَ فِي اللَّهُ عَلَىٰ أَوْرَطَ فِي اللَّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَّا عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَمْ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَمْ عَلَا عَلَمْ عَلَا عَلَا عَلَمْ عَلَىٰ عَلَمْ عَلَىٰ عَلَمْ عَلَا عَلَمْ عَلَى اللّهُ عَلَمْ عَلَا عَلَمَ عَلَا عَلَمْ عَلَا عَلَمْ عَلَمْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَ

وَقَالَ أَقْضَى ٱلْقُضَاةِ فِي كِتَابِهِ « ٱلْحَاوِي » : ( ٱلْقِرَاءَةُ بِٱلْأَلْحَانِ الْمُوْضُوعَةِ [لِلْأَغَانِي] (١) : إِنْ أَخرَجَتْ لَفْظَ ٱلْقُرْآنِ عَنْ صِيغَتِهِ بِإِدْخَالِ حَرَكَاتٍ مِنْهُ ، أَوْ قَصْرِ مَمْدُودٍ ، أَوْ مَدِّ مَقْصُورٍ ، أَوْ مَدِّ مَقْصُورٍ ، أَوْ تَمْطِيطٍ يَخْفَىٰ بِهِ ٱللَّفْظُ ، وَيَلْتَبِسُ بِهِ ٱلْمَعْنَىٰ . فَهُوَ حَرَامٌ ، يَفْسُقُ بِهِ ٱلْقَارِيءُ ، وَيَأْثَمُ بِهِ ٱللَّمْشَمِعُ ؛ لِأَنَّهُ عَدَلَ بِهِ عَنْ نَهْجِهِ ٱلْقَوِيمِ إِلَى الْقَارِيءُ ، وَيَأْثُمُ بِهِ ٱلْمُسْتَمِعُ ؛ لِأَنَّهُ عَدَلَ بِهِ عَنْ نَهْجِهِ ٱلْقَوِيمِ إِلَى الْمُوجَاجِ ، وَٱللهُ تَعَالَىٰ يَقُولُ : ﴿ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوجٍ ﴾ قَالَ : فَإِنْ لَمْ يُخرِجُهُ ٱللَّحْنُ عَنْ لَهْ فِي تَحْسِينِهِ ) هَاذَا كَلاَمُ أَقْضَى ٱلْقُضَاةِ (٢) .

وَهَاذَا ٱلْقِسْمُ ٱلْأَوَّلُ مِنَ ٱلْقِرَاءَةِ بِٱلْأَلْحَانِ ٱلْمُحَرَّمَةِ مُصِيبَةٌ ٱبْتُلِيَ بِهَا بَعْضُ ٱلْعَوَامِّ ٱلْجَهَلَةِ ، وَٱلطَّغَامِ ٱلْغَشَمَةِ أَ ، ٱلَّذِينَ يَقْرَؤُونَ عَلَى ٱلْجَنَائِزِ وَفِي بَعْضِ ٱلْمَحَافِلِ ، وَهَاذِهِ بِدْعَةٌ مُحَرَّمَةٌ ظَاهِرَةٌ ، يَأْثَمُ كُلُّ مُسْتَمِعٍ لَهَا ، كَمَا قَالَهُ أَقْضَى ٱلْقُضَاةِ ، وَيَأْثَمُ كُلُّ قَادِرٍ عَلَىٰ إِزَالَتِهَا ، أَوْ عَلَى ٱلنَّهْيِ عَنْهَا إِذَا لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ، وَقَدْ بَذَلْتُ فِيهَا بَعْضَ قُدْرَتِي ، وَأَرْجُو مِنْ فَضْلِ ٱللهِ إِذَا لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ، وَقَدْ بَذَلْتُ فِيهَا بَعْضَ قُدْرَتِي ، وَأَرْجُو مِنْ فَضْلِ ٱللهِ

<sup>1</sup>\_ الغَشَمة: الظَّلَمَة.

<sup>=</sup> فقال في « المختصر » [ص٣١١] : لا بأس بها ، وعن رواية الربيع بن سليمان الجيزي : أنها مكروهة ) ، وانظر الأم ( ٧/ ٥٢١ ) .

<sup>(</sup>١) ما بين معقوفين أثبت من « الحاوي الكبير » ( ٢١٤/٢١ ) .

<sup>(</sup>۲) الحاوي الكبير ( ۲۱/۲۱۳ ۲۱٤ ) .

ٱلْكَرِيمِ أَنْ يُوَفِّقَ لِإِزَالَتِهَا مَنْ هُوَ أَهْلٌ لِذَلِكَ ، وَأَنْ يَجْعَلَهُ فِي عَافِيَةٍ .

قَالَ ٱلشَّافِعِيُّ فِي « مُخْتَصَرِ ٱلْمُزَنِيِّ » رَحِمَهُمَا ٱللهُ تَعَالَىٰ : ( وَيُحَسِّنُ صَوْتَهُ بِأَيِّ وَجْهِ كَانَ ، قَالَ : وَأَحَبُّ مَا يَقْرَأُ حَدْراً وَتَحْزيناً ) (١٠ .

قَالَ أَهْلُ ٱللُّغَةِ : يُقَالُ : حَدَرْتَ ٱلْقِرَاءَةَ إِذَا أَدْرَجْتَهَا وَلَمْ تُمَطِّطْهَا ، وَيُقَالُ : فُلاَنٌ يَقْرَأُ بِٱلتَّحْزِينِ إِذَا أَرَقَّ صَوْتَهُ .

وَقَدْ رَوَى آبْنُ أَبِي دَاوُودَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ : ( أَنَّهُ قَرَأَ : « إِذَا ٱلشَّمْسُ كُوِّرَتْ » يُحَزِّنْهَا شِبْهَ ٱلرِّثَاءِ )(٢) .

وَفِي « سُنَنِ أَبِي دَاوُودَ » : قِيلَ لِابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ : أَرَأَيْتَ إِذَا لَمْ يَكُنْ حَسَنَ ٱلصَّوْتِ ؟ فَقَالَ : ( يُحَسِّنُهُ مَا ٱسْتَطَاعَ ) (٣) .

## ؋ۻٚؠؙڵڰ

## فِي ٱسْتِحْبَابِ طَلَبِ ٱلْقِرَاءَةِ ٱلطَّيِّبَةِ مِنْ حَسَنِ ٱلصَّوْتِ

إِعْلَمْ : أَنَّ جَمَاعَاتٍ مِنَ ٱلسَّلَفِ كَانُوا يَطْلُبُونَ مِنْ أَصْحَابِ ٱلْقِرَاءَةِ بِٱلأَصْوَاتِ ٱلطَّيِّبَةِ أَنْ يَقْرَؤُوا لَهُمْ وَهُمْ يَسْتَمِعُونَ ، وَهَاذَا مُتَّفَقٌ عَلَى بِٱلأَصْوَاتِ ٱلطَّيِّبَةِ أَنْ يَقْرَؤُوا لَهُمْ وَهُمْ يَسْتَمِعُونَ ، وَهَالَاحِينَ ، وَهُو سُنَّةٌ ٱسْتِحْبَابِهِ ، وَهُو عَادَةُ ٱلأَخْيَارِ وَٱلْمُتَعَبِّدِينَ وَعِبَادِ ٱللهِ ٱلصَّالِحِينَ ، وَهُو سُنَّةٌ عَنْ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ فَقَدْ صَحَّ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ثَابِتَةٌ عَنْ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إقْرَأْ عَلَيْ وَعَلَيْكَ وَعَلَيْكَ وَعَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أَنْزِلَ ؟! قَالَ : قَالَ لِي رَسُولَ ٱللهِ ؛ أَقْرَأً عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أَنْزِلَ ؟! قَالَ :

<sup>(</sup>۱) مختصر المزني ( ص٣١١ ) .

 <sup>(</sup>۲) كذا عزاه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالىٰ في « فتح الباري » ( ۹/ ۷۰ ) لابن أبي داوود وحسَّنه .

<sup>(</sup>٣) سنن أبي داوود ( ١٤٧١ ) .

" إِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي " ، فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ ( سُورَةَ ٱلنِّسَاءِ ) حَتَّىٰ جِئْتُ إِلَىٰ هَاذِهِ ٱلآيَةِ : ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جِعْنَا مِن كُلِّ أُمَّتِمْ بِشَهِيدِ وَجِعْنَا بِكَ عَلَىٰ جِئْتُ إِلَىٰ هَاذِهِ ٱلآيَةِ : ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جِعْنَا مِن كُلِّ أُمَّتِمْ بِشَهِيدٍ وَجِعْنَا بِكَ عَلَىٰ هَمَّوُلَآءِ شَهِيدًا ﴾ قَالَ : « حَسْبُكَ ٱلآنَ » ، فَٱلْتَفَتُ إِلَيْهِ ، فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ أَ . رَوَاهُ ٱلْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمُ (١ ) .

وَرَوَى ٱلدَّارِمِيُّ وَغَيْرُهُ بِأَسَانِيدِهِمْ عَنْ عُمَرَ بْنِ ٱلْخَطَّابِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لِأَبِي مُوسَى ٱلأَشْعَرِيِّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ : ( ذَكِّرْنَا رَبَّنَا ) ، فَيَقْرَأُ عَنْهُ : ( ذَكِّرْنَا رَبَّنَا ) ، فَيَقْرَأُ عَنْهُ : أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لِأَبِي مُوسَى ٱلأَشْعَرِيِّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ : ( ذَكِّرْنَا رَبَّنَا ) ، فَيَقْرَأُ عَنْهُ :

وَٱلآَثَارُ فِي هَاذَا كَثِيرَةٌ مَعْرُوفَةٌ ، وَقَدْ مَاتَ جَمَاعَةٌ مِنَ ٱلصَّالِحِينَ بِسَبَبِ قِرَاءَةِ مَنْ سَأَلُوهُ ٱلْقِرَاءَةَ ، وَٱللهُ تَعَالَىٰ أَعْلَمُ .

وَقَدِ ٱسْتَحَبَّ بَعْضُ ٱلْعُلَمَاءِ: أَنْ يُسْتَفْتَحَ مَجْلِسُ حَدِيثِ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَيُخْتَمَ بِقِرَاءَةِ قَارِىءٍ حَسَنِ ٱلصَّوْتِ مَا تَيَسَّرَ مِنَ ٱلْقُرْآنِ .

ثُمَّ إِنَّهُ يَنْبَغِي لِلْقَارِىءِ فِي هَانِهِ ٱلْمَوَاطِنِ: أَنْ يَقْرَأَ مَا يَلِيقُ بِٱلْمَجْلِسِ وَيُنَاسِبُهُ ، وَأَنْ تَكُونَ قِرَاءَتُهُ مِنْ آيَاتِ ٱلْخَوْفِ وَٱلرَّجَاءِ ، وَٱلْمَوَاعِظِ وَالتَّزْهِيدِ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلتَّرْغِيبِ فِي ٱلآخِرَةِ وَٱلتَّأَهُّبِ لَهَا ، وقِصَرِ ٱلأَمَلِ ، وَمَكَارِمِ ٱلأَخْلاَقِ .

 <sup>1 -</sup> قوله : (عيناه تَذرفان ) أي : ينصبُ دمعهما ، وهو بفتح التاء المثناة من فوق ، وكسر الراء .

<sup>(</sup>۱) البخاري ( ٤٥٨٢ ) ، مسلم ( ۸۰۰ ) .

<sup>(</sup>٢) مسند الدارمي ( ٣٥٣٦ ) ، وأخرجه أبو عبيد في « فضائل القرآن » ( ص١٦٣ ) ، وعبد الرزاق في « مصنفه » ( ٤١٨٠ ) .

#### فِكِنَ إِلَيْ

#### [في مراعاة المعنىٰ في ابتداء القراءة ووقفها]

يَنْبَغِي لِلْقَارِيءِ إِذَا ٱبْتَدَأَ مِنْ وَسْطِ ٱلسُّورَةِ ، أَوْ وَقَفَ عَلَىٰ غَيْرِ آخِرِهَا ، أَنْ يَبْتَدِيءَ مِنْ أَوَّلِ ٱلْكَلاَمِ ٱلْمُرْتَبِطِ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ ، وَأَنْ يَقِفَ عَلَى ٱنْتِهَاءِ ٱلْكَلاَمِ ٱلْمُرْتَبِطِ ، وَلاَ يَتَقَيَّدَ بِالأَعْشَارِ وَٱلأَجْزَاءِ ، فَإِنَّهَا قَدْ تَكُونُ فِي وَسْطِ ٱلْكَلاَمِ ٱلْمُرْتَبِطِ ، وَلاَ يَتَقَيَّدَ بِالأَعْشَارِ وَٱلأَجْزَاءِ ، فَإِنَّهَا قَدْ تَكُونُ فِي وَسُطِ ٱلْكَلاَمِ ٱلْمُرْتَبِطِ ، كَٱلْجُزْءِ ٱلَّذِي فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ : ﴿ وَٱلْمُحْصَنَتُ مِنَ اللّهَ اللّهُ وَاللّهُ وَوَلِهِ تَعَالَىٰ : ﴿ وَمَاللّهُ مَنَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ﴾ ، وفِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ : ﴿ وَمَن يَقْنُتْ مِن كُنَّ اللّهَ وَرَسُولِهِ ﴾ ، وفِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ : ﴿ وَمَن يَقْنُتْ مِن جُندِ لِلّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ ، وفِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ : ﴿ وَمَن يَقْنُتْ مِن جُندِ لِللّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ ، وفِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ : ﴿ وَمَا السَّاعَةِ ﴾ ، وفِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ : ﴿ وَمَا السَّاعَةِ ﴾ ، وفِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ : ﴿ وَمَا السَّاعَةِ ﴾ ، وفِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ : ﴿ وَمَا السَّاعَةِ ﴾ ، وفِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ : ﴿ وَمَا السَّاعَةِ ﴾ ، وفِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ : ﴿ وَمَا السَّاعَةِ ﴾ ، وفِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ : ﴿ وَمَا السَّاعَةِ ﴾ ، وفِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ : ﴿ وَمَا السَّاعَةِ ﴾ ، وفِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ : ﴿ وَمَا السَّاعَةِ ﴾ ، وفِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ : ﴿ وَمِن يَقَالَىٰ : ﴿ وَمَا السَّاعَةِ ﴾ ، وفِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ : ﴿ وَمَا السَّاعَةِ ﴾ ، وفِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ : ﴿ وَمَا السَّاعَةِ ﴾ ، وفِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ : ﴿ وَهَا السَّاعَةِ ﴾ ، وفِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ : ﴿ وَهِ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ : ﴿ وَهَا اللّهُ مِنْ اللّهُ وَلِهِ اللّهُ اللْمُرْسَلُونَ ﴾ السَّاعَةِ ﴾ ، وفِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ : ﴿ وَهِ قَالَ لَمُ السَّاعِيْلِهُ اللّهُ مُنْ السَّاعِيْمُ الْمُنْ الْمُعْمِلُولُهُ وَلَهُ السَّاعِلَىٰ : ﴿ وَاللّهُ الْمُعْرَالِهُ اللّهُ الْمُنْ الْمُؤْلِهُ اللْمُونُ الْمُؤْلِهِ اللّهُ الْمُؤْمِلُهُ السَّاعِةِ اللّهُ الْمُؤْمِلُهُ الللّهُ السَّاعِلَىٰ السَّاعِلَىٰ السَّالْمُ السَّاعِلَىٰ السَلَامِ السَّاعِيْمُ السَّاعِلَىٰ السَّاعِلَىٰ السَّاعِلَيْ السَاعِلَىٰ السَلَامِ السَّاعِلَىٰ السَا

1\_ (فما خطبكم) أي : شأنُكم .

<sup>(</sup>۱) ما جرىٰ عليه الإمام النووي رحمه الله تعالىٰ من أن الجزء السادس والعشرين يبدأ من قوله تعالىٰ ﴿ وَبَدَا لَمُمْ سَيِّنَاتُ مَا عَبِلُوا ﴾ . . هو قول لبعض العلماء مخالف لقول الإمام أبي عمرو الداني رحمه الله تعالىٰ ولما عليه أكثر مصاحفنا اليوم من أن بداية الجزء السادس والعشرين عند قوله تعالىٰ في أول (سورة الأحقاف) : ﴿ حمّ \* تَنْزِيلُ ٱلْكِنَبِ مِنَ اللّهِ ٱلْمَرْبِيزِ ٱلْمَرْكِيرِ ﴾ ، وهاذا الخلاف ذكره الإمام علم الدين السخاوي في « جمال القراء وكمال الإقراء » ( ١٤٨/١ ) .

وأما ما جزم به الإمام الصفاقسي رحمه الله تعالىٰ في « غيث النفع » ( ص ٣٥١ ) من أن إجماع العلماء على أن الجزء السادس والعشرين يبدأ عند قوله تعالىٰ : ﴿ حَمَّ \* تَنزِيلُ ٱلْكِنَابِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ الْعَلَمَاء . فهو محل نظر ، والله تعالىٰ أعلم .

وَكَذَلِكَ ٱلأَحْزَابُ ، كَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ : ﴿ ﴿ وَٱذْكُرُوا ٱللَّهَ فِي آَيْتَامِ مَعَدُودَاتِ ﴾ ، وَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ : ﴿ ﴿ قُلْ أَقُنَيْتُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ ﴾ .

فَكُلُّ هَاذَا وَشِبْهُهُ يَنْبَغِي أَلاَّ يُبْتَدَأَ بِهِ ، وَلاَ يُوقَفَ عَلَيْهِ ؛ فَإِنَّهُ مُتَعَلِّقٌ بِمَا قَبْلَهُ ، وَلاَ تَغْتَرَّنَّ بِكَثْرَةِ ٱلْفَاعِلِينَ لَهُ مِنَ ٱلْقُرَّاءِ ٱلَّذِينَ لاَ يُرَاعُونَ هَاذِهِ ٱلْاَدَابَ ، وَلاَ يُفَكِّرُونَ فِي هَاذِهِ ٱلْمَعَانِي ، وَٱمْتَثِلْ مَا رَوَاهُ ٱلْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ ٱللهِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ٱلسَّيِّدِ ٱلْجَلِيلِ ٱلْفُضَيْلِ بْنِ عِيَاضٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : عَبْدِ ٱللهِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ٱلسَّيِّدِ ٱلْجَلِيلِ ٱلْفُضَيْلِ بْنِ عِيَاضٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : (لاَ تَسْتَوْحِسْ طُرُقَ ٱللهُ لَكِيلِ لِقِلَّةِ أَهْلِهَا ، وَلاَ تَغْتَرَّنَّ بِكَثْرَةِ ٱلْهَالِكِينَ )(١) .

وَلِهَا ذَا ٱلْمَعْنَىٰ قَالَ ٱلْعُلَمَاءُ: قِرَاءَةُ سُورَةٍ قَصِيرَةٍ بِكَمَالِهَا ، أَفْضَلُ مِنْ قِرَاءَة سُورَةٍ قَصِيرَةٍ بِكَمَالِهَا ، أَفْضَلُ مِنْ قِرَاءَة بَعْضِ سُورَةٍ طَوِيلَةٍ بِقَدْرِ ٱلْقَصِيرَةِ ؛ فَإِنَّهُ قَدْ يَخْفَى ٱلِارْتِبَاطُ عَلَىٰ بَعْضِ ٱلنَّاسِ فِي بَعْضِ ٱلأَحْوَالِ .

وَقَدْ رَوَى ٱبْنُ أَبِي دَاوُودَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ أَبِي ٱلْهُذَيْلِ ٱلتَّابِعِيِّ ٱلْمُعْرُوفِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : (كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يَقْرَؤُوا بَعْضَ ٱلآيَةِ وَيَتْرُكُوا بَعْضَهَا )(٢) .

#### فِكِنَ إِنْ اللهِ المِلْمُ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِي المِلْمُ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المِلْمُ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المِلْمُلِي المِلْمُ المِلْمُلِي اللهِ اللهِ المِلْمُ المِلْمُلِي المِلْمُلِي المِل

## فِي أَحْوَالٍ تُكْرَهُ فِيهَا ٱلْقِرَاءَةُ

إَعْلَمْ: أَنَّ قِرَاءَةَ ٱلْقُرْآنِ مَحْبُوبَةٌ عَلَى ٱلإِطْلاَقِ، إِلاَّ فِي أَحْوَالِ

<sup>1</sup> الأيام المعدودات : أيامُ التشريق الثلاثة بعد يوم النحر .

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي في « الزهد الكبير » ( ٢٤٠ ) من طريق أبي عبد الله الحاكم .

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو عبيد في « فضائل القرآن » ( ص١٨٩ ) ، وابن أبي شيبة في « مصنفه » ( ٧/ ٢٠٠ ) .

مَخْصُوصَةٍ جَاءَ ٱلشَّرْعُ بِٱلنَّهْيِ عَنِ ٱلْقِرَاءَةِ فِيهَا ، وَأَنَا أَذْكُرُ مَا حَضَرَنِي ٱلآنَ مِنْهَا مُخْتَصَراً بِحَذْفِ ٱلأَدِلَّةِ ؛ فَإِنَّهَا مَشْهُورَةٌ :

فَتُكْرَهُ ٱلْقِرَاءَةُ فِي حَالِ ٱلرُّكُوعِ وَٱلسُّجُودِ وَٱلتَّشَهُّدِ ، وَغَيْرِهَا مِنْ أَحْوَالِ ٱلصَّلاَةِ سِوَى ٱلْقِيَام (١) .

وَتُكْرَهُ قِرَاءَةُ مَا زَادَ عَلَىٰ ( ٱلْفَاتِحَةِ ) لِلْمَأْمُومِ فِي ٱلصَّلاَةِ ٱلْجَهْرِيَّةِ إِذَا سَمِعَ قِرَاءَةَ ٱلإِمَام (٢) .

وَتُكْرَهُ حَالَ ٱلْقُعُودِ عَلَى ٱلْخَلاَءِ ، وَفِي حَالِ ٱلنَّعَاسِ ، وَكَذَلِكَ إِذَا ٱسْتَعْجَمَ عَلَيْهِ ٱلْقُرْآنُ (٣) .

وَكَذَا حَالَةَ ٱلْخُطْبَةِ لِمَنْ يَسْمَعُهَا ، وَلاَ تُكْرَهُ لِمَنْ لاَ يَسْمَعُهَا ، بَلْ تُسْتَحَبُّ ، هَلذَا هُوَ ٱلْمُخْتَارُ ٱلصَّحِيحُ (١٠) .

وَجَاءَ عَنْ طَاوُوسَ كَرَاهَتُهَا(٥)، وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ ٱلنَّخَعِيِّ عَدَمُ ٱلْكَرَاهَةِ(٦)،

<sup>(</sup>۱) للحديث الذي أخرجه مسلم ( ٤٨٠) ، وابن حبان ( ١٨٩٥) ، والبيهقي ( ٢١٧/١) وغيرهم عن سيدنا على كرم الله وجهه قال : ( نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ راكعاً أو ساجداً ) ، ولأن في القراءة في غير القيام نقلاً للركن القولي عن محله ، وهو مفسد على قول ، وإن كان المختار خلافه .

<sup>(</sup>۲) قال الإمام النووي رحمه الله تعالىٰ في « المجموع » (٣/ ٣٤٠): ( لا خلاف أن المأموم لا يشرع له قراءة السورة في الجهرية إذا سمع قراءة الإمام ، ولو جهر ولم يسمعه ؛ لبعده أو صممه... فوجهان : أصحهما : يستحب قراءة السورة ) .

<sup>(</sup>٣) لما أخرج مسلم ( ٧٨٧ ) وغيره عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن علىٰ لسانه فلم يدر ما يقول. . فليضطجع ».

<sup>(</sup>٤) انظر « المجموع » (٤/٣٤٤ ) .

<sup>(</sup>٥) أخرجه عبد الرزاق في « مصنفه » ( ٥٣٧٨ ) .

<sup>(</sup>٦) أخرجه عبد الرزاق في « مصنفه » ( ٥٣٧٤ ) .

فَيَجُوزُ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ كَلاَمَيْهِمَا بِمَا قُلْنَا كَمَا ذَكَرَهُ أَصْحَابُنَا .

وَلاَ تُكْرَهُ ٱلْقِرَاءَةُ فِي ٱلطَّوَافِ، هَلذَا مَذْهَبُنَا(١) ، وَبِهِ قَالَ أَكْثَرُ ٱلْعُلَمَاءِ ، وَحَكَاهُ ٱبْنُ ٱلْمُنْذِرِ عَنْ عَطَاءٍ وَمُجَاهِدٍ وَٱبْنِ ٱلْمُبَارَكِ وَأَبِي ثَوْرٍ وَأَضْحَابِ ٱلرَّأْيِ أَنْ المُنْذِرِ عَنْ عَطَاءٍ وَمُجَاهِدٍ وَٱبْنِ ٱلْمُبَارَكِ وَأَبِي ثَوْرٍ وَأَصْحَابِ ٱلرَّأْيُ (٢) .

وَحُكِيَ عَنِ ٱلْحَسَنِ ٱلْبِصْرِيِّ وَعُرْوَةَ بْنِ ٱلزُّبَيْرِ<sup>(٣)</sup> وَمَالِكٍ كَرَاهَةُ ٱلْقِرَاءَةِ فِي ٱلطَّوَافِ<sup>(١)</sup> ، وَٱلصَّحِيحُ ٱلأَوَّلُ .

وَقَدْ تَقَدَّمَ بَيَانُ ٱلِاخْتِلاَفِ فِي ٱلْقِرَاءَةِ فِي ٱلْحَمَّامِ وَفِي ٱلطَّرِيقِ ، وَفِيمَنْ فِي قَمِهِ نَجَسٌ (٥) .

#### فظينان

#### [في إنكار بعض البدع في القراءة]

وَمِنَ ٱلْبِدَعِ ٱلْمُنْكَرَةِ فِي ٱلْقِرَاءَةِ: مَا يَفْعَلُهُ جَهَلَةُ ٱلْمُصَلِّينَ بِٱلنَّاسِ فِي

<sup>(</sup>١) قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالىٰ في « الأم » (٣/ ٤٣٩ ) : ( وأستحبُّ القراءة في الطواف ، والقراءةُ أفضل ما تكلَّم به المرءُ ) .

<sup>(</sup>۲) أخرج عدم كراهة القراءة في الطواف عن عطاء بن رباح الشافعي في «الأم» (۱۱۵۳)، وعبد الرزاق في «مصنفه» (100)، وابن أبي شيبة في «مصنفه» (100)، وأخرج ابن أبي شيبة في «مصنفه» (100) عن عثمان بن أسود قال : ( رأيت أصحابنا يقرؤون على مجاهد في الطواف).

<sup>(</sup>٣) أخرج ابن أبي شيبة في « مصنفه » (٤/٠/٤ ) كراهة القراءة في الطواف عن الحسن البصري وعروة بن الزبير .

<sup>(</sup>٤) قال ابن القاسم رحمه الله تعالى في « المدونة الكبرى » ( ٢/ ٤٠٧ ) : ( قال مالك : ليس من السنة القراءة في الطواف) وانظر « الكافي في فقه ابن حنبل» (١/ ١٤١)، و« حاشية العدوي » (١/ ٦٦٩).

<sup>(</sup>٥) انظر (ص٩٦ ـ ٩٧).

ٱلتَّرَاوِيحِ مِنْ قِرَاءَةِ ( سُورَةِ ٱلأَنْعَامِ ) فِي ٱلرَّكْعَةِ ٱلأَخِيرَةِ فِي ٱللَّيْلَةِ ٱلسَّابِعَةِ ، مُعْتَقِدِينَ أَنَّهَا مُسْتَحَبَّةٌ ، فَيَجْمَعُونَ أُمُوراً مُنْكرَةً :

مِنْهَا: ٱعْتِقَادُهَا مُسْتَحَبَّةً.

وَمِنْهَا : إِيهَامُ ٱلْعَوَامِّ ذَلِكَ .

وَمِنْهَا: تَطْوِيلُ ٱلرَّكْعَةِ ٱلثَّانِيَةِ عَلَى ٱلأُولَىٰ ، وَإِنَّمَا ٱلسُّنَّةُ تَطْوِيلُ ٱلأُولَىٰ .

وَمِنْهَا: ٱلتَّطْوِيلُ عَلَى ٱلْمَأْمُومِينَ.

وَمِنَ ٱلْبِدَعِ ٱلْمُشَابِهَةِ لِهَاذِهِ: قِرَاءَةُ بَعْضِ جَهَلَتِهِمْ فِي ٱلصَّبْحِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ سَجْدَةً غَيْرَ سَجْدَةِ ( الْمَ تَنْزِيلُ ) قَاصِداً ذَلِكَ ، وَإِنَّمَا ٱلسُّنَّةُ قِرَاءَةُ ( الْمَ تَنْزِيلُ ) فِي ٱلثَّانِيَةِ (١ ) . ( الْمَ تَنْزِيلُ ) فِي ٱلثَّانِيَةِ (١ ) .

## فظيناف

## فِي مَسَائِلَ غَرِيبَةٍ تَدْعُو ٱلْحَاجَةُ إِلَيْهَا

مِنْهَا: أَنَّهُ إِذَا كَانَ يَقْرَأُ ، فَعَرَضَ لَهُ رِيحٌ . . يَنْبَغِي أَنْ يُمْسِكَ عَنِ ٱلْقِرَاءَةِ حَتَّىٰ يَتَكَامَلَ خُرُوجُهَا ، ثُمَّ يَعُودُ إِلَى ٱلْقِرَاءَةِ ، كَذَا رَوَاهُ ٱبْنُ أَبِي دَاوُودَ وَغَيْرُهُ عَنْ عَطَاءٍ (٢) ، وَهُوَ أَدَبٌ حَسَنٌ .

<sup>(</sup>۱) لما أخرج البخاري ( ۸۹۱) ، ومسلم ( ۸۸۰) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( أنه كان يقرأ في الفجر يوم الجمعة « الَّمَ تنزيل » و« هل أتىٰ » ) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الفاكهي في « أخبار مكة » ( ٢٥٢١ ) ، والآجري في « أخلاق حملة القرآن » ( ص٧٥ ) ، والبيهقي في « الشعب » ( ١٩٤٢ ) .

وَمِنْهَا : أَنَّهُ إِذَا تَثَاءَبَ . . أَمْسَكَ عَنِ ٱلْقِرَاءَةِ حَتَّىٰ يَنْقَضِيَ ٱلتَّاوَّبُ ، ثُمَّ يَقْرَأُ ، قَالَهُ مُجَاهِدٌ (١) ، وَهُوَ حَسَنٌ ، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ مَا ثَبَتَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ يَقْرَأُ ، قَالَهُ مُجَاهِدٌ (١) ، وَهُوَ حَسَنٌ ، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ مَا ثَبَتَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِذَا أَلْخُدْرِيِّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ . . فَلْيُمْسِكْ بِيَدِهِ عَلَىٰ فِيهِ ؛ فَإِنَّ ٱلشَّيْطَانَ يَدْخُلُ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢) .

وَمِنْهَا : أَنَّهُ إِذَا قَرَأَ قَوْلَ ٱللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ وَقَالَتِ ٱلْمِهُودُ عُنَيْرُ ٱبْنُ ٱللهِ وَقَالَتِ ٱلْمَهُودُ عُنَيْرُ ٱبْنُ ٱللهِ وَقَالَتِ ٱلنَّهُودُ يَدُ ٱللهِ مَغْلُولَةً ﴾ ، ﴿ وَقَالَتِ ٱلْمَهُودُ يَدُ ٱللّهِ مَغْلُولَةً ﴾ ، ﴿ وَقَالَتِ ٱلْمَهُودُ يَدُ ٱللّهِ مَغْلُولَةً ﴾ ، ﴿ وَقَالُوا ٱتَّخَذَ ٱلرَّمْنَ وَلَدًا ﴾ وَنَحْوَ ذَلِكَ مِنَ ٱلآيَاتِ ، فَيَنْبَغِي أَنْ يَخْفِضَ بِهَا صَوْتَهُ ، كَذَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ ٱلنَّخَعِيُّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ يَفْعَلُ .

وَمِنْهَا: مَا رَوَاهُ آبْنُ أَبِي دَاوُودَ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ عَنِ ٱلشَّعْبِيِّ ( أَنَّهُ قِيلَ لَهُ : إِذَا قَرَأَ ٱلإِنْسَانُ : ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَيْكِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيُّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِيكَ ءَامَنُواْ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ ءَامَنُواْ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ) (٣) .

وَمِنْهَا : أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَقُولَ مَا رَوَاهُ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ، عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : « مَنْ قَرَأَ : ( وَٱلتِّينِ وَٱلزَّيْتُونِ ) فَقَالَ : ﴿ أَلَيْسَ ٱللهُ بِأَخَكِمِ ٱلْمَهُ بِأَخَكِمِ لَا لَهُ مِنَ فَلْيَقُلْ : بَلَىٰ ، وَأَنَّا عَلَىٰ ذَلِكَ مِنَ فَقَالَ : ﴿ أَلَيْسَ ٱللهُ بِأَخْكِمِ ٱلْمَهُ مِنَا عَلَىٰ ذَلِكَ مِنَ

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو عبيد في « فضائل القرآن » ( ص١١٨ ) ، والآجري في « أخلاق حملة القرآن » ( ص٥٥ ) .

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم ( ٢٩٩٥ ) .

<sup>(</sup>٣) أخرج نحوه ابن أبي شيبة في « مصنفه » ( ٢/ ١١٥ ) عن إبراهيم النخعي .

ٱلشَّاهِدِينَ » رَوَاهُ أَبُو دَاوُودَ وَٱلتِّرْمِذِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ عَنْ رَجُلٍ أَعْرَابِيٍّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ(١)

قَالَ ٱلتِّرْمِذِيُّ : ( هَـٰذَا ٱلْحَدِيثُ إِنَّمَا يُرْوَىٰ بِهَـٰذَا ٱلإِسْنَادِ عَنِ ٱلأَعْرَابِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ، وَلاَ يُسَمَّىٰ ) .

وَرَوَى آبْنُ أَبِي دَاوُودَ وَغَيْرُهُ فِي هَاذَا ٱلْحَدِيثِ زِيَادَةً عَلَىٰ رِوَايَةِ أَبِي دَاوُودَ وَٱلتِّرْمِذِيِّ : ﴿ أَلْتُسَ ذَالِكَ دَاوُودَ وَٱلتِّرْمِذِيِّ : ﴿ وَمَنْ قَرَأَ آخِرَ ( لاَ أُقْسِمُ بِيَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ ) : ﴿ أَلِنَسَ ذَالِكَ فِقَالِدٍ عَلَىٰ أَنْ يُخِيَ ٱلْمَوْقَ ﴾ . فَلْيَقُلْ : بَلَىٰ وَأَنَا أَشْهَدُ ، وَمَنْ قَرَأً : ﴿ فَإِلَيِّ حَدِيْثِ مِعْدَوُ يُؤْمِنُونَ ﴾ . فَلْيَقُلْ : بَلَىٰ وَأَنَا أَشْهَدُ ، وَمَنْ قَرَأً : ﴿ فَإِلَيِّ حَدِيْثِ مِنْ مَنْ تُورًا وَمَنْ قَرَأً : ﴿ فَإِلَيْ حَدِيْثِ مِنْ فَرَأً وَمَنْ قَرَأً : ﴿ فَإِلَيْ حَدِيْثِ مِنْ مُونَ فَرَأً : ﴿ فَإِلَىٰ إِلَهُ إِلَهُ إِلَيْهُ إِلَهُ إِلَّهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَّهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَّهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَّهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَّهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَّهُ إِلَهُ إِلَا أَلْمُ إِلَهُ إِلَٰ إِلَٰ إِلَهُ إِلَا إِلَٰ أَلْمُ إِلَهُ إِلَيْهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَى إِلَهُ إِلَهُ إِلْهُ إِلَهُ إِلَى إِلَيْهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلْهُ إِلَهُ إِلَّهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلْهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلَهُ إِلْهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلَهُ أَلَا أَلْهُ أَلَا أَلَهُ إِلَهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلْهُ إِلَهُ إِلَهُ إِ

وَعَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ وَٱبْنِ ٱلزُّبَيْرِ وَأَبِي مُوسَىٰ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمْ: ﴿ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قَـرَأَ أَحَـدُهُـمْ: ﴿ سَبِّحِ ٱسْمَ رَبِكَ ٱلْأَعْلَى ﴾.. قَـالَ: سُبْحَـانَ رَبِّـيَ ٱلأَعْلَىٰ ) (٣).

<sup>(</sup>١) سنن أبي داوود ( ٨٨٧ ) ، سنن الترمذي ( ٣٣٤٧ ) .

 <sup>(</sup>٢) ما ذكره الإمام النووي رحمه الله تعالىٰ من زيادة لابن أبي داوود علىٰ رواية أبيه والترمذي. . هي موجودة فيما بين أيدينا من نسخ « سنن أبي داوود » ، وهي موجودة أيضاً في « عون المعبود » ( ٩٩/٣ ) .

والحديث أخرجه البيهقي ( ٣/ ٣١٠ ) بإسناد أبي داوود ، وأحمد ( ٢٤٩/٢ ) ، وعبد الرّزاق في « مصنفه » ( ٤٠٥٢ ) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه موقوفاً على ابن عباس رضي الله عنهما أبو داوود ( ٨٨٣ ) ، وأبو عبيد في « فضائل القرآن » ( ص١٥٤ ) ، وعبد الرزاق في « مصنفه » ( ٢٠٥١ ) ، وابن أبي شيبة في « مصنفه » ( ٢/٣٩٣ ) . وأخرجه من قول عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما ابن أبي شيبة في « مصنفه » ( ٢/٣٩٣ ) . وأخرجه من قول أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أبو عبيد في « فضائل القرآن » ( ص١٥٤ ) ، والبيهقي : ( ٢/ ٣١١ ) ، وعبد الرزاق في « مصنفه » ( ٤٠٥٠ ) ، وابن أبي شيبة في « مصنفه » ( ٢٠٥٠ ) .

وَعَنْ عُمَرَ بْنِ ٱلْخَطَّابِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ( أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِيهَا : « سُبْحَانَ رَبِّيَ ٱلأَعْلَىٰ » ثَلَاثَ مَرَّاتٍ )(١) .

وَعَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ : ﴿ أَنَّهُ صَلَّىٰ فَقَرَأَ بِآخِرِ ﴿ بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴾ ثُمَّ قَالَ : ٱلْحَمْدُ لِلهِ ٱلَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَداً ﴾ (٢) .

وَقَدْ نَصَّ أَصْحَابُنَا عَلَىٰ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُقَالَ فِي ٱلصَّلاَةِ مَا قَدَّمْنَاهُ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ فِي ٱلسُّوَرِ ٱلثَّلاَثِ ، وَكَذَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يُقَالَ بَاقِي مَا ذَكَرْنَاهُ ، وَمَا كَانَ فِي مَعْنَاهُ ، وَٱللهُ تَعَالَىٰ أَعلَمُ .

#### فَصِّ إِنْ اللهِ

## فِي قِرَاءَةِ ٱلْقُرْآنِ يُرَادُ بِهَا ٱلْكَلاَمُ

ذَكَرَ ٱبْنُ أَبِي دَاوُودَ فِي هَـٰذَا خِلاَفاً ، فَرَوَىٰ عَنْ إِبْرَاهِيمَ ٱلنَّخَعِيِّ رَحِمَهُ ٱللهُ : ( أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَتَأَوَّلَ ٱلْقُرْآنَ لِشَيْءِ يَعْرِضُ مِنْ أَمْرِ ٱلدُّنْيَا ) (٣) .

وَعَنْ عُمَرَ بْنِ ٱلْخَطَّابِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ: ﴿ أَنَّهُ قَرَأً فِي صَلاَةِ ٱلْمَغْرِبِ
بِمَكَّةَ: ﴿ وَٱلنِّينِ وَٱلزَّيْتُونِ ﴿ وَطُورِ سِينِينَ ﴾ ثُمَّ رَفَعَ صَوْتَهُ: ﴿ وَهَذَا ٱلْبَلَدِ
ٱلْأَمِينِ ﴾ )(٤).

 <sup>(</sup>١) عزاه الإمام السيوطي في « الدر المنثور » ( ٨/ ٨٨٤ ) لابن أبي شيبة .

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن أبي شيبة في « مصنفه » ( ٤٠٣/١ ) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو عبيد في « فضائل القرآن » (ص١٢٣) وقال : ( وهــــذا كالرجل يريد لقاء صاحبه ، أو يهم بالحاجة فتأتيه من غير طلب ، فيقول كالمازح : ﴿ حِثْتَ عَلَى قَدَرِ يَكُوسَى ﴾ وهـــذا استخفاف بالقرآن).

<sup>(</sup>٤) عزاه الإمام السيوطي في «الدر المنثور» (٨/ ٥٥٦) لعبد بن حميد، وابن الأنباري في «المصاحف»،

وَعَنْ حُكَيْمٍ - بِضَمِّ ٱلْحَاءِ - آبْنِ سَعْدِ : (أَنَّ رَجُلاً مِنَ ٱلْمُحَكِّمَةِ أَتَىٰ عَلَكَ ﴾ عَلِيّاً رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ وَهُوَ فِي صَلاَةِ ٱلصَّبْحِ فَقَالَ : ﴿ لَإِنْ ٱشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ ﴾ فَأَجَابَهُ عَلِيٌّ كَرَّمَ ٱللهُ وَجْهَهُ وَهُوَ فِي ٱلصَّلاَةِ : ﴿ فَأَصْبِرْ إِنَّ وَعُدَ ٱللّهِ حَقُّ وَلَا يَشَعِرُ فَيَ الصَّلاَةِ : ﴿ فَأَصْبِرْ إِنَّ وَعُدَ ٱللّهِ حَقُّ وَلَا يَشْتَخِفَنَكَ ٱلّذِينَ لَا يُوقِئُونَكِ ﴾ )(١).

قَالَ أَصْحَابُنَا: وَإِذَا ٱسْتَأْذَنَ إِنْسَانٌ عَلَى ٱلْمُصَلِّي، فَقَالَ ٱلْمُصَلِّي: ﴿ ٱدْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ءَامِنِينَ ﴾ فَإِنْ أَرَادَ ٱلتِّلاَوَةَ ، أَوِ ٱلتِّلاَوَةَ وَٱلإِعْلاَمَ. لَمْ تَبْطُلْ صَلاَتُهُ ، وَٱللهُ صَلاَتُهُ ، وَٱللهُ تَعْلَىٰ أَوْلَمْ تَحْضُوهُ نِيَّةٌ (٢). بَطَلَتْ صَلاَتُهُ ، وَٱللهُ تَعَالَىٰ أَعْلَمُ .

## فَصِيرِهُ إِنَّ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ ا

#### [فيما يقطع القراءة لأجله]

إِذَا كَانَ يَقْرَأُ مَاشِياً ، فَمَرَّ عَلَىٰ قَوْمٍ. . يُسْتَجَبُّ أَنْ يَقْطَعَ ٱلْقِرَاءَةَ وَيُسَلِّمَ عَلَيْهِمْ ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى ٱلْقِرَاءَةِ ، وَلَوْ أَعَادَ ٱلتَّعَوُّذَ. . كَانَ حَسَناً .

وَلَوْ كَانَ يَقْرَأُ جَالِساً ، فَمَرَّ عَلَيْهِ غَيْرُهُ. . فَقَدْ قَالَ ٱلإِمَامُ أَبُو ٱلْحَسَنِ

وذكره الإِمام القرطبي في « تفسيره » ( ٢٠/ ١١٢ ) .

<sup>(</sup>۱) أخرجه البيهقي ( ٢/ ٢٤٥ ) ، والشافعي في « الأم » ( ٣٢٨١ ) ، وابن الجعد في « مسنده » ( ٢٣٧١ ) .

<sup>(</sup>٢) في (أ) و(ب): (وإن أراد الإعلام ولم تحضره...) والصواب ما أثبت من (ج) ، بخلاف ما أثبت في النسخ المطبوعة ؛ ذلك : أن المصنف رحمه الله تعالى فصَّل المسألة في « دقائق المنهاج » (ص ٢٩) فقال : (فيها أربع مسائل : إحداها : إذا قصد القراءة ، والثانية : إذا قصد الإعلام ، والرابعة : لا يقصد شيئاً ؛ فالأولى والثانية . لا تبطل فيهما ، وهذه الرابعة نفيسة لا يستغنى عن بيانها ) .

ٱلْوَاحِدِيُّ: ( ٱلأَوْلَىٰ تَرْكُ ٱلسَّلاَمِ عَلَى ٱلْقَارِىءِ ؛ لِاشْتِغَالِهِ بِٱلتِّلاَوَةِ ، قَالَ : فَإِنْ أَرَادَ ٱلرَّدُّ فَالَ : فَإِنْ أَرَادَ ٱلرَّدُّ بِٱلإِشَارَةِ ، قَالَ : فَإِنْ أَرَادَ ٱلرَّدُّ بِٱللْإِشَارَةِ ، قَالَ : فَإِنْ أَرَادَ ٱلرَّدُّ بِٱللْإِشَارَةِ ، قَالَ : فَإِنْ أَرَادَ ٱلرَّدُّ بِٱللْإِشَارَةِ ، وَهَا لَهُ أَلَانُهُ فَاللهُ فَظِ . رَدَّهُ ، ثُمَّ ٱسْتَأْنَفَ ٱللِاسْتِعَاذَةَ وَعَاوَدَ ٱلتِّلاَوَةَ ) ، وَهَاذَا ٱلَّذِي قَالَهُ ضَعِيفٌ .

وَٱلظَّاهِرُ (١): وُجُوبُ ٱلرَّدِّ بِٱللَّفْظِ؛ فَقَدْ قَالَ أَصْحَابُنَا: إِذَا سَلَّمَ ٱلدَّاخِلُ يَوْمَ ٱلْجَمُّعَةِ فِي حَالِ ٱلْخُطْبَةِ، وَقُلْنَا: ٱلإِنْصَاتُ سُنَّةٌ.. وَجَبَ رَدُّ ٱلسَّلاَمِ عَلَىٰ أَصَحِّ ٱلْوَجْهَيْنِ، فَإِذَا قَالُوا: هَلذَا فِي حَالِ ٱلْخُطْبَةِ مَعَ ٱلسَّلاَمِ عَلَىٰ أَصَحِّ ٱلْوَجْهَيْنِ، فَإِذَا قَالُوا: هَلذَا فِي حَالِ ٱلْخُطْبَةِ مَعَ ٱلسَّلاَمِ عَلَىٰ أَصَحِّ ٱلْإِنْصَاتِ وَتَحْرِيمِ ٱلْكَلاَمِ.. فَفِي حَالِ ٱلْقِرَاءَةِ ٱلَّتِي لاَ الْإِخْتِلاَفِ فِي وُجُوبِ ٱلإِنْصَاتِ وَتَحْرِيمِ ٱلْكَلاَمِ.. فَفِي حَالِ ٱلْقِرَاءَةِ ٱلَّتِي لاَ يَحْرُمُ ٱلْكَلاَمُ وَاجِبٌ فِي ٱلْجُمْلَةِ، يَحْرُمُ ٱلْكَلامُ وَاجِبٌ فِي ٱلْجُمْلَةِ، وَٱللهُ أَعْلَمُ (٢).

وَأَمَّا إِذَا عَطَسَ فِي حَالِ ٱلْقِرَاءَةِ. فَإِنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَقُولَ : ( ٱلْحَمْدُ اللهِ ) وَكَذَا لَوْ كَانَ فِي ٱلصَّلاَةِ ، وَلَوْ عَطَسَ غَيْرُهُ وَهُوَ يَقْرَأُ فِي غَيْرِ ٱلْحَمْدُ اللهِ ). . يُسْتَحَبُّ لِلْقَارِىءِ أَنْ يُشَمِّتَهُ أَ ، فَيَقُولَ : ( ٱلْحَمْدُ اللهِ ). . يُسْتَحَبُّ لِلْقَارِىءِ أَنْ يُشَمِّتَهُ أَ ، فَيَقُولَ : ( يَرْحَمُكَ ٱللهُ ) .

وَلَوْ سَمِعَ ٱلْمُؤَذِّنَ. . قَطَعَ ٱلْقِرَاءَةَ ، وَأَجَابَهُ بِمُتَابَعَتِهِ فِي أَلْفَاظِ ٱلأَذَانِ

<sup>1</sup> تشميت العاطس: هو بالشين وبالسين.

<sup>(</sup>۱) قال السيد علوي السقاف رحمه الله تعالى في «الفوائد المكية» (ص٤٤): (وأما قولهم: « الظاهر كذا ».. فهو من بحث القائل لا ناقل له ، وقال بعضهم: إذا عبروا بقولهم: « وظاهر كذا ».. فهو ظاهر من كلام الأصحاب ، وأما إذا كان مفهوماً من العبارة.. فيعبرون عنه بقولهم: « والظاهر كذا » ).

<sup>(</sup>٢) انظر ( المجموع ) ( ٤/ ٤٤١ ) ، و ( تحفة المحتاج ) ( ٢/ ٤٥٤ ) .

وَٱلْإِقَامَةِ ، ثُمَّ يَعُودُ إِلَىٰ قِرَاءَتِهِ ، وَهَـٰلذَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا .

وَأَمَّا إِذَا طُلِبَتْ مِنْهُ حَاجَةٌ فِي حَالِ ٱلْقِرَاءَةِ ، وَأَمْكَنَهُ جَوَابُ ٱلسَّائِلِ بِٱلْإِشَارَةِ ٱلْمُفْهِمَةِ ، وَعَلِمَ أَنَّهُ لاَ يَنْكَسِرُ قَلْبُهُ ، وَلاَ يَحْصُلُ لَهُ شَيْءٌ مِنَ الْأَنْسِ ٱلَّذِي بَيْنَهُمَا وَنَحْوِهُ . . فَٱلأَوْلَىٰ أَنْ يُجِيبَهُ بِٱلْإِشَارَةِ ، وَلاَ يَقْطَعُ ٱلْقِرَاءَةَ ، فَإِنْ قَطَعَهَا . جَازَ ، وَٱللهُ تَعَالَىٰ أَعْلَمُ (١) .

#### فظيناها

#### [في استحباب القيام لأهل الفضل من العلماء والصالحين]

وَإِذَا وَرَدَ عَلَى ٱلْقَارِىءِ مَنْ فِيهِ فَضِيلَةٌ مِنْ عِلْمٍ أَوْ صَلاَحٍ أَوْ شَرَفٍ ، أَوْ سِنِّ مَعَ صِيَانَةٍ ، أَوْ لَهُ حُرْمَةٌ بِوِلاَيَةٍ أَوْ وِلاَدَةٍ أَوْ غَيْرِهِمَا. . فَلاَ بَأْسَ بِٱلْقِيَامِ سِنِّ مَعَ صِيَانَةٍ ، أَوْ لَهُ حُرْمَةٌ بِوِلاَيَةٍ أَوْ وِلاَدَةٍ أَوْ غَيْرِهِمَا . فَلاَ بَأْسَ بِٱلْقِيَامِ لَهُ عَلَىٰ سَبِيلِ ٱلِاحْتِرَامِ وَٱلْإِكْرَامِ ، لاَ لِلرِّيَاءِ وَٱلإِعْظَامِ ، بَلْ ذَلِكَ مُسْتَحَبُّ ، وَقَدْ ثَبَتَ ٱلْقِيَامُ لِلْإِكْرَامِ مِنْ فِعْلِ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ مَسْتَحَبُّ ، وَقَدْ ثَبَتَ ٱلْقِيَامُ لِلْإِكْرَامِ مِنْ فِعْلِ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَفِعْلِ أَصْحَابِهِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمْ بِحَضْرَتِهِ وَبِأَمْرِهِ ، وَمِنْ فِعْلِ وَسَلَّمَ ، وَفِعْلِ أَصْحَابِهِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمْ بِحَضْرَتِهِ وَبِأَمْرِهِ ، وَمِنْ فِعْلِ وَسَلَّمَ ، وَفِعْلِ أَصْحَابِهِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمْ بِحَضْرَتِهِ وَبِأَمْرِهِ ، وَمِنْ فِعْلِ وَسَلَّمَ ، وَمِنْ فِعْلِ أَلْعُلَمَاءِ وَٱلصَّالِحِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ ٱلْعُلَمَاءِ وَٱلصَّالِحِينَ .

وَقَدْ جَمَعْتُ جُزْءًا فِي ٱلْقِيَامِ ، وَذَكَرْتُ فِيهِ ٱلأَحَادِيثَ وَٱلآثَارَ ٱلْوَارِدَةَ بِٱسْتِحْبَابِهِ ، وَبِٱلنَّهْيِ عَنْهُ ، وَبَيَّنْتُ ضَعْفَ ٱلضَّعِيفِ مِنْهَا وَصِحَّةَ ٱلصَّحِيح ، وَالْجَوَابَ عَمَّا يُتَوَهَّمُ مِنْهُ ٱلنَّهْيُ وَلَيْسَ فِيهِ نَهْيٌ ، وَأَوْضَحْتُ ذَلِكَ كُلَّهُ وَٱلْجَوَابَ عَمَّا يُتَوَهَّمُ مِنْهُ ٱلنَّهْيُ وَلَيْسَ فِيهِ نَهْيٌ ، وَأَوْضَحْتُ ذَلِكَ كُلَّهُ بِحَمْدِ ٱللهِ تَعَالَىٰ ، فَمَنْ شَكَّ فِي شَيْءٍ مِنْ أَحَادِيثِهِ . . فَلْيُطَالِعْهُ . . يَجِدْ مَا يَرُولُ بِهِ شَكُّهُ إِنْ شَاءَ ٱللهُ تَعَالَىٰ (٢) .

<sup>(</sup>١) انظر « المجموع » ( ٢/ ١٩٠ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر ( الترخيص بالقيام لذوي الفضل والمزية من أهل الإسلام » ( ص٣٤-٥٠ ) .

#### فظيناها

# فِي أَحْكَامٍ نَفِيسَةٍ تَتَعَلَّقُ بِٱلْقِرَاءَةِ فِي ٱلصَّلَاةِ ، أُبَالِغُ فِي ٱخْتِصَارِهَا ؟ فَي أَحْكَامٍ نَفِيسَةٍ تَتَعَلَّقُ بِٱلْقِرَاءَةِ فِي كُتُبِ ٱلْفِقْهِ

مِنْهَا : أَنَّهُ تَجِبُ ٱلْقِرَاءَةُ فِي ٱلصَّلاَةِ ٱلْمَفْرُوضَةِ بِإِجْمَاعِ ٱلْعُلَمَاءِ .

ثُمَّ قَالَ مَالِكٌ وَٱلشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ رَحِمَهُمُ ٱللهُ تَعَالَىٰ وَجَمَاهِيرُ ٱلْعُلَمَاءِ: تَتَعَيَّنُ قِرَاءَةُ ( ٱلْفَاتِحَةِ ) فِي كُلِّ رَكْعَةٍ (١) .

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ وَجَمَاعَةٌ : لاَ تَتَعَيَّنُ ( ٱلْفَاتِحَةُ ) أَبَداً ، قَالَ : وَلاَ تَجِبُ ٱلْقِرَاءَةُ فِي ٱلرَّكْعَتَيْنِ ٱلأُخْرَيَيْنِ (٢) .

وَٱلصَّوَابُ ٱلأَوَّلُ ؛ فَقَدْ تَظَاهَرَتْ عَلَيْهِ ٱلأَدِلَّةُ مِنَ ٱلسُّنَّةِ ، وَيَكْفِي مِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ٱلْحَدِيثِ ٱلصَّحِيحِ : « لاَ تُجْزِىءُ صَلاَةٌ لاَ يُقْرَأُ فِيهَا بِأُمِّ ٱلْقُرْآنِ »(٣) .

وَأَجْمَعُوا عَلَى ٱسْتِحْبَابِ قِرَاءَةِ ٱلسُّورَةِ بَعْدَ ( ٱلْفَاتِحَةِ ) فِي رَكْعَتَيِ ٱلصُّبْحِ ، وَٱلْخَتَلَفُوا فِي ٱسْتِحْبَابِهَا فِي ٱلثَّالِثَةِ وَٱلْحَبْعِ ، وَٱلْخَتَلَفُوا فِي ٱسْتِحْبَابِهَا فِي ٱلثَّالِثَةِ وَٱلرَّابِعَةِ ، وَلِلشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ ٱللهُ فِيهَا قَوْلاَنِ :

<sup>(</sup>۱) انظر مذهب الإمام مالك رضي الله عنه في « شرح مختصر الخليل » ( ۲۲۹/۱ ) ، و « الشرح الكبير » ( ۲۳۲/۱ ) ، ومذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه في « المجموع » ( ۳۰۲/۳ ) ، وهذهب الإمام أحمد رضي الله عنه في « المغني » ( ۲٤۲/۱ ) ، وهذهب الإمام أحمد رضي الله عنه في « المغني » ( ۲۲/۱ ) ، و « الكافي في فقه ابن حنبل » ( ۱۳۱/۱ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر « الهداية » ( ١٧٣/١\_٥٧٠ ) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن خزيمة في « صحيحه » ( ٤٩٠ ) ، وابن حبان في « صحيحه » ( ١٧٨٩ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه .

ٱلْجَدِيدُ: أَنَّهَا تُسْتَحَبُّ.

وَٱلْقَدِيمُ: أَنَّهَا لاَ تُسْتَحَبُّ (١).

قَالَ أَصْحَابُنَا: وَإِذَا قُلْنَا: تُسْتَحَبُّ. فَلاَ خِلاَفَ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ تَكُونَ أَقُلُ مِنَ ٱلْقَرَاءَةُ فِي ٱلثَّالِثَةِ وَٱلرَّابِعَةِ أَقَلَ مِنَ ٱلْقِرَاءَةُ فِي ٱلثَّالِثَةِ وَٱلرَّابِعَةِ سَوَاءً .

وَهَلْ تُطَوَّلُ ٱلأُولَىٰ عَلَى ٱلثَّانِيَةِ ؟ فِيهِ وَجْهَانِ :

أَصَحُّهُمَا عِنْدَ جُمْهُورِ أَصْحَابِنَا : أَنَّهَا لاَ تُطَوَّلُ .

وَٱلثَّانِي \_ وَهُو َٱلصَّحِيحُ عِنْدَ ٱلْمُحَقِّقِينَ \_ : أَنَّهَا تُطَوَّلُ ، وَهُوَ ٱلْمُخْتَارُ (٢) ؛ لِلْحَدِيثِ ٱلصَّحِيحِ : (أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُطَوِّلُ فِي ٱلثَّانِيَةِ ) (٣) .

<sup>(</sup>۱) اعتمده الإمام النووي رحمه الله تعالىٰ في « المنهاج » ( ص٩٨ ) ، وعبارته : ( وتسن سورة بعد الفاتحة إلا في الثالثة والرابعة في الأظهر ) وعليه فهاذه من المسائل المختارة من المذهب القديم للشافعي رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٢) استعمل الإمام النووي رحمه الله تعالى مصطلح (المختار) هنا لما ترجح عنده من حيث الدليل ، لا المعتمد في المذهب ، ودلّنا على ذلك أمران : الأمر الأول : أنه ذكر القول الأصح عند جمهور الأصحاب أولاً ، وهو المعتمد في المذهب ، ثم ذكر المختار عنده مشفوعاً بالحديث . والأمر الثاني : أنه نصّ على المسألة نفسها في « التحقيق » (ص٢٠٦ ) معبّراً فيها بـ (المختار) حيث قال : (والمختار تطويل أولى على ثانية ) وقد علم من التعليق رقم (١) من (ص٩٤) ما مراده من التعبير بـ (المختار) في «التحقيق » وأنه من حيث الدليل ، والله تعالى أعلم .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري ( ٧٥٩ ) ، ومسلم ( ٤٥١ ) عن أبي قتادة رضي الله عنه بلفظ : (كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين ، يطوّل في الأولىٰ ويقصّر في الثانية ، ويُسمع الآية أحياناً ، وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين ، وكان يطوّل في الأولىٰ ، وكان يطوّل في الركعة الأولىٰ من صلاة الصبح ويقصّر في الثانية ) .

وَفَائِدَتُهُ : أَنْ يُدْرِكَ ٱلْمُتَأَخِرُ ٱلرَّكْعَةَ ٱلأُولَىٰ ، وَٱللهُ تَعَالَىٰ أَعْلَمُ (١) .

قَالَ ٱلشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ ٱللهُ تَعَالَىٰ : ( وَإِذَا أَذْرَكَ ٱلْمَسْبُوقُ مَعَ ٱلإِمَامِ ٱلرَّكْعَتَيْنِ ٱلأُخْرَيَيْنِ مِنَ ٱلظُّهْرِ أَوْ غَيْرِهَا ، ثُمَّ قَامَ إِلَى ٱلإِتْيَانِ بِمَا بَقِيَ . . ٱسْتُحِبَ لَهُ أَنْ يَقْرَأَ ٱلسُّورَةَ )(٢) .

قَالَ ٱلْجَمَاهِيرُ مِنْ أَصْحَابِنَا : هَاذَا عَلَى ٱلْقَوْلَيْنِ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : هَاذَا عَلَى ٱلْقَوْلَيْنِ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : هَاذَ ، عَلَىٰ قَوْلِهِ : يَقْرَأُ ٱلسُّورَةَ فِي ٱلأُخْرَيَيْنِ ، وَأَمَّا عَلَى ٱلآخَرِ . فَلا ، وَٱللهُ تَعَالَىٰ أَعْلَمُ ، هَاذَا وَٱلصَّوَابُ ٱلأَوَّلُ ؛ لِئَلاَ تَخْلُو صَلاَتُهُ مِنْ سُورَةٍ ، وَٱللهُ تَعَالَىٰ أَعْلَمُ ، هَاذَا حُكُمُ ٱلإِمَام وَٱلْمُنْفَرِدِ (٣) .

وَأَمَّا ٱلْمَأْمُومُ ؛ فَإِنْ كَانَتِ ٱلصَّلاَةُ سِرِّيَّةً . وَجَبَتْ عَلَيْهِ ( ٱلْفَاتِحَةُ ) وَٱسْتُحِبَّ لَهُ ٱلسُّورَةُ ، وَإِنْ كَانَتْ جَهْرِيَّةً : فَإِنْ كَانَ يَسْمَعُ قِرَاءَةَ ٱلإِمَامِ . . كُرِهَ لَهُ قِرَاءَةُ ٱلسُّورَةِ (١) .

وَفِي وُجُوبِ ( ٱلْفَاتِحَةِ ) قَوْلاَنِ :

أَصَحُّهُمَا : تَجِبُ .

وَٱلثَّانِي : لاَ تَجِبُ .

وَإِنْ كَانَ لاَ يَسْمَعُ ٱلْقِرَاءَةَ. فَٱلصَّحِيخُ : وُجُوبُ ( ٱلْفَاتِحَةِ ) وَأُسْتِحْبَابُ ٱلسُّورَةِ .

انظر « الوسيط » ( ۱۲۲/۲ ) ، و« المجموع » ( ٣٤ ١/٣ ) .

<sup>(</sup>۲) « الأم » ( ۱/۸/۱ ) ط۲ دار المعرفة ، بيروت .

<sup>(</sup>٣) انظر ( المجموع » ( ٣٤٢ /٣ ) ، و « تحفة المحتاج » ( ٢ /٣٥ ) .

قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالىٰ في « تحفة المحتاج » ( ٢/ ٥٤ ) : ( وقيل : تحرم ، واختير إن
 آذيٰ غيره ) .

وَقِيلَ : لاَ تَجِبُ ( ٱلْفَاتِحَةُ ) .

وَقِيلَ : تَجِبُ وَلاَ تُسْتَحَبُّ ٱلسُّورَةُ ، وَٱللهُ تَعَالَىٰ أَعْلَمُ (١) .

وَتَجِبُ قِرَاءَةُ ( ٱلْفَاتِحَةِ ) فِي ٱلتَّكْبِيرَةِ ٱلأُولَىٰ مِنْ صَلاَةِ ٱلْجَِنَازةِ (٢٠ .

أَمَّا قِرَاءَةُ ( ٱلْفَاتِحَةِ ) فِي صَلاَةِ ٱلنَّافِلَةِ.. فَلاَ بُدَّ مِنْهَا ، وَٱخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي تَسْمِيتِهَا فِيهَا ، فَقَالَ ٱلْقَفَّالُ أَ: تُسَمَّىٰ وَاجِبَةً ، وَقَالَ صَاحِبُهُ ٱلْقَاضِي حُسَيْنٌ : تُسَمَّىٰ شَرْطاً ، وَقَالَ غَيْرُهُمَا : تُسَمَّىٰ رُكْناً ، وَهُو ٱلْفَاضِي حُسَيْنٌ : تُسَمَّىٰ شَرْطاً ، وَقَالَ غَيْرُهُمَا : تُسَمَّىٰ رُكْناً ، وَهُو ٱلْفَاضِي حُسَيْنٌ : تُسَمَّىٰ شَرْطاً ، وَقَالَ غَيْرُهُمَا : تُسَمَّىٰ رُكْناً ، وَهُو ٱللَّاظَهُرُ ، وَٱللهُ تَعَالَىٰ أَعْلَمُ (٣) .

وَٱلْعَاجِزُ عَنِ ( ٱلْفَاتِحَةِ ) فِي هَـٰذَا كُلِّهِ يَأْتِي بِبَدَلِهَا ، فَيَقْرَأُ بِقَدْرِهَا مِنْ

القَفَّال المذكور هنا: هو المَرْوَزِي عبد الله بن أحمد.

<sup>(</sup>١) انظر « المجموع » ( ٣/ ٣١١) ، و « تحفة المحتاج » ( ١/ ٥٤ ) .

<sup>(</sup>٢) جزم الإمام النووي رحمه الله تعالىٰ في « المجموع » ( ١٨٨/٥ ) ، و« الروضة » ( ٢/ ١٢٥ ) ، و و زوائد المنهاج » ( ص١٥٢ ) بجواز قراءتها في غير التكبيرة الأولىٰ ، وهو ما حكاه الروياني في « بحر المذهب » (٣٦/٣) عن النص واعتمده ابن حجر في « التحفة » (٣١/٣١ ) ، و « فتح الجواد » ( ٢/ ٢٣٧ ) ، والرملي في « نهاية المحتاج » ( ٢/ ٤٧٣ ) ، والشربيني في « مغني المحتاج » ( ١/ ٨٠٥ ) ، و « الإقناع » ( ١/ ١٨٩ ) ، وابن قاسم الغزي في « شرح متن أبي شجاع » ( ١/ ٣٧٣ ) ، والشرواني في « حاشيته على التحفة » ( ٣/ ١٣١ ) .

وأما ما في « التبيان » من وجوبها بعد التكبيرة الأولىٰ. . فقد تبع فيه الإمام النووي ظاهر كلام الغزالي في « الوسيط » ( ٢/ ٣٨٣) ، والرافعي في « الشرح الكبير » ( ٢/ ٤٣٥) ، واعتمد ما في « التبيان » الأردبيلي في « الأنوار » ( ١٧٤١) ، وشيخ الإسلام زكريا الأنصاري في « فتح الوهاب » ( ١/ ٩٤) ، و« أسنى المطالب » ( ١/ ٣١٩) حيث قال فيهما : ( الفتوىٰ علیٰ ما في « التبيان » وفاقاً للنصين والجمهور وخبر النسائي ، والمدرك هنا الاتباع ، ولا خفاء أن تعينها في الأولیٰ أولیٰ من تعین الدعاء في الثالثة ) ، ونقله الإمام الدميري في « النجم الوهاج » ( ٣/ ٤٥ ) عن السبكي ، وابن الرفعة ، علیٰ أن المتأخرین علی اعتماد ما في « التحفة » و « النهاية » ، والله أعلم .

غَيْرِهَا مِنَ ٱلْقُرْآنِ ، فَإِنْ لَمْ يُحْسِنْ . أَتَىٰ بِقَدْرِهَا مِنَ ٱلأَذْكَارِ ؛ كَٱلتَّسْبِيحِ وَٱلتَّهْلِيلِ وَنَحْوِهِمَا ، فَإِنْ لَمْ يُحْسِنْ شَيْئًا. . وَقَفَ بِقَدْرِ ٱلْقِرَاءَةِ ثُمَّ يَرْكَعُ ، وَٱللهُ تَعَالَىٰ أَعْلَمُ (١٠) .

### فظيناف

# [في الجمع بين السور في ركعة]

لاَ بَأْسَ بِٱلْجَمْعِ بَيْنَ سُورٍ فِي رَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ ؛ فَقَدْ ثَبَتَ فِي « ٱلصَّحِيحَيْنِ » مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : ( لَقَدْ عَرَفْتُ ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرُنُ بَيْنَهُنَّ ) أَ فَذَكَرَ عَشْرِينَ سُورَةً مِنَ ٱلْمُفَصَّلِ ، كُلَّ سُورَتَيْنِ فِي رَكْعَةٍ (٢) .

وَقَدْ قَدَّمْنَا عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ ٱلسَّلَفِ قِرَاءَةَ ٱلْخَتْمَةِ فِي رَكْعَةٍ <sup>(٣)</sup> .

 <sup>1</sup> \_ يَقْرُن : بضم الراء على اللغة الفصيحة ، وفي لغة بكسرها .

<sup>(</sup>١) انظر « المجموع » ( ٣/ ٣٣٠ ) ، و« تحفة المحتاج » ( ٢/ ٤٩.٤٥ ) .

<sup>(</sup>٢) البخاري ( ١٩٩٦) ، مسلم ( ٨٢٢) ، وذكر هاذه النظائر في حديث أبي داوود ( ١٣٩٦) ولفظه : ( أتى ابنَ مسعود رجل فقال : إني أقرأ المفصل في ركعة ، فقال : أهذاً كهذ الشعر ، ونثراً كنثر الدقل ؟! للكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ النظائر السورتين في ركعة : « الرحمن » و« النجم » في ركعة ، و« اقتربت » و« الحاقة » في ركعة ، و« الطور » و« الذاريات » في ركعة ، و« ويل للمطففين » و« إذا وقعت » و« ن » في ركعة ، و« سأل سائل » و« النازعات » في ركعة ، و« ويل للمطففين » و« عبس » في ركعة ، و« المدثر » و« المزمل » في ركعة ، و« هل أتى » و« لا أقسم بيوم القيامة » في ركعة ، و« عم يتساءلون » و« المرسلات » في ركعة ، و« الدخان » و« إذا الشمس كورت » في ركعة ) .

<sup>(</sup>٣) انظر ( ص٧٩ ) .

# فركياني

#### [في الجهر والإِسرار بالقراءة في الصلاة]

أَجْمَعَ ٱلْمُسْلِمُونَ عَلَى ٱسْتِحْبَابِ ٱلْجَهْرِ بِٱلْقِرَاءَةِ فِي صَلاَةِ ٱلصَّبْحِ، وَٱلْجُمْعَةِ، وَٱلْعِيدَيْنِ، وَٱلْأُولَيَيْنِ مِنَ ٱلْمَغْرِبِ وَٱلْعِشَاءِ، وَفِي صَلاَةِ النَّجَمُعَةِ، وَٱلْمُنْفَرِدِ بِمَا يَنْفَرِدُ بِهِ ٱلتَّرَاوِيحِ، وَٱلْمُنْفَرِدِ بِمَا يَنْفَرِدُ بِهِ التَّرَاوِيحِ، وَٱلْمُنْفَرِدِ بِمَا يَنْفَرِدُ بِهِ التَّرَاوِيحِ، وَٱلْمُنْفَرِدِ بِمَا يَنْفَرِدُ بِهِ مَنْهَا، وَأَمَّا ٱلْمُأْمُومُ. فَلاَ يَجْهَرُ بِٱلإِجْمَاع .

وَيُسَنُّ ٱلْجَهْرُ فِي صَلاَةِ كُسُوفِ ٱلْقَمَرِ ، وَلاَ يَجْهَرُ فِي كُسُوفِ ٱلشَّمْسِ ، وَيَجْهَرُ فِي كُسُوفِ ٱلشَّمْسِ ، وَيَجْهَرُ فِي ٱلْجَنَازَةِ إِذَا صُلِّيَتْ بِٱلنَّهَارِ ، وَكَذَا بِٱللَّيْلِ عَلَى ٱلْمَذْهَبِ ٱلصَّحِيحِ ٱلْمُخْتَارِ .

وَلاَ يَجْهَرُ فِي نَوَافِلِ ٱلنَّهَارِ غَيْرِ مَا ذَكَوْنَاهُ مِنَ ٱلْعِيدَيْنِ وَٱلِاسْتِسْقَاءِ .

وَٱخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي نَوَافِلِ ٱللَّيْلِ:

فَٱلأَظْهَرُ : أَنَّهُ لاَ يَجْهَرُ .

وَٱلثَّانِي : يَجْهَرُ .

وَ ٱلثَّالِثُ \_ وَهُوَ ٱخْتِيَارُ ٱلْبَغَوِيِّ  $^{1}$   $_{-}$  : يَقْرَأُ بَيْنَ ٱلْجَهْرِ وَٱلْإِسْرَار  $^{(1)}$  .

<sup>1-</sup> البغويّ : منسوب إلىٰ بَغْ ، مدينة بين هَرَاة ومَرْو ، ويقال لها أيضاً : بَغْشُور ، واسمه الحسين بن مسعود .

<sup>(</sup>۱) قال الإمام ابن حجر رحمه الله في « المنهج القويم » : ( والتوسط : أن يجهر تارة ويسرَّ أخرىٰ كما ورد من فعله صلى الله عليه وسلم ) ، قال الجرهزي في « حاشيته » ( ٣٩٣/١ ) : ( فيه ردِّ لادعاء ثبوت الواسطة ، وأشار إلىٰ ردها في « التحفة » ، لكن قال الأذرعي : « المراد بالواسطة : ما أشار إلىٰ دها في « لا تُحَفّقُ وَلَا تُعَافِقُ عِهَا في جهر إلىٰ حد يسمع من بقربه ، واعتراض ذلك اليه قوله تعالىٰ : ﴿ وَلاَ جَمَّهُ رِّ بِصَلَائِكَ وَلاَ تُعَافِقُ عِهَا في جهر إلىٰ حد يسمع من بقربه ، واعتراض ذلك

وَلَوْ فَاتَتْهُ صَلاَةٌ بِٱللَّيْلِ فَقَضَاهَا بِٱلنَّهَارِ ، أَوْ بِٱلنَّهَارِ فَقَضَاهَا بِٱللَّيْلِ ، فَهَلْ يُعْتَبَرُ فِي ٱلْجَهْرِ وَٱلإِسْرَارِ وَقْتُ ٱلْفَوَاتِ أَمْ وَقْتُ ٱلْقَضَاءِ ؟ فِيهِ وَجْهَانِ لِأَصْحَابِنَا : أَظْهَرُهُمَا : ٱلِاعْتِبَارُ بِوَقْتِ ٱلْقَضَاءِ .

وَلَوْ جَهَرَ فِي مَوْضِعِ ٱلإِسْرَارِ ، أَوْ أَسَرَّ فِي مَوْضِعِ ٱلْجَهْرِ. فَصَلاَتُهُ صَحِيحَةٌ ، وَلَـٰكِنَّهُ ٱرْتَكَبَ ٱلْمَكْرُوهَ ، وَلاَ يَسْجُدُ لِلسَّهْوِ .

وَٱعْلَمْ : أَنَّ ٱلإِسْرَارَ فِي ٱلْقِرَاءَةِ وَٱلتَّكْبِيرَاتِ وَغَيْرِهِمَا مِنَ ٱلأَذْكَارِ : هُوَ أَنْ يَقُولَهُ بِحَيْثُ يُسْمِعُ نَفْسَهُ إِذَا كَانَ مَخْدِثُ يُسْمِعُ نَفْسَهُ إِذَا كَانَ صَحِيحَ ٱلسَّمْعِ ، وَلاَ عَارِضَ لَهُ ، فَإِنْ لَمْ يَسْمَعْ . . لَمْ تَصِحَّ قِرَاءَتُهُ وَلاَ غَيْرُهَا مِنَ ٱلأَذْكَارِ بِلاَ خِلاَفٍ (1) .

# ؋ۻٛؽڰ

#### [في سكتات الإمام في الصلاة الجهرية]

قَالَ أَصْحَابُنَا : يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ فِي ٱلصَّلاَةِ ٱلْجَهْرِيَّةِ أَنْ يَسْكُتَ أَرْبَعَ سَكَتَاتٍ فِي حَالِ ٱلْقِيَام (٢) :

لا يساوي الاشتغال بجوابه » واعتمده بامخرمة ) ، ثم إن التوسط في نوافل الليل هو الذي اعتمده الإمام النووي رحمه الله في « فتاويه » (ص٤٦) قال : ( وأما قراءة التهجد. . فالأفضل فيها التوسط بين الجهر والإسرار ، وهذا هو الأصح ، وقيل : الجهر أفضل بالشروط المذكورة ) .

<sup>(</sup>١) انظر « المجموع » ( ٣/ ٣٤٤ ) .

<sup>(</sup>٢) قال الإمام ابن حجر في " تحفة المحتاج " ( ٧/٧٥ ) : (تسن سكتة يسيرة وضبطت بقدر " سبحان الله " بين التحرم ودعاء الافتتاح ، وبينه وبين التعوذ ، وبينه وبين البسملة ، وبين آخر " الفاتحة " و " آمين " ، وبين " آمين " والسورة إن قرأها ، وبين آخرها وتكبير الركوع ، فإن لم يقرأ سورة ... فبين " آمين " والركوع ) .

إِحْدَاهَا : بَعْدَ تَكْبِيرَةِ ٱلإِحْرَامِ، لِيَقْرَأَ دُعَاءَ ٱلتَّوَجُّهِ، وَلِيُحْرِمَ ٱلْمَأْمُومُونَ ((). وَٱلثَّانِيَةُ : عَقِبَ ( ٱلْفَاتِحَةِ ) سَكْتَةً لَطِيفَةً جِدًّا بَيْنَ آخِرِ ( ٱلْفَاتِحَةِ ) ، وَبَيْنَ ( آمِينَ ) مِنَ ( ٱلْفَاتِحَةِ ) (٢) .

وَٱلنَّالِثَةُ: بَعْدَ (آمِينَ) سَكْتَةً طَوِيلَةً، بِحَيْثُ يَقْرَأُ ٱلْمَأْمُومُونَ (ٱلْفَاتِحَةَ) (٣).

وَٱلرَّابِعَةُ: بَعْدَ ٱلْفَرَاغِ مِنَ ٱلسُّورَةِ ، يَفْصِلُ بِهَا بَيْنَ ٱلْقِرَاءَةِ ، وَبَيْنَ تَكْبِيرَةِ ٱلْهُوِيِّ إِلَى ٱلرُّكُوعِ (٤٠) .

<sup>(</sup>١) أخرج البخاري (٧٤٤)، ومسلم (٥٩٨) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه قال : (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبَّر في الصلاة. . سكت هنيَّة قبل أن يقرأ ) .

<sup>(</sup>٢) أخرج أبو داوود ( ٧٧٩ ) ، والترمذي ( ٢٥١ ) وغيرهما عن سيدنا سمرة بن جندب رضي الله تعالىٰ عنه ( أنه حفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سكتتين : سكتةً إِذا كبر ، وسكتةً إِذا فرغ من قراءة ﴿غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِعَلَيْهِمْ وَلَا ٱلصَّهَالِينَ﴾ ) .

<sup>(</sup>٣) قال الإمام النووي رحمه الله تعالىٰ في « الفتاوىٰ » ( ص٤٣ ) : ( إنه يستحب له في السكتة بعد آمين أن يشتغل بالذكر أو الدعاء أو القراءة سرّاً ، والقراءة عندي أفضل ؛ لأن هاذا موضعها ، ودليل هاذا الاستحباب : أن الصلاة ليس فيها سكوت حقيقي في حقّ الإمام ، وبالقياس علىٰ قراءته في انتظاره في صلاة الخوف ) .

<sup>(</sup>٤) أخرج أبو داوود ( ٧٧٧) ، وابن ماجه ( ٨٤٥) ، والبيهقي ( ١٩٦/٢) عن سيدنا سمرة بن جندب رضي الله عنه قال : (حفظت سكتتين في الصلاة : سكتة إذا كبر الإمام ، وسكتة إذا فرغ من فاتحة الكتاب وسورة عند الركوع ) . قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في « المجموع » ( ٣٤٩/٣ ) : ( وتسمية الأولىٰ سكتة مجاز ؛ فإنه لا سكت حقيقة ، بل يقول دعاء الاستفتاح ، لكن سميت سكتة في الأحاديث الصحيحة ، ووجهه : أنه لايسمع أحد كلامه فهو كالساكت ، وأما الثانية والرابعة . في الأحاديث الصحيحة ، وأما الثانية . فعن السرخسي أنه قال : يستحب أن يقول فيها : « اللهم ؛ باعد فسكتتان حقيقتان ، وأما الثالثة . فعن السرخسي أنه قال : يستحب أن يقول فيها : « اللهم ؛ باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب ، اللهم ؛ نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس ، اللهم ؛ اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد » ) ، وانظر « تحفة المحتاج » الأبيض من الدنس ، اللهم ؛ اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد » ) ، وانظر « تحفة المحتاج »

# فظيناها

# [في معاني « آمين » وأحكامها]

يُسْتَحَبُّ لِكُلِّ قَارِى فِي ٱلصَّلاَةِ كَانَ أَوْ فِي غَيْرِهَا إِذَا فَرَغَ مِنَ ( الْفَاتِحَةِ ) أَنْ يَقُولَ : ( آمِينَ ) ، وَٱلأَحَادِيثُ ٱلصَّحِيحَةُ فِي ذَلِكَ كَثِيرَةٌ مَسْهُورَةٌ ( ) .

وَقَدْ قَدَّمْنَا فِي ٱلْفَصْلِ قَبْلَهُ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَفْصِلَ بَيْنَ آخِرِ ( ٱلْفَاتِحَةِ ) وَبَيْنَ ( آمِينَ ) بِسَكْتَةٍ لَطِيفَةٍ (٢٠ .

وَمَعْنَاهُ : ( ٱللَّهُمَّ ؛ ٱسْتَجِبْ ) ، وَقِيلَ : ( كَذَلِكَ فَلْيَكُنْ ) ، وَقِيلَ : ( كَذَلِكَ فَلْيَكُنْ ) ، وَقِيلَ : ( ٱفْعَلْ ) ، وَقِيلَ : ( الْأَ يَقْدِرُ عَلَىٰ هَاذَا أَحَدٌ سِوَاكَ ) ، وَقِيلَ : مَعْنَاهُ : ( ٱللَّهُمَّ ؛ آمِنَّا بِخَيْرٍ ) .

وَقِيلَ : هُوَ طَابَعُ ٱللهِ تَعَالَىٰ عَلَىٰ عِبَادِهِ ، يَدْفَعُ بِهِ عَنْهُمُ ٱلآَفَاتِ .

وَقِيلَ : هِيَ دَرَجَةٌ فِي ٱلْجَنَّةِ يَسْتَحِقُّهَا قَائِلُهَا .

وَقِيلَ : هُوَ ٱسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ ٱللهِ تَعَالَىٰ ، وَأَنْكَرَ ٱلْمُحَقِّقُونَ وَٱلْجَمَاهِيرُ

<sup>(</sup>۱) منها: ما أخرجه البخاري ( ۷۸۲) ، ومسلم ( ٤١٠) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ﴿ إِذَا قَالَ الإِمَامِ : ﴿ غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا ٱلضَّكَ آلِينَ ﴾ . . فقولوا: آمين ؛ فإنه من وافق قوله قول الملائكة . . غفر له ما تقدم من ذنبه » . ومنها : ما أخرجه الترمذي ( ٢٤٨ ) ، وأحمد ( ٣١٥/٤ ) عن سيدنا واثل بن حجر رضي الله عنه قال ( سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ ﴿ وَلَا ٱلصَّكَ آلِينَ ﴾ فقال : آمين يمدُّ بها صوته ) .

<sup>(</sup>٢) انظر (ص١٥٠).

وَقِيلَ : هُوَ ٱسْمٌ عِبْرَانِيٌّ مُعَرَّبٌ .

وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ ٱلْوَرَّاقُ : هِيَ قُوَّةٌ لِلدُّعَاءِ وَٱسْتِنْزَالِ ٱلرَّحْمَةِ ، وَقِيلَ غَيْرُ اللَّ

وَفِي ( آمِينَ ) لُغَاتٌ ، قَالَ ٱلْعُلَمَاءُ :

أَفْصَحُهَا : ( آمِينَ ) بِٱلْمَدِّ وَتَخْفِيفِ ٱلْمِيم .

وَٱلثَّانِيَةُ : بِٱلْقَصْرِ ، وَهَاتَانِ لُغَتَانِ مَشْهُورَتَانِ .

وَٱلنَّالِثَةُ: (آمِينَ) بِٱلإِمَالَةِ مَعَ ٱلْمَدِّ، حَكَاهَا ٱلْوَاحِدِيُّ عَنْ حَمْزَةَ وَٱلنَّالِئِيِّ.

وَٱلرَّابِعَةُ: بِتَشْدِيدِ ٱلْمِيمِ مَعَ ٱلْمَدِّ، حَكَاهَا ٱلْوَاحِدِيُّ عَنِ ٱلْحَسَنِ وَٱلْحُسَيْنِ بْنِ ٱلْفَضْلِ، قَالَ: وَتَحْقِيقُ ذَلِكَ مَا رُوِيَ عَنْ جَعْفَرٍ ٱلصَّادِقِ رَالْحُسَيْنِ بْنِ ٱللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: مَعْنَاهُ: (قَاصِدِينَ نَحْوَكَ، وَأَنْتَ أَكْرَمُ مِنْ أَنْ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: مَعْنَاهُ: (قَاصِدِينَ نَحْوَكَ، وَأَنْتَ أَكْرَمُ مِنْ أَنْ تُخَيِّبَ قَاصِداً) هَاذَا كَلاَمُ ٱلْوَاحِدِيِّ .

وَهَاذِهِ ٱلرَّابِعَةُ غَرِيبَةٌ جِدًا ، وَقَدْ عَدَّهَا أَكْثَرُ أَهْلِ ٱللُّغَةِ فِي لَحْنِ ٱلْعَوَامِّ ، وَقَالَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا : مَنْ قَالَهَا فِي ٱلصَّلاَةِ. . بَطَلَتْ صَلاَتُهُ (١) .

قَالَ أَهْلُ ٱللُّغَةِ : حَقُّهَا فِي ٱلْعَرَبِيَّةِ ٱلْوَقْفُ ؛ لِأَنَّهَا بِمَنْزِلَةِ ٱلأَصْوَاتِ ،

<sup>(</sup>۱) هاذا الكلام ليس على إطلاقه ، قال ابن حجر رحمه الله تعالىٰ في « تحفة المحتاج » ( ۲ / ۰۰ ) : ( إن أتىٰ بها وأراد : قاصدين إليك وأنت أكرم من أن تخيب قاصداً . . لم تبطل صلاته ؛ لتضمنه الدعاء ، أو مجرد قاصدين . . بطلت ، وكذا إن لم يرد شيئاً ، كما هو ظاهر ) ، قال الشرواني : ( قوله : « وكذا إن لم يرد شيئاً » وفي « البجيرمي » عن الشوبري ، وفي « الكردي » عن القليوبي : « والمعتمد : أنها لا تبطل في صورة الإطلاق » ) .

فَإِذَا وَصَلَهَا. فَتَحَ ٱلنُّونَ ؛ لِالْتِقَاءِ ٱلسَّاكِنَيْنِ ، كَمَا فُتِحَتْ فِي (أَيْنَ) وَ ( كَيْفَ ) وَلَمْ تُكْسَرُ ؛ لِثِقَلِ ٱلْكَسْرَةَ بَعْدَ ٱلْيَاءِ .

فَهَاٰذَا مُخْتَصَرُ مَا يَتَعَلَّقُ بِلَفْظِ ( آمِينَ ) وَقَدْ بَسَطْتُ ٱلْقَوْلَ فِيهَا بِٱلشَّوَاهِدِ وَزِيَادَةِ ٱلأَقْوَالِ فِي كِتَابِ « تَهْذِيبِ ٱلأَسْمَاءِ وَٱللُّغَاتِ »(١) .

قَالَ ٱلْعُلَمَاءُ: وَيُسْتَحَبُّ ٱلتَّاْمِينُ فِي ٱلصَّلاَةِ لِلْإِمَامِ وَٱلْمَاْمُومِ وَٱلْمَاْمُومِ وَٱلْمُنْفَرِدِ ، وَيَجْهَرُ ٱلإِمَامُ وَٱلْمُنْفَرِدُ بِلَفْظِ ( آمِينَ ) فِي ٱلصَّلاَةِ ٱلْجَهْرِيَّةِ .

وَٱخْتَلَفُوا فِي جَهْرِ ٱلْمَأْمُومِ:

فَٱلصَّحِيحُ : أَنَّهُ يَجْهَرُ .

وَٱلثَّانِي : لاَ يَجْهَرُ .

وَٱلثَّالِثُ : يَجْهَرُ إِنْ كَانَ جَمْعاً كَثِيراً ، وَإِلاًّ . . فَلاَ (٢) .

وَيَكُونُ تَأْمِينُ ٱلْمَأْمُومِ مَعَ تَأْمِينِ ٱلإِمَامِ ، لاَ قَبْلَهُ وَلاَ بَعْدَهُ ؛ لِقَوْلِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ٱلْحَدِيثِ ٱلصَّحِيحِ : « إِذَا قَالَ ٱلإِمَامُ : ﴿ وَلَا صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ٱلْحَدِيثِ ٱلصَّحِيحِ : « إِذَا قَالَ ٱلإِمَامُ : ﴿ وَلَا الضَّالِينَ ﴾ . فَقُولُوا : آمِينَ ؛ فَمَنْ وَافَقَ تَأْمِينَهُ تَأْمِينَ ٱلْمَلاَئِكَةِ . . غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ﴾ (٣) .

وَأَمَّا قَوْلُهُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ٱلْحَدِيثِ ٱلصَّحِيحِ : « إِذَا أَمَّنَ ٱلإِمَامُ فَأَمِّنُوا »(٤). . فَمَعْنَاهُ : إِذَا أَرَادَ ٱلتَّأْمِينَ .

<sup>(</sup>١) تهذيب الأسماء واللغات (٣/١٢-١٤).

<sup>(</sup>۲) انظر « المجموع » ( ٣/ ٣٢٤ ) ، و « تحفة المحتاج » ( ٢/ ٥٠-٥١ ) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري ( ٧٨٢ ) ، ومسلم ( ٧٦/٤١٠ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري ( ٧٨٠ ) ، ومسلم ( ٧١ /٤١٠ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه .

قَالَ أَصْحَابُنَا: وَلَيْسَ فِي ٱلصَّلاَةِ مَوْضِعٌ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَقْتَرِنَ قَوْلُ ٱلْمَأْمُومِ بِقَوْلِ ٱلْإِمَامِ إِلاَّ فِي قَوْلِهِ: (آمِينَ)، وَأَمَّا فِي ٱلأَقْوَالِ ٱلْبَاقِيَةِ.. فَيَتَأَخَّرُ قَوْلُ ٱلْمَأْمُومِ.

# فظنان

# فِي سُجُودِ ٱلتِّلاَوَةِ

وَهُوَ مِمَّا يَتَأَكَّدُ ٱلِاعْتِنَاءُ بِهِ ؛ فَقَدْ أَجْمَعَ ٱلْعُلَمَاءُ عَلَى ٱلأَمْرِ بِسُجُودِ ٱلتَّلاَوَةِ ، وَٱخْتَلَفُوا فِي أَنَّهُ أَمْرُ ٱسْتِحْبَابٍ أَمْ إِيجَابٍ ؟

فَقَالَ ٱلْجَمَاهِيرُ: لَيْسَ بِوَاجِبٍ ، بَلْ هُوَ مُسْتَحَبُّ ، وَهَاذَا قَوْلُ عُمَرَ بْنِ ٱلْخُصَيْنِ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ، وَسَلْمَانَ ٱلْفَارِسِيِّ ، وَعِمْرَانَ بْنِ ٱلْخُصَيْنِ ، وَمَالِكِ ، وَٱلْأَوْزَاعِيِّ ، وَٱلشَّافِعِيِّ ، وَأَحْمَدَ ، وَإِسْحَاقَ ، وَأَبِي ثَوْدٍ ، وَمَالِكِ ، وَالأَوْزَاعِيِّ ، وَٱلشَّافِعِيِّ ، وَأَحْمَدَ ، وَإِسْحَاقَ ، وَأَبِي ثَوْدٍ ، وَدَاوُودَ ، وَغَيْرِهِمْ ، رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمْ (۱) .

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ : هُوَ وَاجِبٌ ، وَٱحْتَجَّ بِقَوْلِ ٱللهِ تَعَالَىٰ : ﴿ فَمَا لَهُمُ لَا يُوْمِنُونَ ۞ (٢) .

وَاحْتَجَّ ٱلْجُمْهُورُ بِمَا صَحَّ عَنْ عُمَرَ بْنِ ٱلْخَطَّابِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ : ﴿ أَنَّهُ وَالْمَئْبَرِ « سُورَةَ ٱلنَّحْلِ » حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ ٱلسَّجْدَةَ. . نَزَلَ

<sup>(</sup>۱) انظر مذهب الإمام مالك رضي الله عنه في «الشرح الكبير» ( ۳۰۸/۱)، و« منح الجليل » ( ۳۰۲/۱)، ومذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه في «المجموع» ( ٦٤/٤)، و« تحفة المحتاج» ( ٤/٤٢)، ومذهب الإمام أحمد رضي الله عنه في «المغني» ( ٣٦٤/٢)، و« كشاف القناع» ( ١/٥٤/١)، ومذهب الظاهرية في « المحليٰ» ( ١٠٦/٥).

<sup>(</sup>٢) انظر « الهداية » ( ١/١٩٧ ) ، و « حاشية ابن عابدين » ( ١٠٣/٢ ) .

فَسَجَدَ وَسَجَدَ ٱلنَّاسُ ، حَتَّىٰ إِذَا كَانَتِ ٱلْجُمُعَةُ ٱلْقَابِلَةُ . قَرَأَ بِهَا ، حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ ٱلسَّجُدَةَ . قَرَأَ بِهَا ، حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ ٱلسَّجُدَةَ . قَالَ : يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ ؛ إِنَّمَا نَمُرُّ بِٱلسُّجُودِ ، فَمَنْ سَجَدَ . فَقَدْ أَصَابَ ، وَمَنْ لَمْ يَسْجُدْ . فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ ، وَلَمْ يَسْجُدْ عُمَرُ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ) رَوَاهُ ٱلْبُخَارِيُّ (۱) .

وَهَاذَا ٱلْفِعْلُ وَٱلْقَوْلُ مِنْ عُمَرَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ فِي هَاذَا ٱلْمَجْمَعِ دَلِيلٌ ظَاهِرٌ .

وَأَمَّا ٱلْجَوَابُ عَنِ ٱلآيَةِ ٱلَّتِي ٱحْتَجَّ بِهَا أَبُو حَنِيفَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ. . فَظَاهِرٌ ؛ لِأَنَّ ٱلْمُرَادَ ذَمُّهُمْ عَلَىٰ تَرْكِ ٱلسُّجُودِ تَكْذِيباً كَمَا قَالَ ٱللهُ تَعَالَىٰ بَعْدَهُ : ﴿ بَلِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُكَذِّبُونَ ﴾ .

وَثَبَتَ فِي « ٱلصَّحِيحَيْنِ » عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ : ( أَنَّهُ قَرَأَ عَلَى ٱلنَّهُ عَنْهُ : ( أَنَّهُ قَرَأَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « وَٱلنَّجْمِ » فَلَمْ يَسْجُدْ ) (٢ .

وَثَبَتَ فِي « ٱلصَّحِيحَيْنِ » : (أَنَّهُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَ فِي « وَٱلنَّجْمِ » ) (٣) فَدَلَّ عَلَىٰ أَنَّهُ لَيْسَ بِوَاجِبٍ .

# فظينان

# فِي بَيَانِ عَدَدِ ٱلسَّجَدَاتِ وَمَحَلِّهَا

أَمَّا عَدَدُهَا: فَٱلْمُخْتَارُ ٱلَّذِي قَالَهُ ٱلشَّافِعِيُّ وَٱلْجَمَاهِيرُ: أَنَّهَا أَرْبَعَ عَشْرَةَ

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري ( ۱۰۷۷ ) .

<sup>(</sup>٢) البخاري ( ١٠٧٢ ) ، مسلم ( ٧٧٥ ) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري ( ١٠٧٠ ) ، ومسلم ( ٥٧٦ ) عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه .

سَجْدَةً: سَجْدَةٌ فِي ( ٱلأَعْرَافِ) ، وَ( ٱلرَّعْدِ) ، وَ( ٱلنَّعْدِ) ، وَ( ٱلنَّحْلِ) ، وَ( النَّحْدِ) ، وَ( النَّحْدِ) ، وَفِي ( ٱلْفُرْقَانِ) ، وَ( النَّحْمِ) ، وَفِي ( ٱلْفُرْقَانِ) ، وَ( النَّمْلِ) ، وَ( النَّجْمِ) ، وَ( إِذَا النَّمْلِ) ، وَ( النَّجْمِ) ، وَ( إِذَا النَّمْ النَّمْدَةِ) ، وَ( النَّجْمِ) ، وَ( إِذَا النَّمْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللْهُ الللْهُ اللْهُ الللْهُ الللْهُ اللْهُ الللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ الْمُؤْمِنُ اللْهُ اللْهُ الْمُلْمُ اللْهُ الْمُؤْمِنُ اللْهُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْهُ الْمُؤْمِنُ اللْهُ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُونُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ الللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمِ

وَأَمَّا سَجْدَةُ (صَ ). فَمُسْتَحَبَّةٌ ، وَلَيْسَتْ مِنْ عَزَائِمِ ٱلسُّجُودِ ؛ أَيْ : مُتَأَكِّدَاتِهِ ، ثَبَتَ فِي «صَحِيحِ ٱلْبُخَارِيِّ » عَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا مُتَأَكِّدَاتِهِ ، ثَبَتَ فِي «صَحِيحِ ٱلْبُخَارِيِّ » عَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا قَالَ : ( «صَ » لَيْسَتْ مِنْ عَزَائِمِ ٱلسُّجُودِ ، وَقَدْ رَأَيْتُ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْجُدُ فِيهَا ) (١) هَاذَا مَذْهَبُ ٱلشَّافِعِيِّ وَمَنْ قَالَ مِثْلَهُ (٢) .

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : هِيَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَجْدَةً أَيْضاً ، وَلَـٰكِنْ أَسْقَطَ ٱلثَّانِيَةَ مِنَ ( ٱلْحَجِّ ) ، وَأَثْبَتَ سَجْدَةَ ( صَ ) ، وَجَعَلَهَا مِنَ ٱلْعَزَائِمِ (٣ .

وَعَنْ أَحْمَدَ رِوَايَتَانِ :

إِحْدَاهُمَا : كَمَا قَالَ ٱلشَّافِعِيُّ .

وَٱلثَّانِيَةُ: خَمْسَ عَشْرَةَ سَجْدَةً، زَادَ (صَ )(١)، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي ٱلْعَبَّاسِ ٱبْنِ سُرَيْجٍ، وَأَبِي إِسْحَاقَ ٱلْمَرْوَزِيِّ مِنْ أَصْحَابِ ٱلشَّافِعِيِّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمْ.

#### وَعَنْ مَالِكٍ رِوَايَتَانِ :

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري ( ١٠٦٩ ) .

<sup>(</sup>۲) انظر « المجموع » ( ۲/۶۲ ) ، و « تحفة المحتاج » ( ۲/ ۲۰۶\_۲۰۰ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر « الهداية » ( ١/ ١٩٧ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر «المغنى» (٢/٢٥٣).

إِحْدَاهُمَا: كَٱلشَّافِعِيِّ.

وَأَشْهَرُهُمَا: إِحْدَىٰ عَشْرَةَ، أَسْقَطَ ٱلثَّانِيَةَ فِي ( ٱلْحَجِّ )، وَ( ٱلنَّجْمَ ) (١)، وَ( إِذَا ٱلسَّمَاءُ ٱنْشَقَتْ ) ، وَ( إِقْرَأْ ) ، وَهُوَ قَوْلٌ قَدِيمٌ لِلشَّافِعِيِّ (٢) .

وَٱلصَّحِيحُ: مَا قَدَّمْنَاهُ، وَٱلأَحَادِيثُ ٱلصَّحِيحَةُ تَدُلُّ عَلَيْهِ.

وَأَمَّا مَحَلُّهَا: فَسَجْدَةُ ( ٱلأَعْرَافِ ) فِي آخِرِهَا ، وَ( ٱلرَّعْدِ ) عَقِيبَ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ : ﴿ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾ ، وَفِي ( مَرْيَمَ ) : ﴿ وَيَوْيِدُهُمْ خَشُوعًا ﴾ ، وَفِي ( مَرْيَمَ ) : ﴿ خَرُّوا سُجَدًا وَفِي ( مَرْيَمَ ) : ﴿ خَرُّوا سُجَدًا وَفِي ( مَرْيَمَ ) : ﴿ خَرُّوا سُجَدًا وَفِي ( مَرْيَمَ ) : ﴿ وَيُويِدُهُمْ خَشُوعًا ﴾ ، وَفِي ( مَرْيَمَ ) : ﴿ خَرُّوا سُجَدًا وَفَيْكُ مَا يَشَاءُ ﴾ ، وَالأُولَىٰ مِنْ سَجْدَتَنِي ( ٱلْحَجِّ ) : ﴿ إِنَّ ٱللّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ﴾ ، وَالنَّانِيةِ : ﴿ وَالْفَوْرَا ﴾ ، وَاللَّهُ وَلَىٰ اللَّهُ وَلَيْكُ ) : ﴿ وَهُمْ لَا يَسْتَمْمُونَ ﴾ ، وَ( اللّمَ تَنْزِيلُ ) : ﴿ وَهُمْ لَا يَسْتَمْمُونَ ﴾ ، وَ( النَّمْ عَنْ فِي ﴿ وَهُمْ لَا يَسْتَمْمُونَ ﴾ ، وَ( النَّمْ عَنْ فِي ﴿ وَهُمْ لَا يَسْتَمْمُونَ ﴾ ، وَ( النَّمْ عَنْ فِي ﴿ وَهُمْ لَا يَسْتَمْمُونَ ﴾ ، وَ( النَّمْ عَنْ ) : ﴿ وَهُمْ لَا يَسْتَمْمُونَ ﴾ ، وَ( النَّمْ عَنْ فِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا السَّمَاءُ ٱنْشَقَتْ ) : ﴿ لَا يَسْجُدُونَ ﴾ ، وَ( إِذَا ٱلسَّمَاءُ ٱنْشَقَتْ ) : ﴿ لَا يَسْجُدُونَ ﴾ ، وَ( إِذَا ٱلسَّمَاءُ ٱنْشَقَتْ ) : ﴿ لَا يَسْجُدُونَ ﴾ ، وَ( إِذَا ٱلسَّمَاءُ ٱنْشَقَتْ ) : ﴿ لَا يَسْجُدُونَ ﴾ ، وَ( إِذَا ٱلسَّمَاءُ ٱنْشَقَتْ ) : ﴿ لَا يَسْجُدُونَ ﴾ ، وَ( إِذَا ٱلسَّمَاءُ ٱنْشَقَتْ ) : ﴿ لَا يَسْجُدُونَ ﴾ ، وَ( إِذَا ٱلسَّمَاءُ ٱنْشَقَتْ ) : ﴿ لَا يَسْجُدُونَ ﴾ ، وَ( إِذَا ٱلسَّمَاءُ ٱنْشَقَتْ ) : ﴿ لَا يَسْجُدُونَ ﴾ ، وَ( إِذَا السَّمَاءُ ٱنْشَقَتْ ) : ﴿ لَمْ اللَّمَاءُ اللَّهُ الْعَرَالُونَ ﴾ ، وَرَا إِذَا اللَّهُ الْمَاءُ الْمُنْ الْمُؤْلِقُونَ ﴾ ، وَلَا إِذَا اللَّهُ الْمَاءُ الْمُؤْلِقُونَ ﴾ ، وَلَا إِذَا اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُؤْلِهُ الْمُؤْلِقِيلُولُ الْمُؤْلِقُولَ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولَ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُولُ اللْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُولُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْسُقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ اللْمُقَلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُلُولُولُ الْمُؤْل

 <sup>1</sup> الآصال : جمع أصيل ، وهو آخر النهار ، وقيل : ما بين العصر وغروب الشمس .

<sup>(</sup>١) في ( ب ) ، و( ج ) : ( وأشهرها : إحدىٰ عشرة ، أسقطت النجم. . . ) ، والمثبت من ( أ ) .

<sup>(</sup>٢) المشهور من مذهب الإمام مالك رضي الله عنه: أن عدد سجدات القرآن إحدىٰ عشرة سجدة أسقط ثانية (الحج)، وسجدات المفصل (النجم)، و(الانشقاق)، و(اقرأ)، وأثبت سجدة (صَ ). أما مذهب الشافعي في القديم. فهو بإثبات ثانية (الحج)، وإسقاط سجدات المفصل، ولم يثبت (صَ ) كما هو الجديد، فهي إحدىٰ عشرة ؛ فهناك فرق بين المشهور في مذهب مالك وبين القديم من قول الشافعي رضي الله تعالىٰ عنهما . انظر «الشرح الكبير» (١٧١٧)، و«مواهب الجليل» (٢٧١٢)، و«التمهيد» (١٣٠٧)، و«النجم الوهاج» (٢٧١٢).

وَلاَ خِلاَفَ يُعْتَدُّ بِهِ فِي شَيْءٍ مِنْ مَوَاضِعِهَا إِلاَّ ٱلَّتِي فِي (حَمّ) فَإِنَّ ٱلْعُلَمَاءَ ٱخْتَلَفُوا فِيهَا ، فَذَهَبَ ٱلشَّافِعِيُّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ وَأَصْحَابُهُ إِلَىٰ مَا ذَكَرْنَاهُ : أَنَّهَا عَقِيبَ ﴿ لَا يَسْعَمُونَ ﴾ ، وَهَاذَا مَذْهَبُ سَعِيدِ بْنِ ٱلْمُسَيِّبِ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، وَأَبِي وَائِلٍ شَقِيقٍ ٱبْنِ سَلَمَةَ ، وَسُفْيَانَ ٱلثَّوْرِيِّ ، وَأَبِي حَنِيفَةَ ، وَأَخْمَدَ ، وَإِسْحَاقَ بْنِ رَاهَوَيْهِ (۱) .

وَذَهَبَ آخَرُونَ إِلَىٰ أَنَّهَا عَقِيبَ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعَبُدُونَ ﴾ حَكَاهُ ٱبْنُ ٱلْمُنْذِرِ عَنْ عُمَرَ بْنِ ٱلْخَطَّابِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ، وَٱلْحَسَنِ ٱلْبَصْرِيِّ (٢) ، وَأَصْحَابِ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، وَإِبْرَاهِيمَ ٱلنَّخَعِيِّ ، وَٱلْحَسَنِ ٱلْبَصْرِيِّ (٢) ، وَأَصْحَابِ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، وَإِبْرَاهِيمَ ٱلنَّخَعِيِّ ، وَٱلْحَارِثِ أَ ، وَمَالِكِ بْنِ وَأَبِي صَالِحٍ ، وَطَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ ، وَزُبَيْدِ بْنِ ٱلْحَارِثِ أَ ، وَمَالِكِ بْنِ أَنْسَ ، وَٱللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ (٣) ، وَهُو وَجْهٌ لِبَعْضِ أَصْحَابِ ٱلشَّافِعِيِّ ، حَكَاهُ ٱلْبَغُويُ فِي « ٱلتَّهْذِيب » (٤) .

 <sup>1-</sup> زُبيد بن الحارث: بضم الزاي، وبعدها باءٌ موحَّدة مفتوحة.

<sup>(1)</sup> انظر مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه في « المجموع » ( ٢٧/٤ ) ، و « تحفة المحتاج » ( ٢/ ٢٠٥ ) ، و مذهب الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه في « الهداية » ( ٢/ ١٩٧ ) ، و « حاشية ابن عابدين » ( ٢/ ٢٠٥ ) ، و مذهب الإمام أحمد رضي الله عنه في « المغني » ( ٢/ ٣٥٧ ) ، و « كشاف القناع » ( ١/ ٤٤٨ ) .

<sup>(</sup>۲) أخرجه عبد الرزاق في « مصنفه » ( ۵۸۷۸ ) .

 <sup>(</sup>٣) الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (٥/٢٦٨-٢٧٠) وانظر مذهب الإمام مالك رضي الله عنه في « المدونة الكبرىٰ » (١٠٩/١) ، و « شرح مختصر الخليل » (١/١٥) ، قال سحنون في « إن كُنتُم إِيّاهُ نَعْبُدُونَ ﴾ قال : « المدونة الكبرىٰ » (١٠١١) : (قال مالك : السجدة في ﴿ إِن كُنتُم إِيّاهُ نَعْبُدُونَ ﴾ قال : سمعت الليث بن سعد يقوله ) .

<sup>(</sup>٤) التهذيب في فقه الإمام الشافعي ( ١٧٩/٢ ) .

وَأَمَّا قَوْلُ أَبِي ٱلْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ سَعِيدٍ ٱلْعَبْدَرِيِّ مِنْ أَصْحَابِنَا فِي كِتَابِهِ « ٱلْكَفَايَةِ فِي ٱخْتِلاَفِ ٱلْفُقَهَاءِ »: (عِنْدَنَا أَنَّ سَجْدَةَ « ٱلنَّمْلِ » عِنْدَ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ : ﴿ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ﴾ قَالَ : وَهَاذَا مَذْهَبُ أَكْثَرِ ٱلْفُقَهَاءِ ، وَقَالَ : وَهَاذَا مَذْهَبُ أَكْثَرِ ٱلْفُقَهَاءِ ، وَقَالَ مَالِكُ : هِيَ عِنْدَ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ : ﴿ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ﴾ ) .

فَهَاذَا ٱلَّذِي نَقَلَهُ عَنْ مَذْهَبِنَا وَمَذْهَبِ أَكْثَرِ ٱلْفُقَهَاءِ غَيْرُ مَعْرُوفٍ وَلَا مَقْبُولٍ ، بَلْ غَلَطٌ ظَاهِرٌ ، وَهَاذِهِ كُتُبُ أَصْحَابِنَا مُصَرِّحَةٌ بِأَنَّهَا عِنْدَ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ : ﴿ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ﴾ .

# فِيْنِيْنِ إِيْ

#### [في شروط صحة سجود التلاوة]

حُكْمُ سُجُودِ ٱلتِّلاَوَةِ حُكْمُ صَلاَةِ ٱلنَّافِلَةِ فِي ٱشْتِرَاطِ ٱلطَّهَارَةِ عَنِ ٱلْحَدَثِ وَٱلنَّجَسِ ، وَفِي ٱسْتِقْبَالِ ٱلْقِبْلَةِ وَسَتْرِ ٱلْعَوْرَةِ ، فَيَحْرُمُ عَلَىٰ مَنْ عَلَىٰ بَدَنِهِ أَوْ وَٱلنَّجَسِ ، وَفِي ٱسْتِقْبَالِ ٱلْقِبْلَةِ وَسَتْرِ ٱلْعَوْرَةِ ، فَيَحْرُمُ عَلَىٰ مَنْ عَلَىٰ بَدَنِهِ أَوْ ثَوْبِهِ نَجَاسَةٌ غَيْرُ مَعْفُو عَنْهَا ، وَعَلَى ٱلْمُحْدِثِ إِلاَّ إِذَا تَيَمَّمَ فِي مَوْضِع يَجُوزُ فَوْبِهِ لَجَاسَةٌ غَيْرُ مَعْفُو عَنْهَا ، وَعَلَى ٱلْمُحْدِثِ إِلاَّ إِذَا تَيَمَّمَ فِي مَوْضِع يَجُوزُ وَيَعْمِ فَي مَوْضِع يَجُوزُ وَلِنَافِلَةً إِلَىٰ فِي ٱلسَّفَرِ ؛ حَيْثُ تَجُوزُ ٱلنَّافِلَةُ إِلَىٰ غَيْرِ ٱلْقِبْلَةِ إِلاَّ فِي ٱلسَّفَرِ ؛ حَيْثُ تَجُوزُ ٱلنَّافِلَةُ إِلَىٰ غَيْرِ ٱلْقِبْلَةِ إِلاَّ فِي ٱلسَّفَرِ ؛ حَيْثُ تَجُوزُ ٱلنَّافِلَةُ إِلَىٰ غَيْرِ ٱلْقِبْلَةِ ، وَهَاذَا كُلُّهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١) .

# فِجْنَالِيْ

### [في حكم السجود في الصلاة لغير العزائم]

إِذَا قَرَأَ سَجْدَةَ ( صَ ) : فَمَنْ قَالَ : إِنَّهَا مِنْ عَزَائِم ٱلسُّجُوُّدِ. . قَالَ :

انظر « المجموع » ( ٤/ ٧٢ ) .

يَسْجُدُ ، سَوَاءٌ قَرَأَهَا فِي ٱلصَّلاَةِ أَوْ خَارِجاً مِنْهَا ، كَسَائِر ٱلسَّجَدَاتِ .

وَأَمَّا ٱلشَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُ مِمَّنْ قَالَ: لَيْسَتْ مِنْ عَزَائِمِ ٱلسُّجُودِ.. فَقَالُوا: إِذَا قَرَأَهَا خَارِجَ ٱلصَّلاَةِ.. ٱسْتُحِبَّ لَهُ ٱلسُّجُودُ ؛ لِأَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَ فِيهَا ، كَمَا قَدَّمْنَاهُ (١) ، وَإِنْ قَرَأَهَا فِي ٱلصَّلاَةِ.. لَمْ يَسْجُدْ ، وَسَلَّمَ سَجَدَ فِيهَا ، كَمَا قَدَّمْنَاهُ (١) ، وَإِنْ قَرَأَهَا فِي ٱلصَّلاَةِ.. لَمْ يَسْجُدْ ، فَإِنْ سَجَدَ وَهُوَ جَاهِلٌ أَوْ نَاسٍ.. لَمْ تَبْطُلْ صَلاَتُهُ ، وَلَلْكِنْ يَسْجُدُ لِلسَّهُو ، فَإِنْ كَانَ عَالِماً : فَٱلصَّحِيحُ : أَنَّهُ تَبْطُلُ صَلاَتُهُ ؛ لِأَنَّهُ زَادَ في ٱلصَّلاَةِ مَا فَإِنْ كَانَ عَالِماً : فَٱلصَّحِيحُ : أَنَّهُ تَبْطُلُ صَلاَتُهُ ؛ لِأَنَّهُ زَادَ في ٱلصَّلاَةِ مَا لَيْسَ مِنْهَا فَبَطَلَتْ ؛ كَمَا لَوْ سَجَدَ لِلشُّكْرِ.. فَإِنَّهُ تَبْطُلُ صَلاَتُهُ بِلاَ خِلاَفٍ ، لَيْسَ مِنْهَا فَبَطَلُ عَلَاتُهُ بِلاَ خِلاَفٍ ، وَٱلنَّانِي : لاَ تَبْطُلُ ؛ لِأَنَّ لَهُ تَعَلَّقاً بِٱلصَّلاَةِ .

وَلَوْ سَجَدَ إِمَامُهُ فِي ( صَ ) لِكَوْنِهِ يَعْتَقِدُهَا مِنَ ٱلْعَزَائِمِ ، وَٱلْمَأْمُومُ لاَ يَعْتَقِدُهَا مِنَ ٱلْعَزَائِمِ ، وَٱلْمَأْمُومُ لاَ يَعْتَقِدُهَا . فَلاَ يُتَابِعُهُ ، بَلْ يُفَارِقُهُ ، أَوْ يَنْتَظِرُهُ قَائِماً ، فَإِذَا ٱنْتُظَرَهُ . هَلْ يَسْجُدُ لِلسَّهْوِ ؟ فِيهِ وَجْهَانِ : ٱلأَظْهَرُ : لاَ يَسْجُدُ (٢) .

# فَحُمَّا إِنَّىٰ فِيمَنْ يُسَنُّ لَهُ ٱلسُّجُودُ

إَعْلَمْ : أَنَّهُ يُسَنُّ لِلْقَارِيءِ ٱلْمُتَطَهِّرِ بِٱلْمَاءِ أَوِ ٱلتُّرَابِ حَيْثُ يَجُوزُ ، سَوَاءٌ

<sup>(</sup>١) انظر (ص١٥٦).

<sup>(</sup>٢) قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى في " تحفة المحتاج " (٢/٧٠٧): ( نعم ؛ يسجد لسجود إمامه كما علم مما قالوه في ترك إمامه الحنفي للقنوت ؛ لأنه لما أتى بمبطل في اعتقاد المأموم واغتفر. . كان بمنزلة الساهي)، قال العلامة ابن القاسم في " حاشيته على التحفة " : ( ويحصل فضل الجماعة بكل منهما ، وانتظاره أفضل ) ، ووافقه العلامة باعشن في " بشرى الكريم " (ص١٠٠)، للكن نقل الشرواني في "حاشيته" (٢/٧٠٧) عن السيد عمر البصري: أن الأوجه كون المفارقة أولى .

كَانَ فِي ٱلصَّلاَةِ أَوْ خَارِجاً مِنْهَا ، وَيُسَنُّ لِلْمُسْتَمِعِ ، وَيُسَنُّ أَيْضاً لِلسَّامِعِ غَيْرِ ٱللهُ عَنْهُ : ( لاَ أُؤَكِّدُهُ فِي حَقِّهِ كَمَا ٱلْمُسْتَمِعِ (١) ، وَلَـٰكِنْ قَالَ ٱلشَّافِعِيُّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ : ( لاَ أُؤَكِّدُهُ فِي حَقِّهِ كَمَا أُؤَكِّدُهُ فِي حَقِّ ٱلْمُسْتَمِعِ ) ، هَـٰذَا هُوَ ٱلصَّحِيحُ (٢) .

وَقَالَ إِمَامُ ٱلْحَرَمَيْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا : ( لاَ يَسْجُدُ ٱلسَّامِعُ ) ، وَٱلْمَشْهُورُ ٱلأَوَّلُ .

وَسَوَاءٌ كَانَ ٱلْقَارِىءُ فِي ٱلصَّلاَةِ أَوْ خَارِجاً مِنْهَا يُسَنُّ لِلْمُسْتَمِعِ وَٱلسَّامِعِ ٱلسُّجُودُ، وَسَوَاءٌ سَجَدَ ٱلْقَارِىءُ أَمْ لاَ، هَلذَا هُوَ ٱلصَّحِيحُ ٱلْمَشْهُورُ عِنْدَ أَلْسُجُودُ، وَسَوَاءٌ سَجَدَ ٱللهُ عَنْهُ، وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ.

وَقَالَ صَاحِبُ « ٱلْبَيَانِ » مِنْ أَصْحَابِ ٱلشَّافِعِيِّ : ( لاَ يَسْجُدُ ٱلْمُسْتَمِعُ لِقِرَاءَةِ مَنْ قَرَأَ فِي ٱلصَّلاَةِ ) (٣) .

وَقَالَ ٱلصَّيْدَلاَنِيُّ مِنْ أَصْحَابِ ٱلشَّافِعِيِّ : ( لاَ يُسَنُّ ٱلسُّجُودُ إِلاَّ أَنْ يَسُخُدَ ٱلْقَارِىءُ ) ، وَٱلصَّوَابُ ٱلأَوَّلُ .

 <sup>(</sup>١) المستمع : هو من قصد الاستماع لقراءة القرآن ، والسامع : هو من سمع القراءة من غير قصد منه .

<sup>(</sup>٢) شروط سنية سجدة التلاوة ستة : أن تكون القراءة مشروعة ، بألا تكون محرمة ولا مكروهة لذاتها كقراءة جنب مسلم بقصدها ، وكقراءة في نحو ركوع ، وأن تكون مقصودة ؛ فلا يسجد لقراءة نائم وطير معلم وغير مميز ، وأن تكون القراءة لجميع آية السجدة ، وأن تكون القراءة من قارىء واحد ، وأن تكون القراءة في زمان واحد عرفاً ، وأن تكون في غير صلاة جنازة .

فإذا كان القارىء مصلياً.. اشترط: ألا يكون مأموماً مطلقاً ، وألا يقصد بقراءته السجود فقط. وشرط السامع مع ما مر: أن يسمع جميع آية السجدة ، وعدم حرمة أو كراهة استماعه لذاته ؛ فلا يسجد مصل لسماع قراءة غير نفسه إن لم يكن مأموماً ، وإلا.. فلا يسجد لغير قراءة إمامه ؛ لكراهة استماعه لغيره. انظر « بشرى الكريم » ( ص٣٠٥).

<sup>(</sup>٣) البيان ( ٢/ ٢٨٨ ) .

وَلاَ فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ ٱلْقَارِىءُ مُسْلِماً ، بَالِغاً ، مُتَطَهِّراً ، رَجُلاً ، وَبَيْنَ أَنْ يَكُونَ كَافِراً ، أَوْ صَبِيّاً ، أَوْ مُحْدِثاً ، أَوِ ٱمْرَأَةً ، هَـٰذَا هُوَ ٱلصَّحِيحُ عِنْدَنَا ، وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (١) .

وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: لاَ يَسْجُدُ لِقِرَاءَةِ ٱلْكَافِرِ وَٱلصَّبِيِّ وَٱلْمُحْدِثِ وَٱلسَّكْرَانِ (٢).

وَقَالَ جَمَاعَةٌ مِنَ ٱلسَّلَفِ: لاَ يَسْجُدُ لِقِرَاءَةِ ٱلْمَرْأَةِ ، حَكَاهُ ٱبْنُ ٱلْمُنْذِرِ عَنْ قَتَادَةَ وَمَالِكِ وَإِسْحَاقَ (٣) ، وَٱلصَّوَابُ مَا قَدَّمْنَاهُ .

# فظين الألفا

## فِي ٱخْتِصَارِ ٱلسُّجُودِ

وَهُوَ أَنْ يَقْرَأَ آيَةً أَوْ آيَتَيْنِ ، ثُمَّ يَسْجُدَ ، حَكَى ٱبْنُ ٱلْمُنْذِرِ عَنِ ٱلشَّعْبِيِّ ،

<sup>(</sup>۱) انظر مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه في «المجموع» (٢٥/٤)، و«تحفة المحتاج» (٢/٢٠/٢)، ومذهب الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه في «الهداية» (١/١٩٧)، و«حاشية ابن عابدين» (٢/٢٠٢).

<sup>(</sup>٢) قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالىٰ في « التحفة » ( ٢٠٩/٢ ) : ( وما في « التبيان » في السكران يتعين حمله علىٰ سكران له نوع تمييز ، وفي الجنب يتعين حمله أيضاً علىٰ جنب حلَّت له القراءة ) ، قال الشرواني : ( قوله : « حلَّت له القراءة » : وفي هامش بلا عزو : بأن نسي كونه جنباً وقصد القراءة ) .

<sup>(</sup>٣) انظر « الأوسط » ( ٥/ ٢٨٦ ) ، ويشرط لوجوب سجود التلاوة على المستمع عند السادة المالكية ثلاثة شروط : الأول : أن يجلس المستمع ليتعلم القرآن من القارىء حفظاً أو أحكاماً ، لا لمجرد ثواب أو غيره .والثاني : أن يكون القارىء لآية التلاوة صالحاً للإمامة ، بأن يكون ذكراً محققاً بالغاً عاقلاً متوضئاً على الراجح . والثالث : ألا يجلس القارىء ليسمع الناس حسن قراءته . وانظر « الشرح الكبير » ( ٣٠٧/١) ، و« الفواكه الدوسي « ( ١/ ٢٥٥ ) .

وَٱلْحَسَنِ ٱلْبَصْرِيِّ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، وَٱلنَّخَعِيِّ ، وَأَحْمَدَ ، وَإِسْحَاقَ: أَنَّهُمْ كَرهُوا ذَلِكَ (١) .

وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ ٱلْحَسَنِ ، وَأَبِي ثَوْرٍ : أَنَّهُ لاَ بَأْسَ بِهِ ، وَهَاذَا مُقْتَضَىٰ مَذْهَبِنَا (٢) .

# فظينان

#### [في أحكام تتعلق بسجود التلاوة في الصلاة]

إِذَا كَانَ مُصَلِّياً مُنْفَرِداً.. سَجَدَ لِقِرَاءَةِ نَفْسِهِ ، فَلَوْ تَرَكَ سُجُودَ ٱلتِّلاَوَةِ وَرَكَعَ ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ لِلتِّلاَوَةِ.. لَمْ يَجُوْ ، فَإِنْ فَعَلَ مَعَ ٱلْعِلْمِ.. بَطَلَتْ صَلاَتُهُ ، وَإِنْ كَانَ قَدْ هَوَىٰ إِلَى ٱلرُّكُوعِ ، وَلَمْ يَصِلْ إِلَىٰ حَدِّ ٱلرَّاكِعِينَ.. جَازَ أَنْ يَسْجُدَ لِلتِّلاَوَةِ ، وَلَوْ هَوَىٰ لِسُجُودِ ٱلتِّلاَوَةِ ، ثُمَّ بَدَا لَهُ وَرَجَعَ إِلَى الْقِيَامِ.. جَازَ أَنْ يَسْجُدَ لِلتِّلاَوَةِ ، وَلَوْ هَوَىٰ لِسُجُودِ ٱلتِّلاَوَةِ ، ثُمَّ بَدَا لَهُ وَرَجَعَ إِلَى الْقِيَامِ.. جَازَ (٣).

أَمَّا إِذَا أَصْغَى ٱلْمُنْفَرِدُ بِٱلصَّلاَةِ لِقِرَاءَةِ قَارِىءٍ فِي ٱلصَّلاَةِ أَوْ غَيْرِهَا. فَلاَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَسْجُدَ ، وَلَوْ سَجَدَ مَعَ ٱلْعِلْمِ. . بَطَلَتْ صَلاَتُهُ .

أَمَّا ٱلْمُصَلِّي فِي جَمَاعَةٍ: فَإِنْ كَانَ إِمَاماً.. فَهُوَ كَٱلْمُنْفَرِدِ، وَإِذَا سَجَدَ

<sup>(</sup>۱) الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (٥/ ٢٨٠)، و« المغني » ( ٢/ ٣٧٠)، و« المبدع » ( ٣٢/٢ ) .

 <sup>(</sup>۲) انظر مذهب الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه في « بدائع الصنائع » ( ۱/ ٤٤٩) ، و« البحر الرائق »
 ( ۲/ ۱۳۷ ) ، و« حاشية ابن عابدين » ( ۲/ ۱۱۹ ) ، ومذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه في « المجموع » ( ۱/ ۸۱ ) .

<sup>(</sup>٣) أما لو هوىٰ للتلاوة فلما بلغ حد الركوع جعله ركوعاً. . لم يكفه ؛ لوجود الصارف ، فيجب العود إلى القيام ليهوي منه .

ٱلإِمَامُ لِتِلاَوَةِ نَفْسِهِ.. وَجَبَ عَلَى ٱلْمَأْمُومِ أَنْ يَسْجُدَ مَعَهُ ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ.. بَطَلَتْ صَلاَتُهُ ، فَإِنْ لَمْ يَسْجُدِ ٱلإِمَامُ.. لَمْ يَجُزْ لِلْمَأْمُومِ ، فَإِنْ سَجَدَ.. بَطَلَتْ صَلاَتُهُ ، وَلَاكِنْ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَسْجُدَ إِذَا فَرَغَ مِنَ ٱلصَّلاَةِ ، وَلاَ يَتْأَكَّدُ .

وَلَوْ سَجَدَ ٱلإِمَامُ ، وَلَمْ يَعْلَمِ ٱلْمَأْمُومُ حَتَّىٰ رَفَعَ ٱلإِمَامُ رَأْسَهُ مِنَ ٱلسُّجُودِ . فَهُوَ مَعْذُورٌ فِي تَخَلُّفِهِ ، وَلاَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَسْجُدَ ، وَلَوْ عَلِمَ وَٱلإِمَامُ بَعْدُ فِي ٱلسُّجُودِ . وَجَبَ ٱلسُّجُودُ .

فَلَوْ هَوَىٰ إِلَى ٱلسُّجُودِ ، فَرَفَعَ ٱلإِمَامُ وَهُوَ فِي ٱلْهُويِّ . . رَفَعَ مَعَهُ ، وَلَمْ يَجُزِ ٱلسُّجُودُ ، وَكَذَا ٱلضَّعِيفُ ٱلَّذِي هَوَىٰ مَعَ ٱلإِمَامِ إِذَا رَفَعَ ٱلإِمَامُ قَبْلَ يَجُزِ ٱلسُّجُودُ ، وَكَذَا ٱلصَّعِيفُ ٱلَّذِي هَوَىٰ مَعَ ٱلإِمَامِ إِذَا رَفَعَ ٱلإِمَامُ قَبْلَ بُلُوغِ ٱلصَّعِيفِ إِلَى ٱلسُّجُودِ ؛ لِسُرْعَةِ ٱلإِمَامِ ، وَبُطْءِ ٱلْمَأْمُومِ . . يَرْجِعُ مَعَهُ ، وَلاَ يَسْجُدُ (١) .

وَأَمَّا إِذَا كَانَ ٱلْمُصَلِّي مَأْمُوماً. . فَلاَ يَجُوزُ أَنْ يَسْجُدَ لِقِرَاءَةِ نَفْسِهِ وَلاَ لِقِرَاءَةِ غَيْرِ إِمَامِهِ ، فَإِنْ سَجَدَ . . بَطَلَتْ صَلاَتُهُ ، وَيُكْرَهُ لَهُ قِرَاءَةُ ٱلسَّجْدَةِ ، وَيُكْرَهُ لَهُ ٱلإِصْغَاءُ إِلَىٰ قِرَاءَةِ غَيْرِ إِمَامِهِ (٢) .

<sup>(</sup>۱) مسألة : لو ركع إمامه فظن أنه يسجد للتلاوة فهوى لذلك فرآه لم يسجد فوقف عن السجود . . حسب له ذلك عن ركوعه ، ويغتفر له ذلك للمتابعة ، كما اعتمده الزركشي وتبعه الجمال الرملي والخطيب وابن قاسم والقليوبي وغيرهم ، وقال الشيخ زكريا ـ وتبعه ابن حجر ـ : إنه يعود إلى القيام ثم يركع .
قال القليوبي في «حاشيته على شرح المحلي » ( ١/ ١٥٥ ) : ( فلو تبين له ذلك بعد سجوده . . وجب عليه العود للركوع فقط ، فإن عاد للقيام عامداً عالماً بطلت صلاته ) أي : خلافاً لابن حجر والشيخ زكريا .

<sup>(</sup>۲) انظر « المجموع » (٤/ ٦٥-٦٦) ، و « تحفة المحتاج » (٢/٢١٢-٢١٤) .

# فظيناه

#### فِي وَقْتِ ٱلسُّجُودِ لِلتِّلاَوَةِ

قَالَ ٱلْعُلَمَاءُ: يَنْبَغِي أَنْ يَقَعَ عَقِيبَ آيَةِ ٱلسَّجْدَةِ ٱلَّتِي قَرَأَهَا أَوْ سَمِعَهَا ، فَإِنْ أَخَّرَ وَلَمْ يَطُلِ ٱلْفَصْلُ. . سَجَدَ ، وَإِنْ طَالَ . . فَقَدْ فَاتَ ٱلسُّجُودُ ، فَلاَ يَقْضِي عَلَى ٱلْمَذْهَبِ ٱلصَّحِيحِ ٱلْمَشْهُورِ ؛ كَمَا لاَ يَقْضِي صَلاَةَ ٱلْكُسُوفِ ، وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: فِيهِ قَوْلٌ ضَعِيفٌ: إِنَّهُ يَقْضِي ؛ كَمَا يَقْضِي ٱلسُّنَنَ وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: فِيهِ قَوْلٌ ضَعِيفٌ: إِنَّهُ يَقْضِي ؛ كَمَا يَقْضِي ٱلسُّنَنَ ٱلسُّنَنَ الرَّاتِبَةَ ، كَسُنَّةِ ٱلصُّبْحِ وَٱلظِّهْرِ وَغَيْرِهِمَا (١) .

وَأَمَّا إِذَا كَانَ ٱلْقَارِىءُ أَوِ ٱلْمُسْتَمِعُ مُحْدِثاً عِنْدَ تِلاَوَةِ ٱلسَّجْدَةِ : فَإِنْ تَطَهَّرَ عَلَى ٱلْقُرْبِ . . سَجَدَ ، وَإِنْ تَأَخَّرَتْ طَهَارَتُهُ حَتَّىٰ طَالَ ٱلْفَصْلُ . . فَٱلصَّحِيحُ عَلَى ٱلْقُرْبِ . . سَجَدَ ، وَإِنْ تَأَخَّرَتْ طَهَارَتُهُ حَتَّىٰ طَالَ ٱلْفَصْلُ . . فَٱلصَّحِيحُ ٱلْمُخْتَارُ ٱلَّذِي قَطَعَ بِهِ ٱلأَكْثَرُونَ : أَنَّهُ لاَ يَسْجُدُ ، وَقِيلَ : يَسْجُدُ ، وَهُو ٱلْمُخْتَارُ ٱلنَّهُ وَيِّ مِنْ أَصْحَابِنَا (٢) ؛ كَمَا يُجِيبُ ٱلْمُؤَذِّنَ بَعْدَ ٱلْفَرَاغِ مِنَ ٱلْحُتِيَارُ ٱلْفَرَاغِ مِنَ ٱلْمُؤَدِّنَ بَعْدَ ٱلْفَرَاغِ مِنَ ٱلصَّلَةِ ، وَٱللهُ تَعَالَى الْمُخْتَارِ (٣) ، وَٱللهُ تَعَالَىٰ أَعْلَمُ (٤) .

<sup>(</sup>۱) فائدة : لو لم يتمكن من التحية أو سجود التلاوة أو الشكر. . قال أربع مرات : (سبحان الله) ، و( الحمد لله ) ، و( لا إله إلا الله ) ، و( الله أكبر ) ، و( لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ) فإنها تقوم مقامها ، قاله العلامة باعشن في « بشرى الكريم » ( ص٣١٠ ) ، وذكر صاحب « بغية المسترشدين » ( ص٥٠ ) عن بعضهم أنه تكفي عنها مرة واحدة .

<sup>(</sup>٢) التهذيب في فقه الإمام الشافعي ( ١٨١/٢ ) .

<sup>(</sup>٣) أي : بألا يزيد على قدر ركعتين بأخف ممكن من الوسط المعقول .

<sup>(</sup>٤) انظر « المجموع » ( ٤/ ٨٠ ) ، و « تحفة المحتاج » ( ٢١٦/٢ ) .

# فظين إفي

### [في حكم تكرار آية السجدة]

إِذَا قَرَأَ ٱلسَّجَدَاتِ كُلَّهَا أَوْ سَجَدَاتٍ مِنْهَا فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ. . سَجَدَ لِكُلِّ مَوَّةٍ سَجْدَةٍ بِلاَ خِلاَفٍ ، وَإِنْ كَرَّرَ ٱلآيَةَ ٱلْوَاحِدَةَ فِي مَجَالِسَ . سَجَدَ لِكُلِّ مَرَّةٍ سَجْدَةٍ بِلاَ خِلاَفٍ ، فَإِنْ كَرَّرَهَا فِي ٱلْمَجْلِسِ ٱلْوَاحِدِ . . نَظَرَ ؛ فَإِنْ لَمْ يَسْجُدُ لِلْمَرَّةِ بِلاَ خِلاَفٍ ، فَإِنْ كَرَّرَهَا فِي ٱلْمَجْلِسِ ٱلْوَاحِدِ . . نَظَرَ ؛ فَإِنْ لَمْ يَسْجُدُ لِلْمُوّةِ ٱلْأُولَىٰ . . كَفَاهُ سَجْدَةٌ وَاحِدَةٌ عَنِ ٱلْجَمِيعِ (١) ، وَإِنْ سَجَدَ لِلْأُولَىٰ . . فَفِيهِ ثَلَاثَةُ أَوْجُهِ :

أَصَحُهَا : أَنَّهُ يَسْجُدُ لِكُلِّ مَرَّةٍ سَجْدَةً ؛ لِتَجَدُّدِ ٱلسَّبَبِ بَعْدَ تَوْفِيَةٍ حُكْمِ ٱلأَوَّلِ .

وَٱلنَّانِي : تَكْفِيهِ ٱلسَّجْدَةُ ٱلأُولَىٰ عَنِ ٱلْجَمِيعِ ، وَهُوَ قَوْلُ ٱبْنِ سُرَيْجٍ ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ ٱلله (٢) ، قَالَ صَاحِبُ « ٱلْعُدَّةِ » مِنْ أَصْحَابِنَا : وَعَلَيْهِ ٱلْفَتُوىٰ ، وَٱخْتَارَهُ ٱلشَّيْخُ نَصْرٌ ٱلْمَقْدِسِيُّ ٱلزَّاهِدُ مِنْ أَصْحَابِنَا : وَعَلَيْهِ ٱلْفَتُوىٰ ، وَٱخْتَارَهُ ٱلشَّيْخُ نَصْرٌ ٱلْمَقْدِسِيُّ ٱلزَّاهِدُ مِنْ أَصْحَابِنَا .

وَٱلثَّالِثُ : إِنْ طَالَ ٱلْفَصْلُ . . سَجَدَ ، وَإِلاًّ . . فَتَكْفِيهِ ٱلأُولَىٰ .

أَمَّا إِذَا كَرَّرَ ٱلسَّجْدَةَ ٱلْوَاحِدَةَ فِي ٱلصَّلاَةِ ؛ فَإِنْ كَانَ فِي رَكْعَةٍ. . فَهِيَ

<sup>(</sup>۱) قال ابن حجر رحمه الله في « التحفة » (۲۱۰/۲) : (وقضية تعبيرهم بـ كفاه » : أنه يجوز تعددها ، ثم قال : وعلى التعدد فظاهر أنه يأتي بالثانية عقب الأولىٰ. . . وهاكذا من غير قيام ، وإلا . . فيظهر البطلان ؛ لأنه زيادة صورة ركن من غير موجب ) .

<sup>(</sup>۲) انظر « الهداية » ( ۹۸/۱ ) ، و « حاشية ابن عابدين » ( ۲/۱۱٤ ) .

كَٱلْمَجْلِسِ ٱلْوَاحِدِ ، فَيَكُونُ فِيهِ ٱلأَوْجُهُ ٱلثَّلاَثَةُ ، وَإِنْ كَانَ فِي رَكْعَتَيْنِ . . فَكَٱلْمَجْلِسَيْن ، فَيُعِيدُ ٱلسُّجُودَ بِلاَ خِلاَفٍ (١) .

# فضيانها

#### [في حكم سجود التلاوة للراكب على الدابة]

إِذَا قَرَأَ ٱلسَّجْدَةَ وَهُوَ رَاكِبٌ عَلَىٰ دَابَّةٍ فِي ٱلسَّفَرِ. سَجَدَ بِٱلإِيمَاءِ ، هَالْذَا مَذْهَبُنَا وَمَذْهَبُ مَالِكِ ، وَأَبِي حَنِيفَةَ ، وَأَبِي يُوسُفَ ، وَمُحَمَّدٍ ، وَأَخْمَدَ ، وَزُفَرَ ، وَدَاوُودَ ، وَغَيرِهِمْ (٢) .

وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ : لاَ يَسْجُدُ .

وَٱلصَّوَابُ : مَذْهَبُ ٱلْجَمَاهِيرِ .

وَأَمَّا ٱلرَّاكِبُ فِي ٱلْحَضرِ. . فَلاَ يَجُوزُ أَنْ يَسْجُدَ بِٱلإِيمَاءِ .

## 

#### [في حكم قراءة آية السجدة في غير محلها من الصلاة]

إِذَا قَرَأَ آيَةَ ٱلسَّجْدَةِ فِي ٱلصَّلاَةِ قَبلَ ( ٱلْفَاتِحَةِ ). . سَجَدَ ، بِخِلاَفِ مَا لَوْ قَرَأَهَا فِي ٱلرُّكُوعِ وَٱلسُّجُودِ ؛ فَإِنَّهُ لاَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَسْجُدَ ؛ لِأَنَّ ٱلْقِيَامَ مَحَلُّ قَرَأَهَا فِي ٱلرُّكُوعِ وَٱلسُّجُودِ ؛ فَإِنَّهُ لاَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَسْجُدَ ؛ لِأَنَّ ٱلْقِيَامَ مَحَلُّ

<sup>(</sup>١) انظر « المجموع » ( ٤/ ٧٨-٧٩ ) ، و « تحفة المحتاج » ( ٢/ ٢١٥ ) .

<sup>(</sup>۲) انظر مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه في « المجموع » ( 2/2 ) ، و( 2/1 ) ، ومذهب الإمام مالك رضي الله عنه في « حاشية الدسوقي » ( 2/2 ) ، و« مواهب الجليل » ( 2/2 ) ، ومذهب الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه في « البحر الرائق » ( 2/2 ) ، و« حاشية ابن عابدين » ( 2/2 ) ، ومذهب الإمام أحمد رضي الله عنه في « كشاف القناع » ( 2/2 ) .

ٱلْقِرَاءَةِ ، وَلَوْ قَرَأَ ٱلسَّجْدَةَ ، فَهَوَىٰ لِيَسْجُدَ ، فَشَكَّ هَلْ قَرَأَ ( ٱلْفَاتِحَةَ ). . فَإِنَّهُ يَسْجُدُ لِلتَّلاَوَةِ ، ثُمَّ يَعُودُ إِلَى ٱلْقِيَامِ ، فَيَقْرَأُ ( ٱلْفَاتِحَةَ ) لِأَنَّ سُجُودَ ٱلتِّلاَوَةِ لاَ يُؤخَّرُ<sup>(١)</sup> .

# فِيْنَ إِيْ

#### [في حكم قراءة آية السجدة بالفارسية]

لَوْ قَرَأَ آيَةَ ٱلسَّجْدَةِ بِٱلْفَارِسِيَّةِ. لاَ يَسْجُدُ عِنْدَنَا ؛ كَمَا لَوْ فَسَّرَ آيَةَ سَجْدَةٍ ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : يَسْجُدُ (٢) .

#### فِظِيٰ الْفِي فِظِينَا إِنْ

#### [في عدم ارتباط سجود المستمع بسجود القارىء]

إِذَا سَجَدَ ٱلْمُسْتَمِعُ مَعَ ٱلْقَارِىءِ. لاَ يَرْتَبِطُ بِهِ ، وَلاَ يَنْوِي ٱلِاقْتِدَاءَ بِهِ ، وَلاَ يَنْوِي ٱلِاقْتِدَاءَ بِهِ ، وَلاَ يَنْوِي ٱلِاقْتِدَاءَ بِهِ ، وَلاَ يَنْوِي ٱللهُجُودِ قَبْلَهُ .

# ؋ۻٛؽٳؽ

#### [في حكم قراءة آية السجدة للإمام]

لاَ تُكْرَهُ قِرَاءَةُ آيَةِ ٱلسَّجْدَةِ لِلْإِمَامِ عِنْدَنَا ، سَوَاءٌ كَانَتِ ٱلصَّلاَةُ سِرِّيَّةً أَوْ

انظر « المجموع » ( ۱/ ۸۰ ) .

 <sup>(</sup>۲) انظر مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه في « المجموع » ( ٨٠/٤ ) ، و« روضة الطالبين »
 (۱/٣٢٣ ) ، ومذهب الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه في « المبسوط » ( ٥/٢ ) ، و« بدائع الصنائع » ( ١٠٥/١ ) ، و« حاشية ابن عابدين » ( ٢/ ١٠٥ ) .

جَهْرِيَّةً ، وَيَسْجُدُ مَتَىٰ قَرَأَهَا (١) .

وَقَالَ مَالِكٌ : يُكْرَهُ ذَلِكَ مُطْلَقاً (٢) .

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَحْمَدُ : تُكْرَهُ فِي ٱلسِّرِّيَّةِ دُونَ ٱلْجَهْرِيَّةِ (٣) .

#### فركنا والمالية

# [في حكم سجود التلاوة في الأوقات المنهي عنها] لا يُكْرَهُ عِنْدَنَا سُجُودُ ٱلتِّلاَوَةِ فِي ٱلأَوْقَاتِ ٱلَّتِي نُهِيَ عَنِ ٱلصَّلاَةِ

(١) انظر « المجموع » (٤/٠٨) ، و « تحفة المحتاج » (٢١٣/٢) .

أما إذا قرأها في الصلاة بقصد السجود فقط. . فيحرم وتبطل صلاته إن علم وتعمد ، ومثله لو اقتدى بالإمام في صبح الجمعة لفرض السجود فقط .

أما لو قرأها بقصد السجود وغيره من مندوبات القراءة أو الصلاة. . فلا بطلان ولا كراهة ؛ لمشروعيته حينئذ .

ولا فرق في حرمة القراءة بقصد السجود فقط في الصلاة عند ابن حجر بين "آلم تنزيل " وغيرها ، في صبح الجمعة . أفاده " بشرى الكريم " (ص٢٠٧) ، ولو قصد سماع الآية لغرض السجود فقط . . فينبغي أن يكون كقراءتها لغرض السجود فقط . . فينبغي أن يكون كقراءتها لغرض السجود فقط . أفاده ابن قاسم في "حاشيته على التحفة " (٢١١/٢) .

- (٢) أي: في السرّ والجهر، وذلك في صلاة الفريضة خاصة، أما النافلة.. فلا كراهة فيها. انظر
   « الشرح الكبير » ( ٣١٠/١ ) .
- (٣) انظر مذهب الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه في « بدائع الصنائع » ( ١٩٢/١ ) ، و « البحر الراثق »
   ( ٢/ ١٣٠ ) .

وقوله: (وأحمد) من (ج)، وليس في (أ) و(ب) ولا فيما بين أيدينا من النسخ المطبوعة. قال الإمام البهوتي الحنبلي في «كشاف القناع» ( ١/ ٤٤٩): ( ويكره لإمام قراءة سجدة في صلاة سرًّ؛ لأنه لا يخلو حينئذ إما أن يسجد لها أو لا ؛ فإن لم يسجد لها. كان تاركاً للسنة، وإن سجد لها. أوجب الإيهام والتخليط على المأموم ؛ فكان ترك السبب المفضي إلىٰ ذلك أولىٰ).

فِيهَا ('' ، وَبِهِ قَالَ ٱلشَّعْبِيُّ ، وَٱلْحَسَنُ ٱلْبِصْرِيُّ ، وَسَالِمُ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ ، وَٱلْقَاسِمُ ، وَعَطَاءٌ ، وَعِكْرِمَةُ ('' ، وَأَبُو حَنِيفَةَ ، وَأَصْحَابُ ٱلرَّأْيِ ('') ، وَمَالِكٌ فِي إِحْدَى ٱلرِّوَايَتَيْنِ ('<sup>1)</sup> .

وَكَرِهَ ذَلِكَ طَائِفَةٌ مِنَ ٱلْعُلَمَاءِ ، مِنْهُمْ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ عُمَرَ<sup>(٥)</sup> ، وَسَعِيدُ بْنُ ٱلْمُسَيِّبِ، وَمَالِكٌ فِي ٱلرِّوَايَةِ ٱلأُخْرَىٰ (٢)، وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ، وَأَبُو ثَوْرٍ.

فالنوع الأول: لا ينعقد فيه شيء من الصلوات التي ذكرناها إذا شرع بها فيها ، وتبطل إن طرأ إلا [في ستة مواضع]: صلاة جنازة حضرت فيها ، وسجدة تليت آيتها فيها ، وعصر يومه ، والنفل ، والنذر المقيد بها ، وقضاء ما شرع به فيها ثم أفسده ، فتنعقد هاذه الستة بلا كراهة أصلاً في الأولى منها ، ومع الكراهة التنزيهية في الثانية ، والتحريمية في الثالثة ، وكذا البواقي ، لاكن مع وجوب القطع والقضاء في وقت غير مكروه .

والنوع الثاني: ينعقد فيه جميع الصلوات التي ذكرناها من غير كراهة إلا النفل الواجب لغيره ؛ فإنه ينعقد مع الكراهة ، فيجب القطع والقضاء في وقت غير مكروه ) .

- (٤) قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالىٰ في « الإستذكار » ( ٨/ ١١٠ ) : ( قال ابن قاسم عن الإمام مالك : يسجد للتلاوة بعد الصبح وبعد العصر ما لم تتغير الشمس أو يسفر ، فإذا أسفر أو اصفرت الشمس . لم يسجد . وهاذه الرواية قياس علىٰ مذهبه في صلاة الجنائز ) .
- (٥) أخرج ابن أبي شيبة في « مصنفه » ( ٤٦٨/١ ) عن أبي تميمة الهيجمي قال : ( كنت أقرأ السجدة بعد الفجر فأسجد ، فأرسل إليَّ ابن عمر فنهاني ) .
- (٦) قال الإِمام مالك رضي الله عنه في ( الموطأ ) ( ٢٠٧/١ ) : ( لا ينبغي لأحد أن يقرأ من سجود القرآن شيئاً بعد صلاة الصبح ولا بعد صلاة العصر ) .

<sup>(</sup>۱) إلا إذا قصد وتحرى إيقاعها في وقت الكراهة لكونه وقت كراهة ، فتحرم حينتذ ؛ لأنه كالمراغم للشرع .

 <sup>(</sup>٢) أخرج ابن أبي شيبة في « مصنفه » ( ١/ ٤٦٨ ٤٦٧ ) عدم كراهة السجود للتلاوة في الأوقات المنهي عنها عن الشعبي ، والحسن البصري ، وسالم بن عبد الله ، والقاسم ، وعطاء ، وعكرمة .

<sup>(</sup>٣) قال الإمام ابن عابدين رحمه الله تعالىٰ في « حاشيته » ( ٣٧٣ /١ ) نقلاً عن الشيخ إبراهيم الحلبي : ( اعلم أن الأوقات المكروهة نوعان : الأول : الشروق ، والاستواء ، والغروب . الثاني : ما بين الفجر والشمس ، وما بين صلاة العصر إلى الاصفرار .

#### فظيناف

#### [في حكم قيام الركوع مقام سجود التلاوة]

لاَ يَقُومُ ٱلرُّكُوعُ مَقَامَ سُجُودِ ٱلتِّلاَوَةِ فِي حَالِ ٱلِاخْتِيَارِ ، هَـٰذَا مَذْهَبُنَا وَمَذْهَبُنَا وَمَذْهَبُنَا وَمَذْهَبُنَا .

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ ٱللهُ : يَقُومُ مَقَامَهُ .

وَدَلِيلُ ٱلْجُمْهُورِ: ٱلْقِيَاسُ عَلَىٰ سُجُودِ ٱلصَّلاَةِ، وَأَمَّا ٱلْعَاجِزُ عَنِ ٱلسُّجُودِ. فَيُومِى وَ إِلَيْهِ كَمَا يُومِى وَ بِسُجُودِ ٱلصَّلاَةِ (١).

### فَصِيرِهُ

#### فِي صِفَةِ ٱلسُّجُودِ

إُعْلَمْ: أَنَّ ٱلسَّاجِدَ لِلتِّلاَوَةِ لَهُ حَالاَنِ:

أَحَدُهُمَا : أَنْ يَكُونَ خَارِجَ ٱلصَّلاَةِ .

وَٱلثَّانِي : أَنْ يَكُونَ فِيهَا .

\_ أَمَّا ٱلأَوَّلُ (٢): فَإِذَا أَرَادَ ٱلسُّجُودَ. . نَوَىٰ سُجُودَ ٱلتَّلاَوَةِ ، وَكَبَّرَ

<sup>(</sup>۱) انظر مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه في « المجموع » ( ۱/۸) ، و « تحفة المحتاج » ( ۲/۶۲ ) ، ومذهب الإمام مالك رضي الله عنه في « الشرح الكبير » ( ۲۱۲/۱ ) ، ومذهب الإمام أحمد رضي الله عنه في « الكافي في فقه ابن حنبل » ( ۱۵۸/۱ ) ، و « كشاف القناع » ( ۱/۲۶٪ ) ، ومذهب الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه في « البحر الرائق » ( ۱۳۳/۲ ) ، و « حاشية ابن عابدين » ( ۱۲۱/۲ ) .

<sup>(</sup>٢) أركان سجود التلاوة خارج الصلاة ستة : نية السجود ، تكبيرة الإحرام ، والسجود ويشترط فيه

لِلْإِحْرَامِ ، وَرَفَعَ يَدَيْهِ حُذْوَ مَنْكِبَيْهِ ، كَمَا يَفْعَلُ فِي تَكْبِيرَةِ ٱلإِحْرَامِ لِلْهَّوِيِّ إِلَى ٱلسُّجُودِ ، وَلاَ يَرْفَعُ فِيهَا ٱلْيَدَ ، وَلاَ يَرْفَعُ فِيهَا ٱلْيَدَ ، وَهَلْذِهِ ٱلتَّكْبِيرَةِ ٱلتَّانِيَةُ مُسْتَحَبَّةٌ ، لَيْسَتْ بِشَرْطٍ ؛ كَتَكْبِيرَةِ سَجْدَةِ ٱلصَّلاَةِ (١١) ، وَهَلْذِهِ ٱلتَّكْبِيرَةُ ٱلأُولَىٰ تَكْبِيرَةُ ٱلإِحْرَام . . فَفِيهَا ثَلاَثَةُ أَوْجُهِ لِأَصْحَابِنَا :

أَظْهَرُهَا ـ وَهُوَ قَوْلُ ٱلأَكْثَرِينَ مِنْهُمْ ـ : أَنَّهَا رُكْنٌ ، لاَ يَصِحُّ ٱلسُّجُودُ إِلاَّ هَا .

وَٱلثَّانِي : أَنَّهَا مُسْتَحَبَّةٌ ، وَلَوْ تُرِكَتْ. . صَحَّ ٱلسُّجُودُ ، وَهَـٰلَا قَوْلُ ٱلشَّيْخِ أَبِي مُحَمَّدِ ٱلْجُويْنِيِّ .

وَٱلثَّالِثُ : لَيْسَتْ مُسْتَحَبَّةً ، وَٱللهُ تَعَالَىٰ أَعْلَمُ .

ثُمَّ إِنْ كَانَ ٱلَّذِي يُرِيدُ ٱلسُّجُودَ قَائِماً . كَبَّرَ لِلْإِحْرَامِ فِي حَالِ قِيَامِهِ ، ثُمَّ كَبَّرَ لِللإِحْرَامِ فِي حَالِ قِيَامِهِ ، ثُمَّ كَبَّرَ لِللهِجُودِ فِي ٱنْحِطَاطِهِ إِلَى ٱلسُّجُودِ ، وَإِنْ كَانَ جَالِساً . فَقَدْ قَالَ جَمَاعَاتٌ مِنْ أَصْحَابِنَا : يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يَقُومَ ، فَيُكَبِّرَ لِلْإِحْرَامِ قَائِماً ، ثُمَّ يَهُوي إِلَى ٱلسُّجُودِ ، كَمَا إِذَا كَانَ فِي ٱلإِبْتِدَاءِ قَائِماً ، وَدَلِيلُ هَاذَا : ٱلْقِيَاسُ عَلَى ٱلسُّجُودِ ، كَمَا إِذَا كَانَ فِي ٱلإِبْتِدَاءِ قَائِماً ، وَدَلِيلُ هَاذَا : ٱلْقِيَاسُ عَلَى ٱلإِحْرَامِ وَٱلسُّجُودِ فِي ٱلصَّلاَةِ ، وَمِمَّنْ نَصَّ عَلَىٰ هَاذَا وَجَزَمَ بِهِ مِنْ أَئِمَ وَصَاحِبَاهُ أَيْمَةً أَصْحَابِنَا ٱلشَّيْخُ أَبُو مُحَمَّدٍ ٱلْجُويْنِيُّ ، وَٱلْقَاضِي حُسَيْنٌ ، وَصَاحِبَاهُ أَئِمَةً أَصْحَابِنَا ٱلشَّيْخُ أَبُو مُحَمَّدٍ ٱلْجُويْنِيُّ ، وَٱلْقَاضِي حُسَيْنٌ ، وَصَاحِبَاهُ

ما في سجود الصلاة ، والجلوس بعده أو الاضطجاع ، والسلام ، والترتيب ، والتشهد ليس بركن ، للكن لو أتي به . . لم يضر . انظر « بشرى الكريم » ( ص٣٠٨ ) .

<sup>(</sup>۱) تنبيه : ينبغي لمن يسجد للتلاوة خارج الصلاة أن ينتبه إلى مسألة مهمة ، وهي أن يأتي أولاً بتكبيرة الإحرام ثم بتكبيرة أخرى للهوي ، فإذا جاء بتكبيرة واحدة : فإن قصد بها الإحرام فقط . صح كما في الصلاة إذا أدرك المسبوق إمامه راكعاً ، وإن قصد بها الإحرام والسجود ، أو أطلق ولم ينو شيئاً ، أو نوى السجود فقط ، أو شك هل نوى التحرم وحده أو السجود . فلا تنعقد في جميع ذلك ، فليتنبه لهاذا هنا وفي المسبوق الذي يدرك إمامه راكعاً ؛ فإنه مما يغفل عنه .

صَاحِبَا « ٱلتَّتِمَّةِ » وَ « ٱلتَّهْذِيبِ » (١) ، وَٱلإِمَامُ ٱلْمُحَقِّقُ أَبُو ٱلْقَاسِمِ ٱلرَّافِعِيُ (٢) ، وَحَكَاهُ إِمَامُ ٱلْحَرَمَيْنِ عَنْ وَالِدِهِ ٱلشَّيْخِ أَبِي مُحَمَّدٍ ، ثُمَّ أَنْكَرَهُ وَقَالَ : ( لَمْ أَرَ لِهَاذَا أَصْلاً وَلاَ ذِكْراً ) ، وَهَاذَا ٱلَّذِي قَالَهُ إِمَامُ ٱلْحَرَمَيْنِ ظَاهِرٌ ؛ فَلَمْ يَثْبُتْ فِيهِ شَيْءٌ عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلاَ عَمَّنْ طَاهِرٌ ؛ فَلَمْ يَثْبُتْ فِيهِ شَيْءٌ عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلاَ عَمَّنْ يُقْتَدَىٰ بِهِ مِنَ ٱلسَّلَفِ ، وَلاَ تَعَرَّضَ لَهُ ٱلْجُمْهُورُ مِنْ أَصْحَابِنَا ، وَٱللهُ تَعَالَىٰ أَعْلَمُ .

ثُمَّ إِذَا سَجَدَ. . فَيَنْبَغِي أَنْ يُرَاعِيَ آدَابَ ٱلسُّجُودِ فِي ٱلْهَيْئَةِ وَٱلتَّسْبِيحِ .

أَمَّا ٱلْهَيْئَةُ.. فَيَنْبَغِي أَنْ يَضَعَ يَدَيْهِ خُِذْوَ مَنْكِبَيْهِ عَلَى ٱلأَرْضِ ، وَيَضُمَّ أَصَابِعَهُ ، وَيَنْشُرَهَا إِلَىٰ جِهَةِ ٱلْقِبْلَةِ ، وَيُخْرِجَهَا مِنْ كُمِّهِ ، وَيُبَاشِر بِهَا ٱلْمُصَلَّىٰ ، وَيُخَافِي مِرْفَقَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ ، وَيَرْفَعَ بَطْنَهُ عَنْ فَخِذَيْهِ إِنْ كَانَ رَجُلاً ، فَإِنْ كَانَتِ ٱمْرَأَةً أَوْ خُنْقَىٰ . . لَمْ تُجَافِ ، وَيَرْفَعُ ٱلسَّاجِدُ أَسَافِلَهُ عَلَىٰ رَأْسِهِ ، وَيُرْفَعُ ٱلسَّاجِدُ أَسَافِلَهُ عَلَىٰ رَأْسِهِ ، وَيُمْكِّنُ جَبْهَتَهُ وَأَنْفَهُ مِنَ ٱلْمُصَلَّىٰ ، وَيَطْمَئِنُ فِي سُجُودِهِ .

وَأَمَّا ٱلتَّسْبِيحُ فِي ٱلسُّجُودِ.. فَقَالَ أَصْحَابُنَا: يُسَبِّحُ بِمَا يُسَبِّحُ بِهِ فِي سُجُودِ ٱلصَّلاَةِ ، فَيَقُولُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ : (سُبْحَانَ رَبِّيَ ٱلأَعْلَىٰ)<sup>(٣)</sup> ، ثُمَّ يَقُولُ : (ٱللَّهُمَّ ؛ لَكَ سَجَدْتُ ، وَبِكَ آمَنْتُ ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ ، سَجَدَ وَجُهِيَ لِلَّذِي خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ ، وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ ، تَبَارَكَ ٱللهُ وَجُهِيَ لِلَّذِي خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ ، وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ ، تَبَارَكَ ٱللهُ

<sup>(</sup>١) التهذيب في فقه الإمام الشافعي ( ١٧٩/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) الشرح الكبير ( ١٠٩/٢ ) .

<sup>(</sup>٣) أخرج مسلم ( ٧٧٢) ، والترمذي ( ٢٦٢) ، وأبو داوود ( ٨٧١) عن سيدنا حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال : صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فركع فقال في ركوعه : " سبحان ربي العظيم " ، وفي سجوده : " سبحان ربي الأعلىٰ " .

أَحْسَنُ ٱلْخَالِقِينَ ) (١) ، وَيَقُولُ : ( سَّبُّوحٌ قَّلُوسٌ أَ ، رَبُّ ٱلْمَلاَئِكَةِ وَٱلرُّوحِ ) (٢) فَهَاذَا كُلُّهُ مِمَّا يَقُولُهُ فِي سُجُودِ ٱلصَّلاَةِ .

قَالُوا: وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَقُولَ: ( ٱللَّهُمَّ ؛ ٱكْتُبْ لِي بِهَا عِنْدَكَ أَجْراً ، وَٱجْعَلْهَا لِي عِنْدَكَ ذُخْراً ، وَضَعْ عَنِّي بِهَا وِزْراً ، وَٱقْبَلْهَا مِنِّي كَمَا قَبِلْتَهَا مِنْ عَنِّي بِهَا وِزْراً ، وَٱقْبَلْهَا مِنِّي كَمَا قَبِلْتَهَا مِنْ عَنِي بِهَا وِزْراً ، وَٱقْبَلْهَا مِنِّي كَمَا قَبِلْتَهَا مِنْ عَنْدِكَ دَاوُودَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) (٣) . وَهَلْذَا ٱلدُّعَاءُ خِصِّيصٌ بِهَلْذِهِ السَّجْدَةِ ، فَيَنْبَغِي أَنْ يُحَافَظَ عَلَيْهِ .

وَذَكَرَ ٱلأُسْتَاذُ إِسْمَاعِيلُ ٱلضَّرِيرُ فِي كِتَابِهِ « ٱلتَّفْسِيرِ » : أَنَّ ٱخْتِيَارَ ٱلشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ ٱللهُ فِي دُعَاءِ سُجُودِ ٱلتِّلاَوَةِ أَنْ يَقُولَ : ﴿ سُبْحَنَ رَبِّنَاۤ إِن كَانَ وَعَدُرَيِّنَا لَمَفْعُولًا ﴾ .

وَهَلذَا ٱلنَّقْلُ عَنِ ٱلشَّافِعِيِّ غَرِيبٌ جِدًا ، وَهُو حَسَنٌ ؛ فَإِنَّ ظَاهِرَ ٱلْقُرْآنِ يَقْتَضِي مَدْحَ مَنْ قَالَهُ فِي ٱلسُّجُودِ ، فَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ هَلذِهِ ٱلأَذْكَارِ

أُبُّوح قُدُوس : بضم أولهما وبالفتح ، لغتان مشهورتان .

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم ( ۷۷۱ ) ، والترمذي ( ۳٤۲۲ ) ، وأبو داوود ( ۷٦٠ ) من حديث طويل لسيدنا علمي كرم الله تعالىٰ وجهه .

أخرج مسلم ( ٤٨٧ ) ، وأبو داوود ( ٨٧٢ ) ، والبيهقي ( ٢/ ٨٧ ) ، وأحمد ( ٣٤ /٦ ) عن السيدة عائشة رضي الله تعالىٰ عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده :
 " سبوح قدُّوس ، ربُّ الملائكة والروح » .

<sup>(</sup>٣) أخرج ابن خزيمة ( ٥٦٢ ) ، وابن حبان ( ٢٧٦٨ ) ، والترمذي ( ٥٧٩ ) ، وغيرهم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ( جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ؛ إني رأيتُني الليلة وأنا نائم كأني أصلي خلف شجرة ، فسَجَدْتُ فَسَجَدَتِ الشجرة لسجودي ، فسمعتها وهي تقول : اللهم ؛ اكتب لي بها عندك أجراً ، وضع عني بها وزراً ، واجعلها لي عندك ذخراً ، وتقبئلها من عبدك داوود ) قال ابن عباس : ( فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ السجدة ، فسمعته وهو ساجد يقول مثل ما قال الرجل عن كلام الشجرة ) .

كُلِّهَا ، وَيَدْعُوَ مَعَهَا بِمَا يُرِيدُ مِنْ أُمُورِ ٱلآخِرَةِ وَٱلدُّنْيَا ، وَإِنِ ٱقْتَصَرَ عَلَىٰ بَعْضِهَا. . حَصَلَ أَصْلُ ٱلتَّسْبِيحِ ، وَلَوْ لَمْ يُسَبِّحْ بِشَيْءٍ أَصْلاً . . حَصَلَ ٱلشُّجُودُ ؛ كَسُجُودِ ٱلصَّلاَةِ .

ثُمَّ إِذَا فَرَغَ مِنَ ٱلتَّسْبِيحِ وَٱلدُّعَاءِ. . رَفَعَ رَأْسَهُ مُكَبِّرًا ، وَهَلْ يَفْتَقِرُ إِلَى ٱلسَّلاَم ؟ فِيهِ قَوْلاَنِ مَنْصُوصَانِ لِلشَّافِعِيِّ مَشْهُورَانِ :

أَصَحُّهُمَا عِنْدَ جَمَاهِيرِ أَصْحَابِهِ : أَنَّهُ يَفْتَقِرُ ؛ لِافْتِقَارِهِ إِلَى ٱلإِحْرَامِ ، وَيَصِيرُ كَصَلاَةِ ٱلْجَنَازَةِ ، وَيُؤَيِّدُ هَاذَا مَا رَوَاهُ ٱبْنُ أَبِي دَاوُودَ بِإِسْنَادِهِ وَيَصِيرُ كَصَلاَةِ ٱللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ : ( أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَرَأَ ٱلسَّجْدَةَ . . سَجَدَ ، ثُمَّ سَلَّمَ ) .

وَٱلثَّانِي : لاَ يَفْتَقِرُ ؛ كَسُجُودِ ٱلتِّلاَوَةِ فِي ٱلصَّلاَةِ ، وَلِأَنَّهُ لَمْ يُنْقَلْ عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ .

فَعَلَى ٱلأَوَّلِ: هَلْ يَفْتَقِرُ إِلَى ٱلتَّشَهُّدِ؟ فِيهِ وَجْهَانِ: أَصَحُّهُمَا: لاَ يَفْتَقِرُ؛ كَمَا لاَ يَفْتَقِرُ إِلَى ٱلْقِيَامِ .

وَبَعْضُ أَصْحَابِنَا يَجْمَعُ بَيْنَ ٱلْمَسْأَلَتَيْنِ ، وَيَقُولُ : فِي ٱلتَّشَهُّدِ وَٱلسَّلاَمِ ثَلاَثَةُ أَوْجُهِ :

أَصَحُّهَا : أَنَّهُ لاَ بُدَّ مِنَ ٱلسَّلاَم دُونَ ٱلتَّشَهُّدِ .

وَٱلثَّانِي : لاَ يَحْتَاجُ إِلَىٰ وَاحِدٍ مِنْهُمَا .

وَٱلنَّالِثُ : لاَ بُدَّ مِنْهُمَا .

وَمِمَّنْ قَالَ مِنَ ٱلسَّلَفِ يُسَلِّمُ: مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ ، وَأَبُو عَبْدِ ٱلرَّحْمَانِ

ٱلسُّلَمِيُّ ، وَأَبُو ٱلأَحْوَصِ ، وَأَبُو قِلاَبَةَ ۚ ، وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ (١) .

وَمِمَّنْ قَالَ لاَ يُسَلِّمُ: ٱلْحَسَنُ ٱلْبِصْرِيُّ ، وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ ، وَإِبْرَاهِيمُ ٱلنَّخَعِيُّ ، وَيَحْيَىٰ بْنُ وَثَّابٍ<sup>2</sup> ، وَأَحْمَدُ<sup>(٢)</sup> .

وَهَـٰذَا كُلُّهُ فِي ٱلْحَالِ ٱلأَوَّلِ ، وَهُوَ ٱلسُّجُودُ خَارِجَ ٱلصَّلاَةِ (٣) .

- وَٱلْحَالُ ٱلثَّانِي (''): أَنْ يَسْجُدَ لِلتَّلاَوَةِ فِي ٱلصَّلاَةِ، فَلاَ يُكَبِّرُ لِلرَّفْعِ مِنَ لِلْإِحْرَامِ ، وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُكَبِّرَ لِلسُّجُودِ ، وَلاَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ ، وَيُكَبِّرُ لِلرَّفْعِ مِنَ ٱلسُّجُودِ ، هَلذَا هُوَ ٱلصَّحِيحُ ٱلْمَشْهُورُ ٱلَّذِي قَالَهُ ٱلْجُمْهُورُ ، وَقَالَ أَبُو عَلِيٍّ ٱلسُّجُودِ ، هَلذَا هُو ٱلصَّحِيحُ الْمَشْهُورُ ٱلَّذِي قَالَهُ ٱلْجُمْهُورُ ، وَقَالَ أَبُو عَلِيٍّ ٱلسُّجُودِ وَلاَ لِلرَّفْعِ ) ، وَٱلْمَعْرُوفُ ٱلْأَقِلُ .

وَأَمَّا ٱلأَدَبُ فِي هَيْئَةِ ٱلسُّجُودِ وَٱلتَّسْبِيحِ. . فَعَلَىٰ مَا تَقَدَّمَ فِي ٱلسُّجُودِ

<sup>-</sup> أبو قِلابة : بكسر القاف ، وتخفيف اللام ، والباء الموحدة ، اسمه عبد الله بنُ زيد .

<sup>2</sup> يحيىٰ بنُ وثَّاب : بثاء مثلثة مشدَّدة .

<sup>(</sup>۱) أخرج ابن أبي شيبة في « مصنفه » ( ٢/ ٤٥٢) التسليم في السجدة عن ابن سيرين ، وأبي عبد الرحمان السلمي ، وأبي الأحوص .

<sup>(</sup>٢) أخرج ابن أبي شيبة في « مصنفه » ( ١/ ٤٥٢ ) عن الحسن البصري ، وسعيد بن جبير ، وإبراهيم النخعي ، ويحيىٰ بن وثاب أنهم كانوا لا يسلمون من السجدة ، واختلفت الرواية عن الإمام أحمد رضي الله عنه ، ففي رواية عنه : أن السلام من سجدة التلاوة خارج الصلاة واجب ، وفي رواية : أنه لا يسلم ، والمختار في مذهبه وجوب السلام ، وعلى المختار هل تكفيه تسليمة واحدة ؟ الصحيح : تكفيه ؛ كصلاة الجنازة عنده . انظر « المغني » ( ٢١ ٢١٣) ، و« الروض المربع » الصحيح : تكفيه ؛ كصلاة الجنازة عنده . و« شرح منتهى الإرادات » ( ٢ ٢ ٢١٤) .

<sup>(</sup>٣) انظر « المجموع » (٤/٤٧٥) ، و« تحفة المحتاج » (٢/٤٢١) .

<sup>(</sup>٤) وأركان سجود التلاوة داخل الصلاة اثنان : نية السجود عن الرملي ، وخالفه ابن حجر ، والسجود.

خَارِجَ ٱلصَّلاَةِ ، إِلاَّ أَنَّهُ إِذَا كَانَ ٱلسَّاجِدُ إِمَاماً. . فَيَنْبَغِي أَلاَّ يُطَوِّلَ ٱلتَّسْبِيحَ ، إِلاَّ أَنْ يَعْلَمَ مِنْ حَالِ ٱلْمَأْمُومِينَ أَنَّهُمْ يُؤْثِرُونَ ٱلتَّطْوِيلَ<sup>(١)</sup> .

ثُمَّ إِذَا رَفَعَ مِنَ ٱلسُّجُودِ.. قَامَ ، وَلاَ يَجْلِسُ لِلإِسْتِرَاحَةِ بِلاَ خِلاَفٍ ، وَهَاذِهِ مَسْأَلَةٌ غَرِيبَةٌ ، قَلَّ مَنْ نَصَّ عَلَيْهَا ، وَمِمَّنْ نَصَّ عَلَيْهَا ٱلْقَاضِي حُسَيْنٌ ، وَٱلْبَغُويُ (٢) ، وَٱلرَّافِعِيُ (٣) ، وَهَاذَا بِخِلاَفِ سُجُودِ ٱلصَّلاَةِ ؛ فَإِنَّ حُسَيْنٌ ، وَٱلْبَغُويُ (١) ، وَٱلرَّافِعِيُّ ٱلْمُخْتَارَ ٱلَّذِي جَاءَتْ بِهِ ٱلأَحَادِيثُ ٱلْقَوْلَ ٱلصَّحِيحَ ٱلْمَنْصُوصَ لِلشَّافِعِيِّ ٱلْمُخْتَارَ ٱلَّذِي جَاءَتْ بِهِ ٱلأَحَادِيثُ ٱلصَّحِيحةُ فِي « ٱلْبُخَارِيِّ » وَغَيْرِهِ : ٱسْتِحْبَابُ جَلْسَةِ ٱلإسْتِرَاحَةِ عَقِبَ ٱلصَّحِيحةُ فِي « ٱلْبُخَارِيِّ » وَغَيْرِهِ : ٱسْتِحْبَابُ جَلْسَةِ ٱلإسْتِرَاحَةِ عَقِبَ ٱلسَّجْدَةِ ٱلثَّانِيَةِ مِنَ ٱلرَّاعَةِ فِي اللَّوْلَىٰ مِنْ كُلِّ ٱلصَّلَوَاتِ ، وَمِنَ ٱلثَّالِثَةِ فِي ٱلرَّبَاعِيَّاتِ (١) .

ثُمَّ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ سَجْدَةِ ٱلتِّلاَوَةِ.. فَلاَ بُدَّ مِنَ ٱلِانْتِصَابِ قَائِماً ، وَٱلْمُسْتَحَبُ إِذَا ٱنتُصَبَ قُائِماً أَنْ يَقْرَأَ شَيْئاً ثُمَّ يَرْكَعَ ، فَإِنِ ٱنتُصَبَ ثُمَّ رَكَعَ مِنْ غَيْرِ قِرَاءَةٍ.. جَازَ<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>۱) بأن كانوا محصورين بمحل غير مطروق وقد رضوا بالتطويل ، ولم يطرأ غيرهم وإن قلّ حضوره ، ولا تعلق بعينهم حق ؛ كأجراء إجارة عين علىٰ عمل ناجز وأرقاء وحليلات ، فإذا وجدت هذه الشروط.. جاز له التطويل .

<sup>(</sup>٢) التهذيب في فقه الإمام الشافعي ( ١٧٩ / ) .

<sup>(</sup>٣) الشرح الكبير (٢/١١٠).

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري ( ٨٢٣ ) ، ولفظه : عن مالك ابن الحويرث الليثي : ( أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ، فإذا كان في وتر من صلاته . . لم ينهض حتى يستوي قاعداً ) ، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في « فتح الباري » ( ٣٠٢/٢ ) : ( فيه مشروعية جلسة الاستراحة ) .

<sup>(</sup>٥) انظر ( المجموع ١ ( ٧٢/٤ ) ، و ( تحفة المحتاج ١ ( ٢/١٢ ) .

# ؋ۻٛڹڵٷ

# فِي ٱلأَوْقَاتِ ٱلْمُخْتَارَةِ لِلْقِرَاءَةِ

أَعْلَمْ: أَنَّ أَفْضَلَ ٱلْقِرَاءَةِ مَا كَانَ فِي ٱلصَّلاَةِ، وَمَذْهَبُ ٱلشَّافِعِيِّ وَعَيْرِهِ: أَنَّ تَطْوِيلَ ٱلسُّجُودِ<sup>(1)</sup>.

وَأَمَّا ٱلْقِرَاءَةُ فِي غَيْرِ ٱلصَّلاَةِ: فَأَفْضَلُهَا قِرَاءَةُ ٱللَّيْلِ ، وَٱلنَّصْفُ ٱلأَخِيرُ مِنَ ٱللَّيْلِ أَفْضَلُ مِنَ ٱلأَوَّلِ ، وَٱلْقِرَاءَةُ بَيْنَ ٱلْمَغْرِبِ وَٱلْعِشَاءِ مَحْبُوبَةٌ .

وَأَمَّا ٱلْقِرَاءَةُ فِي ٱلنَّهَارِ. . فَأَفْضَلُهَا : بَعْدَ صَلاَةِ ٱلصُّبْحِ .

وَلاَ كَرَاهَةَ فِي ٱلْقِرَاءَةِ فِي وَقْتٍ مِنَ ٱلأَوْقَاتِ لِمَعْنَىً فِيهِ ، وَأَمَّا مَا رَوَاهُ ٱبْنُ أَبِي دَاوُودَ عَنْ مُعَانِ بْنِ رِفَاعَةً عَنْ مَشَايِخِهِ : ( أَنَّهُمْ كَرِهُوا ٱلْقِرَاءَةَ ٱبْنُ أَبِي دَاوُودَ عَنْ مُعَانِ بْنِ رِفَاعَةً عَنْ مَشَايِخِهِ : ( أَنَّهُمْ كَرِهُوا ٱلْقِرَاءَةَ

أعان بن رفاعة : بضم الميم ، وبالعين المهملة ، وآخره نون .

<sup>(</sup>۱) والقيام أفضل من الركوع أيضاً ؛ وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم : « أفضل الصلاة طول القنوت » أخرجه مسلم ( ٧٥٦) ، والترمذي ( ٣٨٧) ، والمراد بالقنوت : القيام ، ولأن ذكر القيام القراءة ، وذكر الركوع والسجود التسبيح ، ولأنه نقل عنه صلى الله عليه وسلم تطويل القيام أكثر من تطويل الركوع والسجود .

وذهب ابن عمر إلى أن الركوع والسجود أفضل من القيام ، وتطويلهما أفضل من تطويله ؛ وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم : « أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد » أخرجه مسلم ( ٤٨٢ ) ، وأبو داوود ( ٥٧٥ ) ، قال العلماء : وذلك لأن السجود أعظم أركان الصلاة تواضعاً ؛ فإن الإنسان يضع فيه أشرف أعضاءه في مواطىء الأقدام والنعال .

والقائل بتفضيل الركوع يقول : هو زمام الصلاة ؛ فبإدراكه وفواته تدرك الركعة وتفوت .

وقال إسحاق بن راهويه: تكثير الركوع والسجود أفضل نهاراً ، وتطويل القيام أفضل ليلاً ، إلا أن يكون له بالليل حزب يأتي عليه ؛ فتكثير الركوع والسجود أفضل ؛ لأنه يقرأ حزبه ويربح كثرة الركوع والسجود .

بَعْدَ ٱلْعَصْرِ ، وَقَالُوا : هُوَ دِرَاسَةُ يَهُودٍ ). . فَغَيْرُ مَقْبُولٍ ، وَلاَ أَصْلَ لَهُ .

وَيُخْتَارُ مِنَ ٱلأَيَّامِ: يَوْمُ ٱلْجُمُعَةِ ، وَٱلإِثْنَيْنِ ، وَٱلْخَمِيسِ ، وَيَوْمُ عَرَفَةً ، وَمِنَ ٱلأَعْشَارِ : ٱلْعَشْرُ ٱلأَخِيرُ مِنْ رَمَضَانَ ، وَٱلْعَشْرُ ٱلأَوَّلُ مِنْ ذِي ٱلْخَجَّةِ ، وَمِنَ ٱلشُّهُورِ : رَمَضَانُ .

### فَضِينَ إِنَّ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

#### [في القارىء ماذا يفعل إذا أرتج عليه]

إِذَا أُرْتِجَ عَلَى ٱلْقَارِىءِ (١) ، فَلَم يَدْرِ مَا بَعْدَ ٱلْمَوْضِعِ ٱلَّذِي ٱنْتَهَىٰ إِلَيْهِ ، فَسَأَلَ عَنْهُ غَيْرَهُ . فَيَنْبَغِي أَنْ يَتَأَدَّبَ بِمَا جَاءَ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، وَيَشْبِرِ بْنِ أَبِي مَسْعُودٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمْ ؛ أَنَّهُمْ قَالُوا : وَإِبْرَاهِيمَ ٱللهُ عَنْهُمْ ؛ أَنَّهُمْ قَالُوا : ( إِذَا سَأَلَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ عَنْ آيَةٍ . . فَلْيَقْرَأُ مَا قَبْلَهَا ثُمَّ يَسْكُتْ ، وَلاَ يَقُولُ : كَيْفَ كَذَا وَكَذَا ؟ فَإِنَّهُ يُلَبِّسُ عَلَيْهِ )(٢) .

# فري الله

#### [في صيغة الاستدلال بالآيات القرآنية]

إِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْتَدِلَّ بِآيَةٍ. . فَلَهُ أَنْ يَقُولَ : ( قَالَ ٱللهُ تَعَالَىٰ كَذَا ) ، وَلَهُ أَنْ يَقُولَ : ( ٱللهُ تَعَالَىٰ يَقُولُ كَذَا ) ، وَلاَ كَرَاهَةَ فِي شَيْءٍ مِنْ هَاذَا ، هَاذَا

<sup>(</sup>١) أُرتج على القارىء: مبني لما لم يسمَّ فاعله ، إذا لم يقدر على القراءة ، كأنه أطبق عليه .

 <sup>(</sup>٢) أخرج عبد الرزاق في « مصنفه » ( ٩٨٨ ٥ ) من طريق إبراهيم النخعي عن ابن مسعود رضي الله عنه
 أنه قال : ( إذا سأل أحدكم صاحبه كيف يقرأ آية كذا وكذا. . فليسأله عما قبلها ) ..

هُوَ ٱلصَّحِيحُ ٱلْمُخْتَارُ ٱلَّذِي عَلَيْهِ عَمَلُ ٱلسَّلَفِ وَٱلْخَلَفِ.

وَرَوَى ٱبْنُ أَبِي دَاوُودَ عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ ٱلشِّخِيرِ ٱلتَّابِعِيِّ ٱلْمَشْهُورِ أَقَالَ : ( لَا تَقُولُوا : إِنَّ ٱللهَ تَعَالَىٰ يَقُولُ ، وَلَـٰكِنْ قُولُوا : إِنَّ ٱللهَ تَعَالَىٰ يَقُولُ ، وَلَـٰكِنْ قُولُوا : إِنَّ ٱللهَ تَعَالَىٰ قَالَ ) .

وَهَلْذَا ٱلَّذِي أَنْكَرَهُ مُطَرِّفٌ رَحِمَهُ ٱللهُ خِلاَفُ مَا جَاءَ بِهِ ٱلْقُرْآنُ وَٱلسُّنَّةُ ، وَفَعَلَتْهُ ٱلصَّحَابَةُ وَمَنْ بَعْدَهُمْ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمْ ؛ فَقَدْ قَالَ ٱللهُ تَعَالَىٰ : ﴿ وَٱللَّهُ يَقُولُ ٱلْحَقَّ﴾ .

وَفِي " صَحِيحِ مُسْلِمٍ " عَنْ أَبِي ذَرِّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " يَقُولُ ٱللهُ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ مَن جَآءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشُرُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " يَقُولُ ٱللهُ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ مَن جَآءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ اللهُ عَنْهُ مَ اللهُ عَنْهُ مَ اللهُ عَنْهُ مَثْمُ لَهَا ﴾ (١) .

وَفِي " صَحِيَحِ ٱلْبُخَارِيِّ " فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ : ﴿ لَن لَنَالُواْ ٱلْبِرَّ حَقَّىٰ ثُنَفِقُواْ مِمَّا يَحُبُونَ ﴾ قَالَ أَبُو طَلْحَة : ( يَا رَسُولَ ٱللهِ ؛ إِنَّ ٱللهَ تَعَالَىٰ يَقُولُ : ﴿ لَن نَنَالُواْ ٱلْبِرَّحَقَّ تُنفِقُواْ مِمَّا يَحِبُونَ ﴾ (٢) فَهَاذَا كَلاَمُ أَبِي طَلْحَةَ بِحَضْرَةِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

وَفِي ٱلصَّحِيحِ عَنْ مَسْرُوقٍ رَحِمَهُ ٱللهُ تَعَالَىٰ قَالَ: ( قُلْتُ لِعَائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا: أَلَمْ يَقُلِ ٱللهُ: ﴿ وَلَقَدْرَاهُ إِالْأَفْقِ ٱلْمُبِينِ ﴾ ؟! فَقَالَتْ: أَوَلَمْ تَسْمَعْ أَنَّ ٱللهُ تَعَالَىٰ يَقُولُ: ﴿ لَا تُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصَدُرُ وَهُوَ يُدْرِكُ ٱلْأَبْصَدَرَ ﴾ ؟!

 <sup>1</sup> الشِّخّير : بكسر الشين والخاء المعجمتين ، والخاء مشددة .

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم ( ۲۲۸۷ ) .

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري ( ١٤٦١ ) .

أُوَلَمْ تَسْمَعْ أَنَّ ٱللهَ تَعَالَىٰ يَقُولُ: ﴿ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَكِّمَهُ ٱللَّهُ إِلَا وَحُيَّا أَوْمِن وَرَآيِ حِجَابٍ ﴾ الآية ؟! ) ، ثُمَّ قَالَتْ فِي هَاذَا ٱلْحَدِيثِ : ( وَٱللهُ تَعَالَىٰ يَقُولُ : ﴿ يَتَأَيَّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِغُ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِكَ ﴾ ) ثُمَّ قَالَتْ : ( وَٱللهُ تَعَالَىٰ يَقُولُ : ﴿ قُل لَا يَعْلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْغَيْبَ إِلَّا ٱللهَ ﴾ ) ''' .

وَنَظَائِرُ هَاذَا فِي كَلاَمِ ٱلسَّلَفِ وَٱلْخَلَفِ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ تُحْصَرَ ، وَٱللهُ تَعَالَىٰ أَعْلَمُ .

# فَحُمْ إِنَّ الْخَتْمِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ

وَفِيهِ مَسَائِلُ :

ٱلأُولَىٰ فِي وَقْتِهِ: قَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ ٱلْخَتْمَ لِلْقَارِىءِ وَحْدَهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُونَ فِي رَكْعَتَىٰ سُنَّةِ ٱلْفَجْرِ، أَوْ رَكْعَتَىٰ سُنَّةِ ٱلْفَجْرِ، أَوْ رَكْعَتَىٰ سُنَّةِ ٱلْفَجْرِ، أَوْ رَكْعَتَىٰ سُنَّةِ ٱلْفَجْرِ أَفْضَلُ، وَأَنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَخْتِمَ خَتْمَةً فِي ٱلْمَغْرِب، وَفِي رَكْعَتَىٰ سُنَّةِ ٱلْفَجْرِ أَفْضَلُ، وَأَنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَخْتِمَ خَتْمَةً فِي أَوَّلِ ٱللَّيْلِ فِي دَوْرٍ، وَيَخْتِمَ خَتْمَةً أُخْرَىٰ فِي أَوَّلِ ٱللَّيْلِ فِي دَوْرٍ آخَرَ، وَأَمَّا أَوَّلِ ٱللَّيْلِ فِي دَوْرٍ آخَرَ، وَأَمَّا مَنْ يَخْتِمُ فِي غَيْرِ ٱلصَّلاَةِ، وَٱلْجَمَاعَةُ ٱلَّذِينَ يَخْتِمُونَ مُجْتَمِعِينَ. فَيُسْتَحَبُ أَنْ يَكُونَ خَتْمُهُمْ فِي أَوَّلِ ٱلنَّهَارِ، أَوْ فِي أَوَّلِ ٱللَّيْلِ كَمَا تَقَدَّمَ (٢)، وَأَوَّلُ ٱلنَّهَارِ اللَّيْلِ كَمَا تَقَدَّمَ (٢)، وَأَوَّلُ ٱلنَّهَارِ أَوْ فِي أَوَّلِ ٱللَّيْلِ كَمَا تَقَدَّمَ (٢)، وَأَوَّلُ ٱلنَّهَارِ أَنْ يَكُونَ خَتْمُهُمْ فِي أَوَّلِ ٱلنَّهَارِ، أَوْ فِي أَوَّلِ ٱللَّيْلِ كَمَا تَقَدَّمَ (٢)، وَأَوَّلُ ٱلنَّهَارِ أَنْ فَلُ مُنْ يَخُونُ أَنْ يَكُونَ خَتْمُهُمْ فِي أَوَّلِ ٱلنَّهَارِ، أَوْ فِي أَوَّلِ ٱللَّيْلِ كَمَا تَقَدَّمَ (٢)، وَأَوْلُ ٱلنَّهَارِ أَنْ يَكُونَ خَتْمُهُمْ فِي أَوَّلِ ٱلنَّهَارِ أَنْ يَكُونَ خَتْمُهُمْ فِي أَوَّلِ ٱلنَّهَارِ أَنْ يَكُونَ خَتْمُهُمْ فِي أَوَّلِ ٱلنَّهَارِ الْقَالِ ٱلْنَهَارِ أَنْ النَّهَارِ أَنْ النَّهَارِ أَنْ أَنْ يَكُونَ خَتْمُ الْعُلْمَاءِ .

ٱلْمَسْأَلَةُ ٱلثَّانِيَةُ: يُسْتَحَبُّ صِيَامُ يَوْمِ ٱلْخَتْمِ ، إِلَّا أَنْ يُصَادِفَ يَوْماً نَهَى

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٧٧).

<sup>(</sup>٢) انظر ( ص٨١ ) .

ٱلشَّرْعُ عَنْ صِيَامِهِ ، وَقَدْ رَوَى ٱبْنُ أَبِي دَاوُودَ بِإِسْنَادِهِ ٱلصَّحِيحِ : (أَنَّ طَلْحَةَ بْنَ مُصَرِّفٍ ، وَحَبِيبَ بْنَ أَبِي ثَابِتٍ ، وَٱلْمُسَيِّبَ بْنَ رَافِعِ ٱلتَّابِعِيِّينَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ ، كَانُوا يُصْبِحُونَ فِي ٱلْيَوْمِ ٱلَّذِي يَخْتِمُونَ فِي ٱلْقُرْآنَ صِيَاماً )(١) .

ٱلْمَسْأَلَةُ ٱلثَّالِثَةُ : يُسْتَحَبُّ حُضُورُ مَجْلِسِ خَتْمِ ٱلْقُرْآنِ ٱسْتِحْبَاباً مُتَأَكِّداً ؟ فَقَدْ ثَبَتَ فِي « ٱلصَّحِيحَيْنِ » : ( أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ ٱلْحُيَّضَ بِٱلْخُرُوجِ يَوْمَ ٱلْعِيدِ ؟ فَيَشْهَدْنَ ٱلْخَيْرَ وَدَعْوَةَ ٱلْمُسْلِمِينَ) (٢).

وَرَوَى ٱلدَّارِمِيُّ وَٱبْنُ أَبِي دَاوُودَ بِإِسْنَادِهِمَا عَنِ ٱبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا : ( أَنَّهُ كَانَ يَجْعَلُ رَجُلاً يُرَاقِبُ رَجُلاً يَقْرَأُ ٱلْقُرْآنَ ، فَإِذَا أَرَادِ أَنْ يَخْتِمَ. . أَعْلَمَ ٱبْنَ عَبَّاسِ ، فَيَشْهَدُ ذَلِكَ ) (٣) .

وَرَوَى ٱبْنُ أَبِي دَاوُودَ بِإِسْنَادَيْنِ صَحِيحَيْنِ عَنْ قَتَادَةَ ٱلتَّابِعِيِّ ٱلْجَلِيلِ صَاحِبِ أَنَسٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : (كَانَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ إِذَا خَتَمَ ٱلْقُرْآنَ.. جَمَعَ أَهْلَهُ وَدَعَا )(٤).

<sup>(</sup>۱) قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالىٰ في « نتائج الأفكار » ( ٣/ ١٧٠ ) : ( أخرجه أبو بكر بن أبي داوود ) وقال بعد أن ذكر سند ابن أبي داوود : ( وهاذا السند علىٰ شرط الصحيح ) ، وأخرج حديث المسيب بن رافع ابن أبي شيبة في « مصنفه » ( ١٦٩/٧ ) . قال العلامة ابن علان رحمه الله تعالىٰ في « الفتوحات الربانية » ( ٣/ ٢٤٣ ) : ( وكأن الحكمة في فعلهم وصيامهم يوم الختم : شكر نعمة تيسر ذلك ، والتوصل إلىٰ تعدد أسباب إجابة الدعاء ) .

<sup>(</sup>۲) البخاري ( ۳۲٤ ) ، مسلم ( ۸۹۰ ) .

 <sup>(</sup>٣) مسند الدارمي ( ٣٥١٥ ) ، وأخرجه أبو عبيد في « فضائل القرآن » ( ص١٠٨ ) ، وابن الضريس في
 « فضائل القرآن » ( ٧٩ ) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه الدارمي في « مسنده » ( ٣٥١٧ ) ، والطبراني في « الكبير » ( ٢٤٢/١ ) ، والبيهقي في « الشعب » ( ١٩٠٧ ) ، وابن أبي شيبة في « مصنفه » ( ١٦٩/٧ ) وأبو عبيد في « فضائل القرآن »

وَرَوَىٰ بِأَسَانِيدِهِ ٱلصَّحِيحَةِ عَنِ ٱلْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ ٱلتَّابِعِيِّ ٱلْجَلِيلِ أَقَالَ: (أَرْسَلَ إِلَيْ مُجَاهِدٌ وَعَبْدَةُ بْنُ أَبِي لُبَابَةَ ، فَقَالاً: إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكَ ؛ لِأَنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكَ ؛ لِأَنَّا أَرْسَلُ إِلَيْكَ ؛ لِأَنَّا أَرْدُنَا أَنْ نَخْتِمَ ٱلْقُرْآنِ ) (١) .

وَفِي بَعْضِ ٱلرِّوَايَاتِ ٱلصَّحِيحَةِ ( أَنَّهُ كَانَ يُقَالُ : إِنَّ ٱلرَّحْمَةَ تَنْزِلُ عِنْدَ خَاتِمَةِ ٱلْقُرْآنِ )(٢) .

وَرَوَىٰ بِإِسْنَادِهِ ٱلصَّحِيحِ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : (كَانُوا يَجْتَمِعُونَ عِنْدَ خَتْمِ ٱلْقُرْآنِ ، يَقُولُونَ : تَنْزِلُ ٱلرَّحْمَةُ )(٣) .

ٱلْمَسْأَلَةُ ٱلرَّابِعَةُ: يُسْتَحَبُّ ٱلدُّعَاءُ عَقِبَ ٱلْخَتْمِ ٱسْتِحْبَاباً مُتَأَكِّداً، لِمَا ذَكَرْنَاهُ فِي ٱلْمَسْأَلَةِ ٱلَّتِي قَبْلَهَا، وَرَوَى ٱلدَّارِمِيُّ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حُمَيدٍ ٱلأَعْرَجِ قَالَ : ( مَنْ قَرَأَ ٱلْقُرْآنَ ثُمَّ دَعَا. . أَمَّنَ عَلَىٰ دُعَائِهِ أَرْبَعَةُ آلاَفِ مَلَكِ )(3) .

وَيَنْبَغِي أَنْ يُلِحَّ فِي ٱلدُّعَاءِ ، وَأَنْ يَدْعُوَ بِٱلأُمُورِ ٱلْمُهِمَّةِ ، وَأَنْ يُكْثِرَ مِنْ

<sup>1</sup>\_ الحَكَم بنُ عُتيبة : هو بتاء مثناة من فوق ، ثم مثناة من تحت ، ثم موحدة .

<sup>(</sup> ص١٠٨ ) ، وابن الضريس في « فضائل القرآن » ( ٨٤ ) ، وانظر كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالىٰ في « نتائج الأفكار » ( ٣/ ١٧٢ ) .

<sup>(</sup>۱) أخرجه الدارمي في مسنده ( ٣٥٢٥ ) ، والبيهقي في « الشعب » ( ١٩٠٩ ) ، وابن الضريس في « فضائل القرآن » ( ٤٩ ) .

 <sup>(</sup>۲) أخرجه ابن أبي شيبة في « مصنفه » ( ۱۲۹ /۷ ) ، وأبو عبيد في « فضائل القرآن » ( ص۱۰۷ ) ،
 وابن الضريس في « فضائل القرآن » ( ۸٦ ) .

 <sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي شيبة في « مصنفه » ( ٧/ ١٦٩ ) ، وانظر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالىٰ « نتائج
 الأفكار » ( ٣/ ١٧٧ ) .

 <sup>(</sup>٤) مسند الدارمي (٣٥٢٤)، وانظر كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالىٰ في ( نتائج الأفكار )
 (٣/٣)).

ذَلِكَ فِي صَلاَحِ ٱلْمُسْلِمِينَ ، وَصَلاَحِ سُلْطَانِهِمْ ، وَسَائِرِ وُلاَةِ أُمُورِهِمْ ، وَسَائِرِ وُلاَةِ أُمُورِهِمْ ، وَقَدْ رَوَى ٱلْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ ٱللهِ ٱلنَّيْسَابُورِيُّ بِإِسْنَادِهِ : ( أَنَّ عَبْدَ ٱللهِ بْنَ ٱلْمُبَارَكِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ كَانَ إِذَا خَتَمَ ٱلْقُرْآنَ. . أَكْثَرَ مِنْ دُعَائِهِ لِلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ ) (١) ، وَقَدْ قَالَ نَحْوَ ذَلِكَ غَيْرُهُ (٢) .

فَيَخْتَارُ ٱلدَّاعِي ٱلدَّعَوَاتِ ٱلْجَامِعَةَ ؛ كَقَوْلِهِ : ٱللَّهُمَّ ؛ أَصْلَحْ قُلُوبَنَا ، وَأَذِلْ عُيُوبَنَا ، وَتَوَلَّنَا بِٱلدُّصْنَىٰ ، وَزَيِّنَا بِٱلتَّقْوَىٰ ، وَٱجْمَعْ لَنَا خَيْرَ ٱلآخِرَةِ وَٱلْأُولَىٰ ، وَٱرْزُقْنَا طَاعَتَكَ مَا أَبْقَيْتَنَا .

ٱللَّهُمَّ ؛ يَسِّرْنَا لِلْيُسْرَىٰ ، وَجَنِّبْنَا ٱلْعُسْرَىٰ ، وَأَعِذْنَا مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا ، وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا ، وَأَعِذْنَا مِنْ عَذَابِ ٱلنَّارِ ، وَعَذَابِ ٱلْقَبْرِ ، وَفِتْنَةِ ٱلْمَحْيَا وَٱلْمَمَاتِ أَ ، وَفِتْنَةِ ٱلْمَسِيحِ ٱلدَّجَّالِ .

ٱللَّهُمَّ ؛ إِنَّا نَسْأَلُكَ ٱلْهُدَىٰ وَٱلتُّقَىٰ وَٱلْعَفَافَ وَٱلْغِنَىٰ .

ٱللَّهُمَّ ؛ إِنَّا نَسْتَوْدِعُكَ أَدْيَانَنَا وَأَبْدَانَنَا ، وَخَوَاتِيمَ أَعْمَالِنَا ، وَأَنْفُسَنَا وَأَهْدَانَنَا ، وَخَواتِيمَ أَعْمَالِنَا ، وَأَنْفُسَنَا وَعَلَيْهِمْ وَأَهْلِينَا وَأَهْلِينَا وَاللَّهُ عَلَيْنَا وَعَلَيْهِمْ مِنْ أُمُورِ ٱلآخِرَةِ وَٱلدُّنْيَا .

ٱللَّهُمَّ ؛ إِنَّا نَسْأَلُكَ ٱلْعَفْوَ وَٱلْعَافِيَةَ فِي ٱلدِّينِ وَٱلدُّنْيَا وَٱلآخِرَةِ ، وَٱلْجَمْعَ

المحيا والممات : الحياة والموت .

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي في « الشعب » ( ٢٠٤٦ ) .

<sup>(</sup>۲) قال العلامة ابن علان رحمه الله تعالى في « الفتوحات الربانية » (٣/ ٢٤٧) ( أما الدعاء للمسلمين. . فلما فيه من أداء حقهم الناشىء عما قام عنده من عظيم الشفقة ومزيد الرحمة مع ما فيه من إجابة الدعاء ؛ ففي الحديث : « دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة ، عند رأسه ملك موكل ، كلما دعا لأخيه بخير. . قال الملك الموكل به : آمين ولك بمثل » رواه مسلم [٢٧٣٣] ) .

بَيْنَنَا وَبَيْنَ أَحْبَابِنَا فِي دَارِ كَرَامَتِكَ ، بِفَضْلِكَ وَرَحْمَتِكَ .

ٱللَّهُمَّ ؛ أَصْلِحْ وُلاَةَ ٱلْمُسْلِمِينَ ، وَوَفَقْهُمْ لِلْعَدْلِ فِي رَعَايَاهُمْ ، وَٱلإَحْسَانِ إِلَيْهِمْ ، وَٱللَّعْتِنَاءِ بِمَصَالِحِهِمْ ، وَٱلإِحْسَانِ إِلَيْهِمْ ، وَٱللَّعْتِنَاء بِمَصَالِحِهِمْ ، وَٱلإِحْسَانِ إِلَيْهِمْ ، وَٱللَّعْتِنَاء بِمَصَالِحِهِمْ ، وَحَبِّبُهُمْ إِلَى ٱلرَّعِيَّة إِلَيْهِمْ ، وَوَفَقْهُمْ لِصِرَاطِكَ ٱلْمُسْتَقِيمِ ، وَحَبِّبِ ٱلرَّعِيَّة إِلَيْهِمْ ، وَوَفَقْهُمْ لِصِرَاطِكَ ٱلْمُسْتَقِيمِ ، وَٱلْعَمَلِ بِوَظَائِفِ دِينِكَ ٱلْقُويمِ .

ٱللَّهُمَّ ؛ ٱلْطُفْ بِعَبْدِكَ سُلْطَانِنَا ، وَوَفِّقُهُ لِمَصَالِحِ ٱلآخِرَةِ وَٱلدُّنْيَا ، وَوَفِّقُهُ لِمَصَالِحِ ٱلآخِرَةِ وَٱلدُّنْيَا ، وَحَبِّبُ ٱلرَّعِيَّةَ إِلَيْهِ .

وَيَقُولُ بَاقِي ٱلدَّعَوَاتِ ٱلْمَذْكُورَةِ فِي جُمْلَةِ ٱلْوُلاَةِ ، وَيَزِيدُ : ٱللَّهُمَّ ؛ ٱخْمِ (١) نَفْسَهُ وَبِلاَدَهُ ، وَصُنْ تُبَّاعَهُ وَأَجْنَادَهُ ، وَٱنْصُرْهُ عَلَىٰ أَعْدَاءِ ٱلدِّينِ ، وَسَائِرِ ٱلْمُخَالِفِينَ ، وَوَفِّقُهُ لِإِزَالَةِ ٱلْمُنْكَرَاتِ ، وَإِظْهَارِ ٱلْمَحَاسِنِ وَأَنْوَاعِ وَسَائِرِ ٱلْمُخَالِفِينَ ، وَوَفِقُهُ لِإِزَالَةِ ٱلْمُنْكَرَاتِ ، وَإِظْهَارِ ٱلْمَحَاسِنِ وَأَنْوَاعِ الْخَيْرَاتِ ، وَزِدِ ٱلإِسْلاَمَ بِسَبَبِهِ (٢) ظُهُوراً ظَاهِراً ، وَأَعِزَّهُ وَرَعِيَّتُهُ إِعْزَازاً بَاهِراً .

ٱللَّهُمَّ ؛ أَصْلِحْ أَحْوَالَ ٱلْمُسْلِمِينَ ، وَأَرْخِصْ أَسْعَارَهُمْ ، وَآمِنْهُمْ فِي أَوْطَانِهِمْ ، وَٱقْضِ دُيُونَهُمْ ، وَعَافِ مَرْضَاهُمْ ، وَٱنْصُرْ جُيُوشَهُمْ ، وَسَلِّمْ غُيَّابَهُمْ ، وَأَفْصُرْ جُيُوشَهُمْ ، وَسَلِّمْ غُيَّابَهُمْ ، وَفُكَ أَسْرَاهُمْ ، وَأَشْفِ صُدُورَهُمْ ، وَأَذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ ، وَأَلْفُ بَيْنَهُمْ ، وَأَجْعَلْ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلإِيمَانَ وَٱلْحِكْمَةَ ، وَثَبَّتُهُمْ عَلَىٰ مِلَّةِ وَسَلَّمَ ، وَأَوْزِعْهُمْ أَنْ يُوفُوا بِعَهْدِكَ ٱلَّذِي عَاهَدْتَهُمْ رَسُولِكَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَوْزِعْهُمْ أَنْ يُوفُوا بِعَهْدِكَ ٱلَّذِي عَاهَدْتَهُمْ وَسُلِكَ مَلَّةِ فَالْمِيكِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَوْزِعْهُمْ أَنْ يُوفُوا بِعَهْدِكَ ٱلَّذِي عَاهَدْتَهُمْ

<sup>(</sup>١) في (ب): (ارحم).

<sup>(</sup>٢) في (ب): (بسيفه).

عَلَيْهِ 1 ، وَٱنْصُرْهُمْ عَلَىٰ عَدُوِّكَ وَعَدُوِّهِمْ ، إِلَـٰهَ ٱلْحَقِّ ، وَٱجْعَلْنَا مِنْهُمْ .

ٱللَّهُمَّ ؛ ٱجْعَلْهُمْ آمِرِينَ بِٱلْمَعْرُوفِ فَاعِلِينَ بِهِ ، نَاهِينَ عَنِ ٱلْمُنْكَرِ مُجْتَنِبِينَ لَهُ ، مُحَافِظِينَ عَلَىٰ حُدُودِكَ ، دَائِمِينَ عَلَىٰ طَاعَتِكَ ، مُتَنَاصِفِينَ مُتَنَاصِفِينَ مُتَنَاصِفِينَ .

ٱللَّهُمَّ ؛ صُنْهُمْ فِي أَفْعَالِهِمْ وَأَقُوَالِهِمْ ، وَبَارِكْ لَهُمْ فِي جَمِيعِ أَحْوَالِهِمْ . وَيَارِكُ لَهُمْ فِي جَمِيعِ أَحْوَالِهِمْ . وَيَفْتَتِحُ دُعَاءَهُ وَيَخْتِمُهُ بِقَوْلِهِ : ٱلْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ حَمْداً يُوَافِي نِعَمَهُ ، وَيُكَافِيءُ مَزيدَهُ 2 .

ٱللَّهُمَّ ؛ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ، وَبَارِكْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ فِي ٱلْعَالَمِينَ ؛ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ .

ٱلْمَسْأَلَةُ ٱلْخَامِسَةُ: يُسْتَحَبُّ إِذَا فَرَغَ مِنَ ٱلْخَتْمَةِ أَنْ يَشْرَعَ فِي أُخْرَىٰ عَقِبَهَا ؛ فَقَدِ ٱسْتَحَبَّهُ ٱلسَّلَفُ، وَٱحْتَجُّوا فِيهِ بِحَدِيثِ أَنسٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « خَيْرُ ٱلأَعْمَالِ ٱلْحَلُّ وَٱلرُّحْلَةُ » رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « خَيْرُ ٱلأَعْمَالِ ٱلْحَلُّ وَٱلرُّحْلَةُ » وَسَلَّمَ قَالَ: « خَيْرُ الأَعْمَالِ الْحَلُّ وَٱلرُّحْلَةُ » وَسَلَّمَ قَالَ: « فَيْرُ الْأَعْمَالِ الْحَلُّ وَٱلرُّحْلَةُ » وَسَلَّمَ قَالَ: « أَفْتِتَاحُ ٱلْقُرْآنِ وَخَتْمُهُ » (١) .

\* \* \*

<sup>1-</sup> أورْعُهم ؛ أي : ألهمهم .

 <sup>2</sup> حمداً يُوافي نِعَمَه ؛ أي : يصل إليها ، فيُحصِّلها . ويُكافِئ مزيده : هو بهمزة آخر ( يكافىء ) ،
 ومعناه : يقوم بشكر ما زادنا من النعم .

<sup>(</sup>۱) الحديث ذكره الإمام االنووي رحمه الله تعالىٰ في « الأذكار » (٣٢٢) ، وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالىٰ في « نتائج الأفكار » ( ١٧٨ / ) : ( حديث أنس أخرجه ابن أبي داوود من رواية بشر بن الحسين ، عن رحمه الله تعالى الزبير بن عدي ، عن أنس ، وبشر كذبه أبو داوود الطيالسي

#### البَابُ السَّابعُ

## في آدَابِ النَّاسِ كُلِّهِ مُرَمَعَ الْقُرْآنِ

ثَبَتَ فِي « صَحِيحِ مُسْلِمٍ » رَحِمَهُ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْ تَمِيمٍ ٱلدَّارِيِّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : « ٱلدِّينُ ٱلنَّمِيحَةُ » قُلْنَا : عَنْهُ قَالَ : « ٱلدِّينُ ٱلنَّمِيحَةُ » قُلْنَا : لِمَنْ ؟ قَالَ : « لِلهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَئِمَّةِ ٱلْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ » (١) .

قَالَ ٱلْعُلَمَاءُ رَحِمَهُمُ ٱللهُ تَعَالَىٰ : ٱلنَّصِيحَةُ لِكِتَابِ ٱللهِ تَعَالَىٰ هِيَ ٱلإِيمَانُ بِأَنَّهُ كَلاَمُ ٱللهِ تَعَالَىٰ وَتَنْزِيلُهُ ، لاَ يُشْبِهُهُ شَيْءٌ مِنْ كَلاَمِ ٱلْخَلْقِ ، وَلاَ يَقْدِرُ عَلاَمُ ٱللهِ تَعَالَىٰ وَتَنْزِيلُهُ ، لاَ يُشْبِهُهُ شَيْءٌ مِنْ كَلاَمِ ٱلْخَلْقِ ، وَلاَ يَقْدِرُ عَلَىٰ مِثْلِهِ ٱلْخَلْقُ بِأَسْرِهِمْ ، ثُمَّ تَعْظِيمُهُ وَتِلاَوَتُهُ حَقَّ تِلاَوَتِهِ ، وَتَحْسِينُهَا وَٱلْخُشُوعُ عِنْدَهَا ، وَإِقَامَةُ حُرُوفِهِ فِي ٱلتِّلاَوَةِ ، وَٱلذَّبُ عَنْهُ لِتَأْوِيلِ وَٱلْخُشُوعُ عِنْدَهَا ، وَإِقَامَةُ حُرُوفِهِ فِي ٱلتِّلاَوَةِ ، وَٱلذَّبُ عَنْهُ لِتَأْوِيلِ

وأبو حاتم الرازي وغيرهما ، وله نسخة عن الزبير بن عدي لا يتابع في أكثرها ، وعجيب للشيخ كيف اقتصر على هذا ونسب إلى السلف الاحتجاج به ، ولم يذكر حديث ابن عباس ؟! وهو المعروف في هذا الباب ، وقد أخرجه بعض الأئمة الستة ، وصححه بعض الحفاظ كما سنبينه إن شاء الله تعالى ) .

وحديث ابن عباس هـٰـذا أخرجه الترمذي (٢٩٤٨) ، والحاكم (٢٨/١٥) ، والطبراني في «الكبير» (١٣١/١٢) ، وأبو نعيم في «الحلية» (٢٦٠/٢) ، ولفظه : عن ابن عباس قال : قال رجل : يا رسول الله ؛ أيُّ العمل أحب إلى الله ؟ قال : «الحال المرتحل »، قال : وما الحال المرتحل ، قال : «الذي يضرب من أول القرآن إلىٰ آخره ، كلما حلّ . . ارتحل » .

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم (٥٥)، وقد تقدم (ص٥٦).

ٱلْمُحَرِّفِينَ ، وَتَعَرُّضِ ٱلطَّاغِينَ ، وَٱلتَّصْدِيقُ بِمَا فِيهِ ، وَٱلْوُقُوفُ مَعَ أَحْكَامِهِ ، وَتَفَهُّمُ عُلُومِهِ وَأَمْثَالِهِ ، وَٱلِاعْتِبَارُ بِمَوَاعِظِهِ ، وَٱلتَّفَكُّرُ فِي عَجَائِبِهِ ، وَٱلْعَمَلُ بِمُحْكَمِهِ ، وَٱلتَّسْلِيمُ بِمُتَشَابِهِهِ ، وَٱلْبَحْثُ عَنْ عُمُومِهِ عَجَائِبِهِ ، وَٱلدُّعَاءُ إِلَيْهِ ، وَإِلَىٰ مَا وَخُصُومِهِ ، وَالدُّعَاءُ إِلَيْهِ ، وَإِلَىٰ مَا وَخُصُومِهِ ، وَالدُّعَاءُ إِلَيْهِ ، وَإِلَىٰ مَا وَخُصُومِهِ ، وَٱلدُّعَاءُ إِلَيْهِ ، وَإِلَىٰ مَا وَخُصُومِهِ ، وَالدُّعَاءُ إِلَيْهِ ، وَإِلَىٰ مَا وَعُنْ عُمُومِهِ ، وَالدُّعَاءُ إِلَيْهِ ، وَالدُّعَاءُ إِلَيْهِ ، وَالْمَاءُ إِلَىٰ مَا وَاللَّهُ مِنْ نَصِيحَتِهِ .

#### فظيناني

#### [في وجوب تعظيم القرآن]

أَجْمَعَ ٱلْمُسْلِمُونَ عَلَىٰ وُجُوبِ تَعْظِيمِ ٱلْقُرْآنِ ٱلْعَزِيزِ عَلَى ٱلإِطْلاَقِ ، وَتَنْزِيهِهِ وَصِيَانَتِهِ ، وَأَجْمَعُوا عَلَىٰ أَنَّ مَنْ جَحَدَ مِنْهُ حَرْفاً مِمَّا أُجْمِعَ عَلَيْهِ ، أَوْ زَادَ حَرْفاً مِمَّا لَمْ يَقْرَأُ بِهِ أَحَدٌ وَهُوَ عَالِمٌ بِذَلِكَ . . فَهُوَ كَافِرٌ .

قَالَ ٱلإِمَامُ ٱلْحَافِظُ أَبُو ٱلْفَضْلِ ٱلْقَاضِي عِيَاضٌ رَحِمَهُ ٱللهُ تَعَالَىٰ : ( إِعْلَمْ أَنَّ مَنِ ٱسْتَخَفَّ بِٱلْقُرْآنِ ، أَوْ بِٱلْمُصْحَفِ ، أَوْ بِشَيْءٍ مِنْهُ ، أَوْ سَبَّهُمَا ، أَوْ جَحَدَ حَرْفاً مِنْهُ ، أَوْ كَذَّبَ بِشَيْءٍ مِمَّا صُرِّحَ بِهِ فِيهِ مِنْ حُكْمٍ أَوْ خَبَرٍ ، أَوْ أَثْبَتَ مَا نَفَاهُ ، أَوْ نَفَىٰ مَا أَثْبَتَهُ وَهُوَ عَالِمٌ بِذَلِكَ ، أَوْ شَكَّ فِي شَيْءِ مِنْ ذَلِكَ . فَهُو كَافِرٌ بِإِجْمَاعِ ٱلْمُسْلِمِينَ .

وَكَذَلِكَ إِنْ جَحَدَ ٱلتَّوْرَاةَ وَٱلإِنْجِيلَ ، أَوْ كُتُبَ ٱللهِ تَعَالَى ٱلْمُنْزَلَةَ ، أَوْ كَفَرَ بِهَا ، أَوْ سَبَّهَا ، أَوِ ٱسْتَخَفَّ بِهَا. . فَهُوَ كَافِرٌ .

قَالَ : وَقَدْ أَجْمَعَ ٱلْمُسْلِمُونَ عَلَىٰ أَنَّ ٱلْقُرْآنَ ٱلْمَتْلُوَّ فِي جَمِيعِ ٱلأَقْطَارِ ، ٱلْمَكْتُوبَ فِي ٱلْمُصْحَفِ ٱلَّذِي بِأَيْدِي ٱلْمُسْلِمِينَ ، مِمَّا جَمَعَهُ ٱلدَّفَتَانِ ، مِنْ ٱلْمَكْتُوبَ فِي ٱلْمُصْحَفِ ٱلَّذِي بِأَيْدِي ٱلْمُسْلِمِينَ ، مِمَّا جَمَعَهُ ٱلدَّفَتَانِ ، مِنْ

أَوَّلِ « ٱلْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ » إِلَىٰ آخِرِ « قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ » كَلاَمُ ٱللهِ تَعَالَىٰ وَوَحْيُهُ ٱلْمُنَزَّلُ عَلَىٰ نَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَنَّ جَمِيعَ مَا فِيهِ حَقُّ ، وَأَنَّ مَنْ نَقَصَ مِنْهُ حَرْفاً قَاصِداً لِذَلِكَ ، أَوْ بَدَّلَهُ بِحَرْفِ آخَرَ مَكَانَهُ ، أَوْ زَادَ فِيهِ حَرْفاً مِمَّا لَمْ يَشْتَمِلْ عَلَيْهِ ٱلْمُصْحَفُ ٱلَّذِي وَقَعَ عَلَيْهِ ٱلْإِجْمَاعُ ، وَأُجْمِعَ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَيْسَ بِقُرْآنٍ ، عَامِداً لِكُلِّ هَاذَا. . فَهُو كَافِرٌ . الإِجْمَاعُ ، وَأُجْمِعَ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَيْسَ بِقُرْآنٍ ، عَامِداً لِكُلِّ هَاذَا . . فَهُو كَافِرٌ .

قَالَ أَبُو عُثْمَانَ ٱبْنُ ٱلْحَدَّادِ : جَمِيعُ مَنْ يَنْتَحِلُ ٱلتَّوْحِيدَ مُتَّفِقُونَ عَلَىٰ أَنَّ ٱلْجَحْدَ بِحَرْفٍ مِنَ ٱلْقُرْآنِ كُفْرٌ .

وَقَدِ ٱتَّفَقَ فُقَهَاءُ بَغْدَادَ عَلَى ٱسْتِتَابَةِ ٱبْنِ شَنَبُوذَ ٱلْمُقْرِىءِ أَحَدِ أَئِمَّةِ ٱلْمُقْرِئِينَ ٱلْمُتَصَدِّرِينَ بِهَا مَعَ ٱبْنِ مُجَاهِدٍ ؛ لِقِرَاءَتِهِ وَإِقْرَائِهِ بِشَوَاذَّ مِنَ ٱلْمُقْرِئِينَ ٱلْمُتَصَدِّرِينَ بِهَا مَعَ ٱبْنِ مُجَاهِدٍ ؛ لِقِرَاءَتِهِ وَإِقْرَائِهِ بِشُواذَّ مِنَ ٱلْحُرُوفِ مِمَّا لَيْسَ فِي ٱلْمُصْحَفِ ، وَعَقَدُوا عَلَيْهِ لِلرُّجُوعِ عَنْهُ وَٱلتَّوْبَةِ مِنْهُ ٱلْحُرُوفِ مِمَّا لَيْسَ فِي ٱلْمُصْحَفِ ، وَعَقَدُوا عَلَيْهِ لِلرُّجُوعِ عَنْهُ وَٱلتَّوْبَةِ مِنْهُ سَنَةً ثَلَاثٍ سِجِلاً أَشْهَدَ فِيهِ عَلَىٰ نَفْسِهِ فِي مَجْلِسِ ٱلْوَزِيرِ أَبِي عَلِيٍّ بْنِ مُقْلَةَ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ وَثَلاَثٍ مِئَةٍ (١) .

وَأَفْتَىٰ أَبُو مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي زَيْدٍ فِيمَنْ قَالَ لِصَبِيٍّ : لَعَنَ ٱللهُ مُعَلِّمَكَ وَمَا عَلَّمَكَ ، وَقَالَ : أَرَدْتُ سُوءَ ٱلأَدَبِ ، وَلَمْ أُرِدِ ٱلْقُرْآنَ. . قَالَ : يُؤَدَّبُ الْقَائِلُ ، قَالَ : وَأَمَّا مَنْ لَعَنَ ٱلْمُصْحَفَ . . فَإِنَّهُ يُقْتَلُ ) هَلذَا آخِرُ كَلاَمِ ٱلْقَائِلُ ، قَالَ : وَأَمَّا مَنْ لَعَنَ ٱلْمُصْحَفَ . . فَإِنَّهُ يُقْتَلُ ) هَلذَا آخِرُ كَلاَمِ ٱللهُ تَعَالَىٰ (٢) .

<sup>(</sup>۱) انظر «المنتظم في تواريخ الملوك والأمم» (٨/١٥٣)، و«معرفة القراء الكبار» (١/٩٤٩-٥٥٥).

<sup>(</sup>۲) الشفا بحقوق المصطفىٰ ( ص٨٧٣ م٠٠) .

#### فظيناها

#### [في حكم تفسير القرآن]

وَيَحْرُمُ تَفْسِيرُهُ بِغَيْرِ عِلْمٍ ، وَٱلْكَلاَمُ فِي مَعَانِيهِ لِمَنْ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهَا ، وَٱلْأَحَادِيثُ فِي خَلْيهِ ، وَأَمَّا تَفْسِيرُهُ وَٱلْإِجْمَاعُ مُنْعَقِدٌ عَلَيْهِ ، وَأَمَّا تَفْسِيرُهُ لِلْعُلَمَاءِ . فَجَائِزٌ حَسَنُ ، وَٱلْإِجْمَاعُ مُنْعَقِدٌ عَلَيْهِ .

فَمَنْ كَانَ أَهْلاً لِلتَّفْسِيرِ ، جَامِعاً لِلْأَدَوَاتِ ٱلَّتِي يُعْرَفُ بِهَا مَعْنَاهُ ، وَغَلَبَ عَلَىٰ ظَنّهِ ٱلْمُرَادُ. . فَسَرَهُ إِنْ كَانَ مِمَّا يُدْرَكُ بِٱلِاجْتِهَادِ ؛ كَٱلْمَعَانِي ، وَٱلأَحْكَامِ ٱلْخَفِيَّةِ وَٱلْجَلِيَّةِ ، وَٱلْعُمُومِ وَٱلْخُصُوصِ ، وَٱلإِعْرَابِ ، وَغَيْرِ وَٱلأَحْكَامِ ٱلْخَفِيَّةِ وَٱلْجَلِيَّةِ ، وَٱلْعُمُومِ وَٱلْخُصُوصِ ، وَٱلإِعْرَابِ ، وَغَيْرِ وَٱلأَحْكَامِ ٱلْخَفِيَّةِ وَٱلْجَلِيَّةِ ، وَٱلْعُمُومِ وَٱلْخُصُوصِ ، وَٱلإِعْرَابِ ، وَغَيْرِ ذَلِكَ ، وَإِنْ كَانَ مِمَّا لاَ يُدْرَكُ بِٱلِاجْتِهَادِ ؛ كَٱلأُمُورِ ٱلتِّتِي طَرِيقُهَا ٱلنَّقْلُ ، وَتَفْسِيرِ ٱلأَلْفَاظِ ٱللَّغُويَّةِ . . فَلاَ يَجُوزُ ٱلْكَلاَمُ فِيهِ إِلاَّ بِنَقْلٍ صَحِيحٍ مِنْ جِهَةِ ٱلمُعْتَمَدِينَ مِنْ أَهْلِهِ .

وَأَمَّا مَنْ كَانَ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهِ ؛ لِكَوْنِهِ غَيْرَ جَامِعٍ لِأَدَوَاتِهِ. . فَحَرَامٌ عَلَيْهِ ٱلتَّفْسِيرَ عَنِ ٱلْمُعْتَمَدِينَ مِنْ أَهْلِهِ . ٱلتَّفْسِيرَ عَنِ ٱلْمُعْتَمَدِينَ مِنْ أَهْلِهِ .

ثُمَّ ٱلْمُفَسِّرُونَ بِرَأْيِهِمْ مِنْ غَيْرِ دَلِيلٍ صَحِيحٍ أَقْسَامٌ:

مِنْهُمْ : مَنْ يَحْتَجُّ بِآيَةٍ عَلَىٰ تَصْحِيحِ مَذْهَبِهِ ، وَتَقْوِيَةِ خَاطِرِهِ ، مَعَ أَنَّهُ لاَ يَغْلِبُ عَلَىٰ ظَنِّهِ أَنَّ ذَلِكَ هُوَ ٱلْمُرَادُ بِٱلآيَةِ ، وَإِنَّمَا يَقْصِدُ ٱلظُّهُورَ عَلَىٰ خَصْمِهِ .

وَمِنْهُمْ : مَنْ يَقْصِدُ ٱلدُّعَاءَ إِلَىٰ خَيْرٍ ، وَيَحْتَجُّ بِآيَةٍ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَظْهَرَ لَهُ دَلاَلَةٌ لِمَا قَالَهُ . وَمِنْهُم : مَنْ يُفَسِّرُ أَلْفَاظَهُ ٱلْعَرَبِيَّةَ مِنْ غَيْرِ وُقُوفٍ عَلَىٰ مَعَانِيهَا عِنْدَ أَهْلِهَا ، وَهِيَ مِمَّا لاَ يُؤْخَذُ إِلاَّ بِالسَّمَاعِ مِنْ أَهْلِ ٱلْعَرَبِيَّةِ وَأَهْلِ ٱلتَّفْسِيرِ ؛ كَبَيَانِ مَعْنَى ٱللَّفْظَةِ وَإِعْرَابِهَا ، وَمَا فِيهَا مِنَ ٱلْحَدْفِ وَٱلِإِحْمَالِ وَٱلإِضْمَارِ ، كَبَيَانِ مَعْنَى ٱللَّفْظَةِ وَإِعْرَابِهَا ، وَمَا فِيهَا مِنَ ٱلْحَدْفِ وَٱلإِحْمَالِ وَٱلإِضْمَالِ ، وَٱلْحُصُوصِ ، وَٱلإِحْمَالِ وَٱلْبَيَانِ ، وَٱلْحَقِيقَةِ وَٱلْمَجَازِ ، وَأَلْعُمُومِ وَٱلنَّخُوسِ ، وَٱلإِحْمَالِ وَٱلْبَيَانِ ، وَٱلتَّقْدِيمِ وَٱلتَّافِيرِ ، وَعَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا هُوَ خِلاَفُ ٱلظَّهِرِ ، وَلاَ يَكْفِي فِي ذَلِكَ مَعْرِفَةِ مَا قَالَهُ أَهْلُ ٱلتَّفْسِيرِ فِيهَا ؛ مَعْرِفَةُ أَلْعَرَبِيَّةِ وَحْدَهَا ، بَلْ لاَ بُدَّ مَعَهَا مِنْ مَعْرِفَةِ مَا قَالَهُ أَهْلُ ٱلتَّفْسِيرِ فِيهَا ؛ مَعْرِفَةُ مَا قَالَهُ أَهْلُ ٱلتَّفْسِيرِ فِيهَا ؛ فَقَدْ يَكُونُونَ مُحْتَمِعِينَ عَلَىٰ تَرْكِ ٱلظَّاهِرِ ، أَوْ عَلَىٰ إِرَادَةِ ٱلْخُصُوصِ ، أَو فَقَدْ يَكُونُونَ مُحْتَمِعِينَ عَلَىٰ تَرْكِ ٱلظَّاهِرِ ، أَوْ عَلَىٰ إِرَادَةِ ٱلْخُصُوصِ ، أَو فَقَدْ يَكُونُونَ مُحْتَمِعِينَ عَلَىٰ تَرْكِ ٱلظَّاهِرِ ، أَوْ عَلَىٰ إِرَادَةِ ٱلْخُصُوصِ ، أَو مُشَوّدَ مَا قَالَهُ أَهْلُ ٱلتَّفْسِيرِ فِيهَا ؛ وَهُو عَلَىٰ إِرَادَةِ ٱلْخُصُوصِ ، أَو عَلَىٰ إِرَادَةٍ ٱلْخُصُوصِ ، أَو مُشَوّدَ مَا أَلْهُ مَعْنَونَ ، فَعُلِمَ فِي مَوْضِعِ أَنَّ ٱلْمُرَادَ إِحْدَى ٱلْمَعَانِي ، ثُمَّ فُسِّرَ كُلُ مُشَرَكًا بَيْنَ مَعَانٍ ، فَعُلِمَ فِي مَوْضِعِ أَنَّ ٱلْمُرَادَ إِحْدَى ٱلْمَعَانِي ، ثُمَّ فُسِّرَ كُلُ أَلْمُعَانِي ، وَهُو حَرَامٌ ، وَٱللهُ تَعَالَىٰ أَعْلَمُ .

#### فَضِينُ إِنَّ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

#### [في حرمة المراء والجدال في القرآن]

يَحْرُمُ ٱلْمِرَاءُ فِي ٱلْقُرْآنِ وَٱلْجِدَالُ فِيهِ بِغَيْرِ حَقِّ ، وَمِنْ ذَلِكَ أَنْ تَظْهَرَ لَهُ وَلَالَةُ ٱلْآيَةِ عَلَىٰ شَيْءٍ يُخَالِفُ مَذْهَبَهُ ، وَيَحْتَمِلُ ٱحْتِمَالاً ضَعِيفاً مُوافَقَةَ مَذْهَبِهِ ، وَيُنَاظِرَ عَلَىٰ ذَلِكَ مَعَ ظُهُورِهَا لَهُ فِي خِلاَفِ مَدْهَبِهِ ، وَيُنَاظِرَ عَلَىٰ ذَلِكَ مَعَ ظُهُورِهَا لَهُ فِي خِلاَفِ مَا يَقُولُ ، وَأَمَّا مَنْ لاَ يَظْهَرُ لَهُ ذَلِكَ . فَهُو مَعْذُورٌ ، وَقَدْ صَحَّ عَنْ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : « ٱلْمِرَاءُ فِي ٱلْقُرْآنِ كُفْرٌ » (١) . رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : « ٱلْمِرَاءُ فِي ٱلْقُرْآنِ كُفْرٌ » (١) .

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن حبان ( ۱٤٦٤ ) ، وأبو داوود ( ٤٦٠٣ ) ، والحاكم ( ٢٢٣/٢ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه .

قَالَ ٱلْخَطَّابِيُّ : (قِيلَ : ٱلْمُرَادُ بِٱلْمِرَاءِ ٱلشَّكُ ، وَقِيلَ : ٱلْجِدَالُ ٱلْمُشَكِّكُ فِيهِ ، وَقِيلَ : هُوَ ٱلْجِدَالُ ٱلَّذِي يَفْعَلُهُ أَهْلُ ٱلأَهْوَاءِ فِي آيَاتِ ٱلْقَدَرِ وَنَحْوِهَا ) (١) .

#### فظين إفي

#### [في أدب السؤال عن الأمور التوقيفية في القرآن]

وَيَنْبَغِي لِمَنْ أَرَادَ ٱلسُّؤَالَ عَنْ تَقْدِيمِ آيَةٍ عَلَىٰ آيَةٍ فِي ٱلْمُصْحَفِ ، أَوْ مُنَاسَبَةٍ هَاذِهِ ٱلآيَةِ فِي هَاذَا ٱلْمَوْضِعِ وَنَحْوِ ذَلِكَ أَنْ يَقُولَ : ( مَا ٱلْحِكْمَةُ فِي كَذَا ؟ ) .

#### ؋ۻٛڹڮڰ

#### [في كراهة قوله: « نسيت آية كذا »]

يُكْرَهُ أَنْ يَقُولَ: (نَسِيتُ آيَةَ كَذَا)، بَلْ يَقُولُ: (أُنْسِيتُهَا) أَوْ ( أُنْسِيتُهَا) أَوْ ( أَسْقَطْتُهَا) فَقَدْ ثَبَتَ فِي ٱلصَّحِيحِ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « لاَ يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ : نَسِيتُ آيَةَ كَذَا وَكَذَا ، بَلْ هُوَ نُسِّي ً "(٢).

وَفِي رَوَايَةٍ فِي « ٱلصَّحِيحَيْنِ » أَيْضاً : « بِئْسَمَا لِأَحَدِكُمْ أَن يَقُولَ : نَسِيتُ آيَةَ كَيْتَ وَكَيْتَ ، بَلْ هُوَ نُسِّيَ »(٣) .

<sup>(</sup>١) معالم السنن (٥/١٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم ( ٧٩٠ ) ، وابن حبان ( ٧٦١ ) ، والحاكم ( ٥٥٣/١ ) .

<sup>(</sup>٣) البخاري ( ٥٠٣٩ ) ، مسلم ( ٧٩٠/ ٢٣٠ ) عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه .

وَثَبَتَ فِي « ٱلصَّحِيحَيْنِ » أَيْضاً عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ رَجُلاً يَقْرَأُ ، فَقَالَ: « رَحِمَهُ ٱللهُ ؛ لَقَدْ أَنْبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ رَجُلاً يَقْرَأُ ، فَقَالَ: « رَحِمَهُ ٱللهُ ؛ لَقَدْ أَذْكَرَنِي آيةً كُنْتُ أَسْقَطْتُهَا »(١) ، وَفِي رِوَايَةٍ فِي « ٱلصَّحِيحَيْنِ »: « كُنْتُ أُنْسِيتُهَا »(٢) .

وَأَمَّا مَا رَوَاهُ ٱبْنُ أَبِي دَاوُودَ عَنْ أَبِي عَبْدِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلسُّلَمِيِّ ٱلتَّابِعِيِّ ٱلْجَلِيلِ أَنَّهُ قَالَ: ( لاَ تَقُلْ: « أَسْقَطْتُ آيَةَ كَذَا » ، بَلْ قُلْ: « أَسْقَطْتُ آيَةَ كَذَا » ، بَلْ قُلْ: « أَغْفَلْتُ » )(٣). . فَهُوَ خِلاَفُ مَا ثَبَتَ فِي ٱلْحَدِيثِ ٱلصَّحِيحِ ، وَٱلِاعْتِمَادُ عَلَى ٱلْحَدِيثِ ٱلصَّحِيحِ ، وَٱلِاعْتِمَادُ عَلَى ٱلْحَدِيثِ ، وَهُوَ جَوَازُ ( أَسْقَطْتُ ) وَعَدَمُ ٱلْكَرَاهَةِ فِيهِ .

#### فَكُنْ إِلَى الْمُ

#### [في حكم تسمية السور]

يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ: (سُورَةُ ٱلْبَقَرَةِ)، وَ(سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ)، وَ(سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ)، وَلاَ النِّسَاءِ)، وَ(سُورَةُ الْأَنْعَامِ)، وَكَذَا ٱلْبَاقِي، وَلاَ ٱلنِّسَاءِ)، وَكَذَا ٱلْبَاقِي، وَلاَ كَرَاهَةَ فِي ذَلِكَ، وَكَرِهَ بَعْضُ ٱلْمُتَقَدِّمِينَ هَلذَا، وَقَالُوا: يُقَالُ: ٱلسُّورَةُ ٱلَّتِي يُذْكَرُ فِيهَا آلُ عِمْرَانَ، وَٱلسُّورَةُ ٱللَّتِي يُذْكَرُ فِيهَا آلُ عِمْرَانَ، وَٱلسُّورَةُ ٱللَّتِي اللهُ عَلْمُ قَوْلُهُ : «سُورَةُ سُورَةُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْلُهُ: «سُورَةُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْلُهُ: «سُورَةُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْلُهُ: «سُورَةُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْلُهُ: «سُورَةً سُورَةً اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْلُهُ: «سُورَةً سُورَةً وَلَا لَعْهَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْلُهُ: «سُورَةً وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْلُهُ: «سُورَةً اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْلُهُ: «سُورَةً وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْلُهُ : «سُورَةً اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْلُهُ : «سُورَةً اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْلُهُ : «سُورَةً اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْلُهُ : «سُورَةً اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْلُهُ اللهُ الْعِلْمُ اللهُ الْعَلَامُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ الْعَلَامُ الْعُلُومُ اللهُ الْعَلَامُ عَلَيْهِ وَسُلِهُ اللهُ الْعُلُومُ الْعُلِي الْعَلَامُ اللهُ الْعَلَامُ الْعُلِهُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ اللهُ الْعَلَيْمِ وَاللْعَلَامُ اللهُ الْعَلَامُ اللهُ الله

<sup>(</sup>۱) البخاري ( ۵۰۳۷ ) ، مسلم ( ۷۸۸/ ۲۲۲ ) .

<sup>(</sup>۲) البخاري ( ۵۰۳۸ ) ، مسلم ( ۷۸۸/ ۲۲۵ ) .

 <sup>(</sup>٣) كذلك عزاه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالىٰ في « فتح الباري » ( ٨٧/٩ ) لابن أبي داوود ،
 وقال : ( وهو أدب حسن ، وليس واجباً ) .

ٱلْبَقَرَةِ "(١) ، وَ سُورَةُ ٱلْكَهْفِ "(٢) وَغَيْرُهُمَا مِمَّا لاَ يُحْصَىٰ ، وَكَذَلِكَ عَنِ الْبَقَرَةِ وَضِي ٱللهُ عَنْهُمْ ، قَالَ ٱبْنُ مَسْعُودٍ : (هَاذَا مَقَامُ ٱلَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ الصَّحَابَةِ رَضِي ٱللهُ عَنْهُمْ ، قَالَ ٱبْنُ مَسْعُودٍ : (هَاذَا مَقَامُ ٱلَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ الصَّحِيحَيْنِ » : (قَرَأْتُ عَلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ اللهِ سُورَةُ ٱلنَّسَاءِ ») (٤) ، وَٱلأَحَادِيثُ وَأَقُوالُ ٱلسَّلَفِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « سُورَةَ ٱلنِّسَاءِ ») (٤) ، وَٱلأَحَادِيثُ وَأَقُوالُ ٱلسَّلَفِ فِي هَاذَا أَكْثَرُ مِنْ أَنْ تُحْصَرَ .

وَفِي ( ٱلسُّورَةِ ) لُغَتَانِ : ٱلْهَمْزُ ، وَتَرْكُهُ ، وَٱلتَّرْكُ أَفْصَحُ ، وَهُو ٱلَّذِي جَاءَ بِهِ ٱلْقُرْآنُ ، وَمِمَّنْ ذَكَرَ ٱللُّغَتَيْنِ ٱبْنُ قُتَيْبَةَ فِي « غَرِيبِ ٱلْحَدِيثِ »(٥) .

#### ؋ۻٛڵؙڰؙ

#### [في حكم نسبة القراءة إلى الأئمة القراء]

وَلاَ يُكْرَهُ أَنْ يُقَالَ : هَاذِهِ قِرَاءَةُ أَبِي عَمْرِو ، أَوْ قِرَاءَةُ نَافِع ، أَوْ حَمْزَةَ ، أَوِ الكَّنَائِيِّ ، أَوْ غَيْرِهِمْ ، هَاذَا هُوَ ٱلْمُخْتَارُ ٱلَّذِي عَلَيْهِ عَمَلُ ٱلسَّلَفِ وَٱلْخَلَفِ مِنْ غَيْرِ إِنْكَارِ .

<sup>(</sup>۱) أخرج البخاري (٤٠٠٨)، ومسلم ( ٨٠٧) عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « الآيتان من آخر ( سورة البقرة ) من قرأهما في ليلة . . كفتاه » . وأخرج مسلم ( ٧٨٠ ) ، وأحمد ( ٢٤٢/٢ ) عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «لا تجعلوا بيوتكم مقابر ، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه (سورة البقرة)» .

أخرج مسلم ( ٨٠٩ ) ، وأبو داوود ( ٤٣٢٣ ) ، والترمذي ( ٢٨٨٦ ) عن أبي الدرداء رضي الله عنه
 أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « من حفظ عشر آيات من أول ( سورة الكهف ) . . عصم من
 الدجال » .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري ( ١٧٤٧ ) ، ومسلم ( ١٢٩٦ ) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري ( ٤٥٨٢ ) ، ومسلم ( ٨٠٠ ) ، وقد تقدم ( ص١٣٠ ) .

<sup>(</sup>٥) غريب الحديث ( ١/ ٢٤١ ) .

وَرَوَى ٱبْنُ أَبِي دَاوُودَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ ٱلنَّخَعِيِّ رَحِمَهُ ٱللهُ أَنَّهُ قَالَ : (كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يُقَالَ : سُنَّةُ فُلاَنٍ ، وَقِرَاءَةُ فُلاَنٍ ) (١) ، وَٱلصَّحِيحُ مَا قَدَّمْنَاهُ .

#### فظيناني

#### [في حكم تعليم القرآن للكافر]

لاَ يُمْنَعُ ٱلْكَافِرُ مِنْ سَمَاعِ ٱلْقُرْآنِ ؛ لِقَوْلِ ٱللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ وَإِنْ أَحَدُّ مِنَ اللهِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ وَإِنْ أَحَدُّ مِنَ مَسِّ الْمُشْرِكِينِ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرُهُ حَتَىٰ يَسْمَعَ كَلَمَ ٱللّهِ ثُمَّ أَبَلِغُهُ مَأْمَنَهُ ﴾ وَيُمْنَعُ مِنْ مَسِّ الْمُصْحَفِ ، وَهَلْ يَجُوزُ تَعْلِيمُهُ ٱلْقُرْآنَ ؟ قَالَ أَصْحَابُنَا : إِنْ كَانَ لاَ يُرْجَىٰ إِسْلاَمُهُ . . لَمْ يَجُزْ تَعْلِيمُهُ ، وَإِنْ رُجِيَ إِسْلاَمُهُ . . فَفِيهِ وَجْهَانِ :

أَصْحُهُمَا : يَجُوزُ ؛ رَجَاءً لِإِسْلاَمِهِ .

وَٱلثَّانِي : لاَ يَجُوزُ ؛ كَمَا لاَ يَجُوزُ بَيْعُ ٱلْمُصْحَفِ مِنْهُ وَإِنْ رُجِيَ إِسْلاَمُهُ .

وَأَمَّا إِذَا رَأَيْنَاهُ يَتَعَلَّمُ. . فَهَلْ يُمْنَعُ ؟ فِيهِ وَجْهَانِ (٢) .

#### فظينافي

[في حكم كتابة القرآن للرقية]

ٱخْتَلَفَ ٱلْعُلَمَاءُ فِي كِتَابَةِ ٱلْقُرْآنِ فِي إِنَاءٍ، ثُمَّ يُغْسَلُ، وَيُسْقَاهُ

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي شيبة في « مصنفه » ( ٧/ ١٩١ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر « المجموع » ( ١/ ٨٩ ) ، و « تحفة المحتاج » ( ١/ ٢٧٢ ) .

ٱلْمَرِيضُ ، فَقَالَ ٱلْحَسَنُ وَمُجَاهِدٌ وَأَبُو قِلاَبَةَ وَٱلأَوْزَاعِيُّ : ( لاَ بَأْسَ بِهِ ) (١٠ ، وَكَرِهَهُ ٱلنَّخَعِيُّ (٢) .

قَالَ ٱلْقَاضِي حُسَيْنٌ وَٱلْبَغَوِيُّ وَغَيْرُهُمَا مِنْ أَصْحَابِنَا: ( وَلَوْ كُتِبَ ٱلْقُرْآنُ عَلَى ٱلْحَلْوَىٰ وَغَيْرِهَا مِنَ ٱلأَطْعِمَةِ. . فَلاَ بَأْسَ بِأَكْلِهَا ) .

قَالَ ٱلْقَاضِي حُسَيْنٌ : ﴿ وَلَوْ كُتِبَ عَلَىٰ خَشَبَةٍ. . كُرِهَ إِحْرَاقُهَا ﴾ .

#### فِكُنْ إِنَّ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

[في حكم نقش القرآن على الحيطان والثياب ، وفي حكم كتابة الحروز] مَذْهَبُنَا : أَنَّهُ يُكُرَهُ نَقْشُ ٱلْحِيطَانِ وَٱلثِيَابِ بِٱلْقُرْآنِ وَبِأَسْمَاءِ ٱللهِ تَعَالَىٰ (٣) .

وَقَالَ عَطَاءٌ : ( لاَ بَأْسَ بِكَتْبِ ٱلْقُرْآنِ فِي قِبْلَةِ ٱلْمَسْجِدِ )(١) .

وَأَمَّا كِتَابَةُ ٱلْحُرُوزِ مِنَ ٱلْقُرْآنِ. . فَقَالَ مَالِكٌ : ( لاَ بَأْسَ بِهِ إِذَا كَانَ فِي قَصَبَةٍ أَوْ جِلْدٍ وَخُرزَ عَلَيْهِ ) (٥٠ .

أخرج أبو عبيد في ( فضائل القرآن ) ( ص٣٨٥ ) ، وابن أبي شيبة في ( مصنفه ) ( ٣٤ /٥ ) عن
 مجاهد وأبي قلابة : ( أنهما لم يريا بأساً أن يكتب آية من القرآن ، ثم يسقاه صاحب الفزع ) .

<sup>(</sup>۲) أخرج أبو عبيد في ( فضائل القرآن ) ( ص٣٨٢ ) ، وابن أبي شيبة في ( مصنفه ) ( ٣٥٤ ) عن ابن عون رحمه الله تعالى قال : ( سألت إبراهيم عن رجل كان بالكوفة يكتب من الفزع آيات فيسقي المريض ، فكره ذلك ) .

<sup>(</sup>٣) انظر « المجموع » ( ٨٨ /٢ ) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي شيبة في « مصنفه » ( ١/ ٤٩٧ ) .

 <sup>(</sup>٥) ذكره العبدري في «التاج والإكليل» ( ٣٠٤/١)، وانظر «مواهب الجليل» ( ٣٠٤/١)،
 و« التمهيد» ( ١٦١/١٧). وقوله : ( خرز عليه ) أي : خيط عليه .

وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: إِذَا كَتَبَ فِي ٱلْحِرْزِ قُرْآناً مَعَ غَيْرِهِ. فَلَيْسَ بِحَرَامٍ ، وَلَكِنَّ ٱلأُولَىٰ تَرْكُهُ ؛ لِكَوْنِهِ يُحْمَلُ فِي حَالِ ٱلْحَدَثِ ، وَإِذَا كُتِبَ. . يُصَانُ بِمَا قَالَهُ ٱلإِمَامُ مَالِكٌ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ، وَبِهَاذَا أَفْتَى ٱلشَّيْخُ أَبُو عَمْرِو بْنُ ٱلصَّلاَحِ رَحِمَهُ ٱللهُ تَعَالَىٰ (۱).

#### فضيالي

#### فِي ٱلنَّفْثِ مَعَ ٱلْقُرْآنِ لِلرُّقْيَةِ

رَوَى ٱبْنُ أَبِي دَاوُودَ عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ ٱلصَّحَابِيِّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ، وَٱسْمُهُ وَهْبُ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ ، وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ ، وَعَنِ ٱلْحَسَنِ ٱلْبِصْرِيِّ ، وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ : أَنَّهُمْ كَرِهُوا ذَلِكَ (٢) .

وَٱلْمُخْتَارُ : أَنَّ ذَلِكَ غَيْرُ مَكْرُوهٍ ، بَلْ هُوَ سُنَّةٌ مُسْتَحَبَّةٌ ؛ فَقَدْ ثَبَتَ عَنْ

<sup>(</sup>١) « فتاوي ومسائل ابن الصلاح » ( ١/ ٢٥١ ) ، وانظر « المجموع » ( ٨٨/٢) .

<sup>(</sup> مسألة : يكره إدخال الحروز المجلدة أو المشمعة الخلاء ؟ لأن تجليدها لا ينفي انتهاك حرمتها باستصحابها في ذلك المحل . عبد الله بن عمر بامخرمة ، وحاصل ما في فتاوى ابن الصلاح » : جواز الحروز للصبيان والنساء بعد التشميع أو التجليد وإن لم يحترزوا عن دخول الخلاء ، للكن يستوثق منهم التحرز عن الدخول ) انظر : فل مجموع الحبيب طه بن عمر السقاف » ( ص٧٧ ) .

وفيه أيضاً (ص٤٨): ( مسألة : إذا كتب القرآن جميعه على هيئة الحرز. . فظاهر كلامهم عدم حرمة حمله للمحدث ؛ لأنه إنما يحرم ما كتب للدراسة بدليل أنه لا يحرم مس ما كتب في الجُدُرات ، ويدل عليه أن حرمة بعض القرآن كحرمة كله . من ( فتاوى البكري الطنبداوي ) .

فائدة : قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالىٰ في " تحفة المحتّاج " ( ١٥٦/١ ) : ( ولا يكره شرب محو القرآن وإن بحث ابن عبد السلام حرمته ) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه عن إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى ابن أبي شيبة في ١ مصنفه ١ (٥/ ٤٤١) .

عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا: ﴿ أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَوَىٰ إِلَىٰ فِرَاشِهِ كُلَّ لَيْلَةٍ ، جَمَعَ كَفَّيْهِ ، ثُمَّ نَفَتَ فِيهِمَا ، فَقَرَأَ فِيهِمَا : ﴿ قُلْ هُو ٱللهُ فَرَاشِهِ كُلَّ لَيْلَةٍ ، جَمَعَ كَفَّيْهِ ، ثُمَّ نَفَتَ فِيهِمَا ، فَقَرَأَ فِيهِمَا : ﴿ قُلْ هُو ٱللهُ أَحُدُ ﴾ ، و ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ ﴾ ثُمَّ يَمْسَحُ أَحَدٌ ﴾ ، و ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ » ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا مَا ٱسْتَطَاعَ مِنْ جَسَدِهِ ، يَبْدَأُ بِهِمَا عَلَىٰ رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ ، وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ ، يَبْدَأُ بِهِمَا عَلَىٰ رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ ، وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ ، يَبْدَأُ بِهِمَا عَلَىٰ رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ ، وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ ، يَبْدَأُ بِهِمَا عَلَىٰ رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ ، وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ ، يَبْدَأُ بِهِمَا عَلَىٰ رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ ، وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ ، يَبْدَأُ بِهِمَا عَلَىٰ رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ ، وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ ، يَبْدَأُ بِهِمَا عَلَىٰ رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ ، وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ ، يَعْعَلُ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ) رَوَاهُ ٱلْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ فِي «صَحِيحَيْهِمَا» (١٠).

وَفِي رِوَايَاتٍ فِي " ٱلصَّحِيحَيْنِ » زِيَادَةٌ عَلَىٰ هَاذَا ؛ فَفِي بَعْضِهَا : قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا : ( فَلَمَّا ٱشْتَكَیٰ. . كَانَ يَأْمُرُنِي أَنْ أَفْعَلَ ذَلِكَ عَائِشَةُ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا : ( فَلَمَّا ٱشْتَكَیٰ. . كَانَ يَأْمُرُنِي أَنْ أَفْعَلَ ذَلِكَ بِهِ )(٢) .

وَفِي بَعْضِهَا: (كَانَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْفُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِ فِي ٱلْمُرَضِ ٱلَّذِي مَاتَ فِيهِ بِـ أَلْمُعَوِّذَاتِ ») قَالَتْ عَائِشَةُ: (فَلَمَّا ثَقُلَ. . كُنْتُ أَنْفُتُ عَلَيْهِ بِهِنَّ ، وَأَمْسَحُ بِيَدِ نَفْسِهِ لِبَرَكَتِهَا ) (٣) .

وَفِي بَعْضِهَا: (كَانَ إِذَا ٱشْتَكَىٰ.. يَقْرَأُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بِـ (ٱلْمُعَوِّذَاتِ » وَيَنْفُِثُ )(٤).

قَالَ أَهْلُ ٱللُّغَةِ: ٱلنَّفْثُ: نَفْخٌ لَطِيفٌ بِلاَ رِيتٍ.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) البخاري ( ۵۰۱۷ ) ، مسلم ( ۲۱۹۲ / ۵۰ ) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ( ٥٧٤٨ ) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري ( ٥٧٣٥ ) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم ( ١٩٢/ ١٥٠) .

#### البَابُ الْيَامِنُ

•

## في الآياتِ وَالسُّورِ المُسْتَحَبَّة فِي أَوْقَاتٍ وَأَحْوَالٍ مَخْصُوصَةٍ

إَعْلَمْ: أَنَّ هَا ذَا ٱلْبَابَ وَاسِعٌ جِدًا ، لاَ يُمْكِنُ حَصْرُهُ ؛ لِكَثْرَةِ مَا جَاءَ فِيهِ ، وَلَاكِنْ نُشِيرُ إِلَىٰ أَكْثَرِهِ أَوْ كَثِيرٍ مِنْهُ بِعِبَارَاتٍ وَجِيزَةٍ ؛ فَإِنَّ أَكْثَرَ ٱلَّذِي نَذْكُرُهُ فِيهِ مَعْرُوفٌ لِلْخَاصَّةِ وَٱلْعَامَّةِ ، وَلِهَاذَا لاَ أَذْكُرُ ٱلأَدِلَّةَ فِي أَكْثَرِهِ .

فَمِنْ ذَلِكَ : ٱلسُّنَةُ : كَثْرَةُ ٱلِاعْتِنَاءِ بِتِلاَوَةِ ٱلْقُرْآنِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ، وَفِي ٱلْعَشْرِ ٱلْأَخِيرِ مِنْهُ أَكْثَرُ ، وَلَيَالِي ٱلْوِتْرِ مِنْهُ آكَدُ ، وَمِنْ ذَلِكَ ٱلْعَشْرُ ٱلْأَوَّلُ مِنْ ذِي ٱلْحِجَّةِ ، وَيَوْمُ عَرَفَةَ ، وَيَوْمُ ٱلْجُمُعَةِ ، وَبَعْدَ ٱلصُّبْحِ ، وَفِي ٱللَّوْلُ مِنْ ذِي ٱلْحِجَّةِ ، وَيَوْمُ عَرَفَةَ ، وَيَوْمُ ٱلْجُمُعَةِ ، وَبَعْدَ ٱلصُّبْحِ ، وَفِي ٱللَّوْلِ ، وَيَنْبَغِي أَنْ يُحَافِظَ عَلَىٰ قِرَاءَةِ (يس ) ، وَ( ٱلْوَاقِعَةِ ) ، وَ( تَبَارَكَ ٱلْمُلْكِ ) .

#### ؋ۻٛڹٛٳؽ

#### [فيما يقرأ الإمام في الجمعة والعيدين]

ٱلسُّنَّةُ: أَنْ يَقْرَأَ فِي صَلاَةِ ٱلصَّبْحِ يَوْمَ ٱلْجُمُعَةِ بَعْدَ ( ٱلْفَاتِحَةِ ) فِي ٱلسَّنَّةُ : أَنْ يَقْرَأَ فِي صَلاَةِ الصَّبْحِ يَوْمَ ٱلْجُمُعَةِ بَعْدَ ( ٱلْفَاتِحَةِ ) فِي ٱلتَّانِيَةِ ( هَلْ أَتَىٰ عَلَى ٱلرَّغْةِ ٱللَّهَا ، وَفِي ٱلثَّانِيَةِ ( هَلْ أَتَىٰ عَلَى ٱلرَّغَةِ ٱللَّهَابَ أَنَىٰ عَلَى الرَّغَةِ ٱلْمُسَاجِدِ مِنَ الْإِنسَانِ ) بِكَمَالِهَا (١) ، وَلاَ يَفْعَلُ مَا يَفْعَلُهُ كَثِيرٌ مِنْ أَئِمَّةِ ٱلْمُسَاجِدِ مِنَ

<sup>(</sup>١) لما أخرج مسلم ( ٨٧٩ ) ، وغيره عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما : ( أن النبي صلى الله عليه

ٱلِاقْتِصَارِ عَلَىٰ آيَاتٍ مِنْ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مَعَ تَمْطِيطِ ٱلْقِرَاءَةِ ، بَلْ يَنْبَغِي أَنْ يَقْرَأَهُمَا بِكَمَالِهِمَا ، وَيُدْرِجَ قِرَاءَتَهُ مَعَ ٱلتَّرْتِيلِ .

وَٱلسُّنَةُ : أَنْ يَقْرَأَ فِي صَلاَةِ ٱلْجُمُعَةِ فِي ٱلرَّكْعَةِ ٱلأُولَىٰ (سُورَةَ ٱلْجُمُعَةِ ) بِكَمَالِهَا ، وَإِنْ شَاءَ فِي ٱلأُولَىٰ : بِكَمَالِهَا ، وَإِنْ شَاءَ فِي ٱلأُولَىٰ : ( سَبِّحِ ٱسْمَ رَبِّكَ ٱلأَعْلَىٰ ) ، وَفِي ٱلثَّانِيَةِ : ( هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ٱلْغَاشِيَةِ ) فَكِلاَهُمَا صَحِيحٌ عَنْ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (١) ، وَلْيَجْتَنِبِ ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (١) ، وَلْيَجْتَنِبِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (١) ، وَلْيَجْتَنِبِ ٱللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (١) ، وَلْيَجْتَنِبِ ٱللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (١) ، وَلْيَجْتَنِبِ ٱللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (١) ، وَلْيَخْتَنِبِ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (١) ، وَلْيَخْتَنِبِ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلِيْهِ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ الله

وَٱلسُّنَةُ : أَنْ يَقْرَأَ فِي صَلاَةِ ٱلْعِيدِ فِي ٱلرَّكْعَةِ ٱلأُولَىٰ (سُورَةَ قَ) ، وَفِي ٱلثَّانِيَةِ ( ٱقْتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ ) بِكَمَالِهِمَا ، وَإِنْ شَاءَ. . (سَبِّحِ ) ، وَ( هَلْ أَتَاكَ ) ، فَكِلاَهُمَا صَحِيحٌ عَنْ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (٢٠) ، وَلْيَحْتَنِ ِ ٱلِاقْتِصَارَ عَلَى ٱلْبَعْضِ .

وسلم كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة «الّم تنزيل السجدة » و« هل أتى على الإنسان حين من الدهر»، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة « سورة الجمعة » و«المنافقين»).

<sup>(</sup>۱) أما قراءة (سورة الجمعة)، و(المنافقين). فلما مرَّ في التعليق السابق من حديث سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما، وأما قراءة (سورة الأعلىٰ) و(الغاشية). فلما أخرج مسلم ( ۸۷۸) عن سيدنا النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين والجمعة بـ «سبح اسم ربك الأعلىٰ »، و« هل أتاك حديث الغاشية »).

<sup>(</sup>٢) أما قراءة (سورة ق) ، و(القمر).. فلما أخرج مسلم ( ٨٩١): (أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد الليثي: ما كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأضحىٰ والفطر؟ فقال: كان يقرأ فيهما بـ «ق والقرآن المجيد»، و«اقتربت الساعة وانشق القمر»). وأما قراءة (سورة الأعلىٰ)، و(الغاشية).. فلما مر في التعليق السابق من حديث النعمان بن بشير رضي الله

#### فظيناها

[فيما يقرأ في سنتي الفجر والمغرب، وفيما يقرأ في الاستخارة والوتر]

وَيَقْرَأُ فِي رَكْعَتَيْ سُنَّةِ ٱلصَّبْحِ بَعْدَ ( ٱلْفَاتِحَةِ ) فِي ٱلأُولَىٰ : ( قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ) ، وَفِي ٱلثَّانِيَةِ : ( قُلْ هُوَ ٱللهُ أَحَدٌ ) وَإِنْ شَاءَ. قَرَأَ فِي ٱلْكَافِرُونَ ) ، وَفِي ٱلثَّانِيَةِ : ﴿ قُلْ يَكَاهُلَ ٱلأُولَىٰ : ﴿ قُولُوٓا ءَامَنَكَا بِٱللّهِ وَمَا أَنزِلَ إِلَيْنَا ﴾ ٱلآية ، وَفِي ٱلثَّانِيَةِ : ﴿ قُلْ يَكَاهُلَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَمَالُوْا إِلَىٰ كَلِمَةِ سَوَآءٍ ﴾ ٱلآية ؛ فَكِلاَهُمَا صَحِيحٌ مِنْ فِعْلِ رَسُولِ ٱللهِ صَلّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (١) .

وَيَقْرَأُ فِي سُنَّةِ ٱلْمَغْرِبِ: ( قُلْ يَا أَيُّهَا ٱلْكَافِرُونَ ) وَ( قُلْ هُوَ ٱللهُ أَحَدٌ)<sup>(٢)</sup>، وَيَقْرَأُ بِهِمَا أَيْضاً فِي رَكْعَتَيِ ٱلطَّوَافِ<sup>(٣)</sup>، وَرَكْعَتَيِ ٱلِاسْتِخَارَةِ (٤).

<sup>(</sup>۱) أما قراءة (سورة الكافرون) ، و( الإِخلاص ). . فلما أخرج مسلم ( ۷۲۱ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر « قل يا أيها الكافرون » و قل هـو الله أحـد » ) ، وأما قـراءة ﴿ قُولُوٓا ءَامَنَكَا . . . ﴾ [البقـرة : ١٣٦] ، و﴿ قُلْ يَتَأَهّلَ الْكِنْبِ . . . ﴾ . . فلما أخرج مسلم ( ٧٢٧/ ١٠٠ ) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتي الفجر ﴿ قُولُوٓا ءَامَنَكَا بِاللّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا . . . ﴾ ، والتي في « آل عمران » ﴿ تَمَالَوْا إِلَى كَلِمَةِ سَوَاتِم بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ . . . ﴾ ) .

<sup>(</sup>٢) لما أخرج أحمد (٢٤/٢)، والنسائي (٢/ ١٧٠)، والبيهقي (٣/٣٤)، والطبراني في «الكبير» (٢١٨/١٢) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في الركعتين قبل الفجر، والركعتين بعد المغرب، بضعاً وعشرين مرة، أو بضع عشرة مرة «قل يا أيها الكافرون»، و«قل هو الله أحد»).

 <sup>(</sup>٣) لما أخرج مسلم ( ١٢١٨ ) ، والترمذي ( ٨٦٩ ) ، والنسائي ( ٢٣٦/٥ ) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الطواف بسورتي الإخلاص :
 « قل يا أيها الكافرون » ، و « قل هو الله أحد » ) .

<sup>(</sup>٤) قال العلامة ابن علان رحمه الله تعالى في « الفتوحات الربانية » ( ٣/ ٣٥٤ ) : ( قال الحافظ الزين العراقي : « لم أجد في شيء من طرق الحديث تعيين ما يقرأ في ركعتي الاستخارة ، لكن ما ذكره

وَيَقْرَأُ مَنْ أَوْتَرَ بِثَلاَثِ رَكَعَاتٍ فِي ٱلرَّكْعَةِ ٱلأُولَىٰ ( سَبِّحِ ٱسْمَ رَبِّكَ ٱلأَعْلَىٰ ) ، وَفِي ٱلثَّالِيَةِ : ( قُلْ يَا أَيُّهَا ٱلْكَافِرُونَ ) ، وَفِي ٱلثَّالِيَةِ ( قُلْ هُوَ ٱللهُ أَحَدٌ ) وَ( ٱلْمُعَوِّذَتَيْن )(١) .

#### فظينان

#### [فيما يستحب قراءته يوم الجمعة]

وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَقْرَأَ ( سُورَةَ ٱلْكَهْفِ ) يَوْمَ ٱلْجُمُعَةِ ؛ لِحَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ ٱلْخُدْرِيِّ وَغَيْرِهِ فِيهِ .

قَالَ ٱلشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ ٱللهُ تَعَالَىٰ فِي « ٱلأُمِّ » : ( وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَقْرَأَهَا أَيْضاً لَيْلَةَ ٱلْجُمُعَةِ ) (٢) .

النووي مناسب ؛ لأنهما سورتا الإخلاص ، فناسب الإتيان بهما في صلاة المراد منها إخلاص الرغبة ، وصدق التفويض ، وإظهار العجز ، وسبق إليه الغزالي [في « إحياء علوم الدين » (١/ ٣٥٤)] ، ولو قرأ ما وقع فيه ذكر الخيرة ؛ كآية « القصص » ، وآية « الأحزاب » . لكان حسناً » اهـ

قال الشيخ أبو الحسن البكري : « وقد استدل بورود قراءتهما في مواضع كثيرة من صلاة النفل ، يلحق ما هنا بها » اهـ

وقال الحافظ ابن حجر: « الأكمل أن يقرأ قبل « سورة الكافرون » آية « القصص » ﴿ وَرَبُّكَ يَغْلُقُ مَا يَشَكَآهُ وَيَخْتَكَارُ ﴾ إلىٰ ﴿ رُبِّعَمُونَ ﴾ ، وقبل « سورة الإخلاص » آية « الأحزاب » ﴿ وَمَا كَانَ لِمُوْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ ﴾ إلىٰ قوله : ﴿ مُبِينًا ﴾ لانهما مناسبتان كالسورتين وإن لم يرد » ) .

<sup>(</sup>١) لما أخرج ابن حبان في « صحيحه » ( ٢٤٣٢ ) ، والحاكم ( ٢/ ٥٢٠ ) ، والبيهقي ( ٣٧/٣ ) ، والدارقطني ( ٣/ ٣٥ ) عن سيدتنا عائشة رضي الله عنها قالت : ( كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الوتر في الركعة الأولىٰ : « سبح اسم ربك الأعلىٰ » ، وفي الثانية : « قل يا أيها الكافرون » ، وفي الثالثة : « قل هو الله أحد » و« قل أعوذ برب الفلق » و« قل أعوذ برب الناس»).

<sup>(</sup>٢) الأم (٢/٢٣٤).

وَدَلِيلُ هَاذَا: مَا رَوَاهُ أَبُو مُحَمَّدٍ ٱلدَّارِمِيُّ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ٱلْخُدْرِيِّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ: ( مَنْ قَرَأَ « سُورَةَ ٱلْكَهْفِ » لَيْلَةَ ٱلْجُمُعَةِ. . أَضَاءَ لَهُ مِنَ ٱلنُّورِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ ٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ ) (١) .

وَذَكَرَ ٱلدَّارِمِيُّ حَدِيثاً فِي ٱسْتِحْبَابِ قِرَاءَةِ ( سُورَةِ هُـودٍ) يَـوْمَ ٱلْجُمُعَةِ ( سُـورَةِ هُـودٍ) يَـوْمَ ٱلْجُمُعَةِ ( ) وَعَنْ مَكْحُولٍ ٱلتَّابِعِيِّ ٱلْجَلِيلِ ٱسْتِحْبَابُ قِرَاءَةِ ( آلِ عِمْرَانَ ) يَوْمَ ٱلْجُمُعَةِ ( ) .

#### فضياف

#### [في استحباب قراءة آية الكرسي والمعوِّذتين]

وَيُسْتَحَبُ ٱلإِكْثَارُ مِنْ تِلاَوَةِ آيَةِ ٱلْكُرْسِيِّ فِي جَمِيعِ ٱلْمَوَاطِنِ ، وَأَنْ يَقْرَأَ ( ٱلْمُعَوِّذَتَيْنِ ) عَقِبَ كُلِّ يَقْرَأَهَا كُلَّ لَيْلَةٍ إِذَا أَوَىٰ إِلَىٰ فِرَاشِهِ ، وَأَنْ يَقْرَأَ ( ٱلْمُعَوِّذَتَيْنِ ) عَقِبَ كُلِّ صَلاَةٍ ؛ فَقَدْ صَحَّ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : ( أَمَرَنِي رَسُولُ ٱللهِ صَلاَةٍ ؛ فَقَدْ صَحَّ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : ( أَمَرَنِي رَسُولُ ٱللهِ صَلاَةٍ ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُودَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقْرَأَ « ٱلْمُعَوِّذَتَيْنِ » دُبُرَ كُلِّ صَلاَةٍ ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُودَ وَٱلتِّرْمِذِيُّ وَٱلنَّسَائِيُ ، وَقَالَ ٱلتَّرْمِذِيُّ : ( حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ) (1)

<sup>(</sup>۱) مسئد الدارمي (۳٤٥٠).

<sup>(</sup>٢) مسند الدارمي ( ٣٤٤٦ ) ولفظه : عن سيدنا كعب رضي الله عنه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « اقرؤوا ( سورة هود ) يوم الجمعة » .

<sup>(</sup>٣) أخرج الدارمي ( ٣٤٤٠) عن مكحول رحمه الله تعالى قال : ( من قرأ « سورة آل عمران » في يوم الجمعة . . صلت عليه الملائكة إلى الليل ) .

<sup>(</sup>٤) سنن أبي داوود ( ١٥٢٣ ) ، سنن الترمذي ( ٢٩٠٣ ) ، المجتبىٰ ( ٦٨/٣ ) .

#### فِضِيْ إِنْ اللهِ المِلْمُ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِي المِلْمُ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المِلْمُ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المِلمُّ المِلْمُ المِلمُّ المِلمُ المِلمُلِي المِلمُ المِلمُلِي المِلمُلِي المِلمُ

#### [فيما يقرأ عند النوم]

يُسْتَحَبُّ أَنْ يَقْرَأَ عِنْدَ ٱلنَّوْمِ : آيَةَ ٱلْكُرْسِيِّ ، وَ( قُلْ هُوَ ٱللهُ أَحَدٌ ) ، وَ( ٱلْمُعَوِّذَتَيْنِ ) ، وَآخِرَ ( سُورَةِ ٱلْبَقَرَةِ ) ، فَهَـٰذَا مِمَّا يُهْتَمُّ لَهُ ، وَيَتَأَكَّدُ ٱلْاعْتِنَاءُ بِهِ ؛ فَقَدْ ثَبَتَتْ فِيهِ أَحَادِيثُ صَحِيحَةٌ .

فَفِي ﴿ ٱلصَّحِيحَيْنِ ﴾ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ ٱلْبَدْرِيِّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ﴿ ٱلْآيَتَانِ مِنْ آخِرِ ﴿ سُورَةِ ٱلْبَقَرَةِ ﴾ مَنْ قَرَأَهُمَا فِي لَيْلَةٍ . . كَفَتَاهُ ﴾ (١) .

قَالَ جَمَاعَةٌ مِنَ ٱلْعُلَمَاءِ : كَفَتَاهُ مِنْ قِيَامِ ٱللَّيْلِ ، وَقَالَ آخَرُونَ : كَفَتَاهُ ٱلْمَكْرُوهَ فِي لَيْلَتِهِ .

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا: ﴿ أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ كُلَّ لَيْلَةٍ يَقْرَأُ ﴿ قُلْ هُوَ ٱللهُ أَحَدٌ ﴾ ، وَ﴿ ٱلْمُعَوِّذَتَيْنِ ﴾ ) وَقَدْ قَدَّمْنَاهُ فِي ﴿ فَصْلِ ٱلنَّفْثِ بِٱلْقُرْآنِ ) (٢) .

وَرَوَى ٱبْنُ أَبِي دَاوُودَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : ( مَا أُرَىٰ أَحَداً يَعْقِلُ دَخَلَ فِي ٱلإِسْلاَمِ يَنَامُ حَتَّىٰ يَقْرَأَ آيَةَ ٱلْكُرْسِيِّ ) (٣) .

<sup>(</sup>۱) البخاري ( ۵۰۰۹ ) ، مسلم ( ۸۰۷ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر ( ص ١٩٨ ) .

 <sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي شيبة في « مصنفه » ( ٧/ ٧٧ ) ، وابن الضريس في « فضائل القرآن » ( ١٦٨ ) ،
 وعزاه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالىٰ في « نتائج الأفكار » ( ٩١/٣ ) لابن أبي داوود
 وحسَّنه .

وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ أَيْضاً قَالَ : ( مَا كُنْتُ أَرَىٰ أَحَداً يَعْقِلُ يَنَامُ قَبْلَ أَنْ يَقْرَأَ ٱلآيَاتِ ٱلثَّلَاثَ ٱلأَوَاخِرَ مِنْ « سُورَةِ ٱلْبَقَرَةِ » ) إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ عَلَىٰ شَرْطِ ٱلْبُخَارِيِّ وَمُسْلِم (١٠) .

وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لاَ تَمُرُّ بِكَ لَيْلَةٌ إِلاَّ قَرَأْتَ فِيهَا ( قُلْ هُوَ ٱللهُ أَحَدٌ ) ، وَ( ٱلْمُعَوِّذَتَيْنِ ) » فَمَا أَتَتْ عَلَيَّ لَيْلَةٌ إِلاَّ وَأَنَا أَقْرَؤُهُنَّ (٢) .

وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ ٱلنَّخَعِيِّ قَالَ : (كَانُوا يَسْتَحِبُُونَ أَنْ يَقْرَؤُوا هَاؤُلاَءِ ٱلسُّورَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ : «قُلْ هُوَ ٱللهُ أَحَدٌ » وَ« ٱلْمُعَوِّذَتَيْنِ ») إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ عَلَىٰ شَرْطِ مُسْلِمٍ ، وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ أَيْضاً : (كَانُوا يُعَلِّمُونَهُمْ إِذَا أَوَوْا إِلَىٰ فُرُشِهِمْ . . أَنْ يَقْرَؤُوا « ٱلْمُعَوِّذَتَيْنِ ») (٣) .

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا قَالَتْ : (كَانَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَنَامُ حَتَّىٰ يَقْرَأَ « ٱلزُّمَرَ » وَ « بَنِي إِسْرَائِيلَ » ) رَوَاهُ ٱلتَّرْمِذِيُّ وَقَالَ : (حَسَنٌ ) (٤) .

<sup>(</sup>۱) أخرجه الدارمي في « مسنده » ( ۳٤۲۷ ) ، وابن الضريس في « فضائل القرآن » ( ۱۷٦ ) ، وانظر « نتائج الأفكار » ( ۳/ ۹۰ ) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد ( ١٥٨/٤ ) ، وابن عساكر في " تاريخه » ( ١٠١/٩ ) .

 <sup>(</sup>٣) عزاهما الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالىٰ في « نتائج الأفكار » ( ٩٢ /٣ ) لابن أبي داوود وذكر سنديهما ، ثم قال : ( وكلا السندين صحيح بجميع رواتهما ، فعجب من اقتصار الشيخ - [أي : النووي] ـ علىٰ شرط مسلم! ) .

<sup>(</sup>٤) سنن الترمذي ( ٢٩٢٠ ) .

#### فظناؤ

#### [فيما يقرأ بعد الاستيقاظ]

وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَقْرَأَ إِذَا ٱسْتَيْقَظَ مِنَ ٱلنَّوْمِ كُلَّ لَيْلَةٍ آخِرَ ( آلِ عِمْرَانَ ) مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ : ﴿ إِنَّ فِى خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ إِلَىٰ آخِرِهَا ، فَقَدْ ثَبَتَ فِي « ٱلصَّحِيحَيْنِ » : ( أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ خَوَاتِيمَ « ٱللهِ عَمْرَانَ » إِذَا ٱسْتَيْقَظَ )(١) .

#### فَصِّرِ إِنَّ إِنَّ الْمُ

#### فِيمَا يُقْرَأُ عِنْدَ ٱلْمَرِيضِ

يُسْتَحَبُّ أَنْ يُقْرَأَ عِنْدَ ٱلْمَرِيضِ بِـ ( ٱلْفَاتِحَةِ ) لِقَوْلِهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ٱلْحَدِيثِ ٱلصَّحِيحِ فِيهَا : « وَمَا أَدْرَاكَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ ؟! » (٢) ، وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُقْرَأَ عِنْدَهُ : ( قُلْ هُو ٱللهُ أَحَدٌ ) ، وَ ( قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلْفَلَقِ ) ، وَ ( قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ ) مَعَ ٱلنَّفْثِ فِي ٱلْيَدَيْنِ ، فَقَدْ ثَبَتَ ذَلِكَ فِي « ٱلصَّحِيحَيْنِ » مِنْ فِعْلِ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ بَيَانُهُ فِي ( فَصْلِ ٱلنَّفْثِ ) فِي آخِرِ ٱلْبَابِ ٱلَّذِي قَبْلَ هَلْذَا (٣) .

وَعَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ قَالَ : (كَانَ يُقَالُ : إِنَّ ٱلْمَرِيضَ إِذَا قُرِىءَ عِنْدَهُ ٱلْقُرْآنُ.. وَجَدَ لِذَلِكَ خِفَّةً ، فَدَخَلْتُ عَلَىٰ خَيْثَمَةَ وَهُو مَرِيضٌ ، فَقُلْتُ :

<sup>(</sup>١) البخاري ( ٤٥٦٩ ) ، مسلم ( ١٨٢/٧٦٣ ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ( ٥٧٣٦ ) ، ومسلم ( ٢٢٠١ ) عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٣) انظر (ص ١٩٨).

إِنِّي أَرَاكَ ٱلْيَوْمَ صَالِحاً! فَقَالَ: إِنَّهُ قُرِىءَ عِنْدِي ٱلْقُرْآنُ )(١).

وَرَوَى ٱلْخَطِيبُ أَبُو بَكْرٍ ٱلْبَغْدَادِيُّ رَحِمَهُ ٱللهُ تَعَالَىٰ بِإِسْنَادِهِ: (أَنَّ ٱلرَّمَادِيُّ رَخِمَهُ ٱللهُ تَعَالَىٰ بِإِسْنَادِهِ: (أَنَّ ٱلرَّمَادِيُّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ كَانَ إِذَا ٱشْتَكَىٰ شَيْئاً.. قَالَ: هَاتُوا أَصْحَابَ ٱلْحَدِيثِ ، فَإِذَا حَضَرُوا.. قَالَ: ٱقْرَوُوا عَلَيَّ ٱلْحَدِيثَ ) (٢) ، فَهَاذَا فِي ٱلْحَدِيثِ ، فَالْقُرْآنُ ٱلْكَرِيمُ أَوْلَىٰ .

### فِيْنَ إِيْ

#### فِيمَا يُقْرَأُ عِنْدَ ٱلْمَيِّتِ

قَالَ ٱلْعُلَمَاءُ مِنْ أَصْحَابِنَا وَغَيْرِهِمْ : يُسْتَحَبُّ أَنْ يُقْرَأَ عِنْدَهُ ( يسَ ) لِحَدِيثِ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ، أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " إِقْرَؤُوا ( يسَ ) عَلَىٰ مَوْتَاكُمْ " رَوَاهُ أَبُو دَاوُودَ ، وَٱلنَّسَائِيُّ فِي قَالَ : " إِقْرَؤُوا ( يسَ ) عَلَىٰ مَوْتَاكُمْ " رَوَاهُ أَبُو دَاوُودَ ، وَٱلنَّسَائِيُّ فِي " عَمَلِ ٱلْيَوْمِ وَٱللَّيْلَةِ " ، وَٱبْنُ مَاجَهُ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ (").

وَرَوَىٰ مُجَالِدٌ عَنِ ٱلشَّعْبِيِّ ۗ قَالَ : ﴿ كَانَتِ ٱلأَنْصَارُ إِذَا حَضَرُوا. . قَرَوُوا عِنْدَ ٱلْمَيِّتِ ﴿ سُورَةَ ٱلْبَقَرَةِ ﴾ ﴾ ، وَمُجَالِدٌ ضَعِيفٌ (٤) .

<sup>\* \* \*</sup> 

أمجالد الراوي عن الشعبي : هو بالجيم وكسر اللام .

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو عبيد في ( فضائل القرآن ) ( ص٣٨٤ ) ، والبيهقي في ( الشعب ) ( ٣٣٤٣ ) .

<sup>(</sup>٢) شرف أصحاب الحديث (ص٨٦).

<sup>(</sup>٣) سنن أبي داوود ( ٣١٢١ ) ، عمل اليوم والليلة ( ١٠٨٢ ) ، سنن ابن ماجه ( ١٤٤٨ ) .

 <sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي شيبة في ( مصنفه ) ( ١٢٣/٣ ) .

#### البَابُ البَاسِعُ

## في كِتَابَةِ القُّرْآن وَإِكْرَامِ المُصْحَفِ

آعْلَمْ : أَنَّ ٱلْقُرْآنَ ٱلْعَزِيزَ كَانَ مُؤَلَّفاً فِي زَمَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَىٰ مَا هُوَ عَلَيْهِ فِي ٱلْمَصَاحِفِ ٱلْيَوْمَ ، وَلَكِنْ لَمْ يَكُنْ مَجْمُوعاً فِي عَلَىٰ مَا هُوَ عَلَيْهِ فِي ٱلْمَصَاحِفِ ٱلْيَوْمَ ، وَلَكِنْ لَمْ يَكُنْ مَجْمُوعاً فِي مُصْحَفٍ ، بَلْ كَانَ مَحْفُوظاً فِي صُدُورِ ٱلرِّجَالِ ، وَكَانَ طَوَائِفُ مِنَ ٱلصَّحَابَةِ يَحْفَظُونَهُ كُلَّهُ ، وَطَوَائِفُ يَحْفَظُونَ أَبْعَاضاً مِنْهُ .

فَلَمَّا كَانَ زَمَنُ أَبِي بَكْرِ ٱلصِّدِّيقِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ، وَقُتِلَ كَثِيرٌ مِنْ حَمَلَةِ ٱللهُ وَآنِ . خَافَ مَوْتَهُمْ ، وَٱخْتِلاَفَ مَنْ بَعْدَهُمْ فِيهِ ، فَٱسْتَشَارَ ٱلصَّحَابَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمْ فِي جَمْعِهِ فِي مُصْحَفٍ ، فَأَشَارُوا بِذَلِكَ ، فَكَتَبَهُ فِي رُضِيَ ٱللهُ عَنْهُمْ فِي بَيْتِ حَفْصَةً أُمِّ ٱلْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا (١) .

فَلَمَّا كَانَ زَمَنُ عُثْمَانَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ، وَٱنتُشَرَ ٱلإِسْلاَمُ. . خَافَ عُثْمَانُ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ وُقُوعَ ٱلإخْتِلاَفِ ٱلْمُؤَدِّي إِلَىٰ تَرْكِ شَيْءٍ مِنَ ٱلْقُرْآنِ ، أَوِ الرَّيَادَةِ فِيهِ ، فَنَسَخَ مِنْ ذَلِكَ ٱلْمَجْمُوعِ ٱلَّذِي عِنْدَ حَفْصَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا ٱلزِّيَادَةِ فِيهِ ، فَنَسَخَ مِنْ ذَلِكَ ٱلْمَجْمُوعِ ٱلَّذِي عِنْدَ حَفْصَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا ٱلزِّيادَةِ فِيهِ ، فَنَسَخَ مِنْ ذَلِكَ ٱلْمَجْمُوعِ ٱلَّذِي عِنْدَ حَفْصَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا ٱلزِّيادَةِ فِيهِ ، فَنَسَخَ مِنْ ذَلِكَ ٱلْمَجْمُوعِ ٱلَّذِي عِنْدَ حَفْصَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا ٱلزِّي اللهِ عَلْهُ مَصَاحِفَ ، وَبَعَثَ بِهَا إِلَى ٱلْبُلْدَانِ ، وَأَمَرَ إِيَّالَافِ مَا خَالَفَهَا ، وَكَانَ فِعْلُهُ هَاذَا بِٱتِّفَاقٍ مِنْهُ وَمِنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ إِنْلاَفِ مَا خَالَفَهَا ، وَكَانَ فِعْلُهُ هَاذَا بِٱتِّفَاقٍ مِنْهُ وَمِنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ

<sup>(</sup>۱) انظر « صحيح البخاري » ( ٤٩٨٦ ) .

وَسَائِرِ ٱلصَّحَابَةِ وَغَيْرِهِمْ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمْ .

وَإِنَّمَا لَمْ يَجْمَعْهُ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مُصْحَفٍ وَاحِدٍ ؛ لِمَا كَانَ يَتَوَقَّعُ مِنَ ٱلزِّيَادَةِ ، وَنَسْخِ بَعْضِ ٱلْمَتْلُوِّ ، وَلَمْ يَزَلْ ذَلِكَ ٱلتَّوَقُّعُ إِلَىٰ وَفَاتِهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمَّا أَمِنَ أَبُو بَكْرٍ وَسَائِرُ ٱلصَّحَابَةِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمْ ذَلِكَ ٱلتَّوَقُّعَ ، وَٱقْتَضَتِ ٱلْمَصْلَحَةُ جَمْعَهُ . فَعَلُوهُ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمْ .

وَٱخْتُلِفَ فِي عَدَدِ ٱلْمَصَاحِفِ ٱلَّتِي بَعَثَ بِهَا:

فَقَالَ ٱلْإِمَامُ أَبُو عَمْرِو ٱلدَّانِيُّ : ﴿ أَكْثَرُ ٱلْعُلَمَاءِ عَلَىٰ أَنَّ عُثْمَانَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ كَتَبَ أَرْبَعَ نُسَخٍ ، فَبَعَثَ إِلَى ٱلْبَصْرَةِ إِحْدَاهُنَّ ، وَإِلَى ٱلْكُوفَةِ أُخْرَىٰ ، وَإِلَى ٱلْكُوفَةِ أُخْرَىٰ ، وَإِلَى ٱلشَّامِ أُخْرَىٰ ، وَٱحْتَبَسَ عِنْدَهُ أُخْرَىٰ ) (١) .

وَقَالَ أَبُو حَاتِمِ ٱلسَّجِسْتَانِيُّ : (كَتَبَ عُثْمَانُ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ سَبْعَةَ مَصَاحِفَ ، بَعَثَ وَاحِداً إِلَىٰ مَكَّةَ ، وَآخَرَ إِلَى ٱلشَّامِ ، وَآخَرَ إِلَى ٱلْيَمَنِ ، وَآخَرَ إِلَى ٱلْشَامِ ، وَآخَرَ إِلَى ٱلْيَمَنِ ، وَآخَرَ إِلَى ٱلْبَصْرَةِ ، وَآخَرَ إِلَى ٱلْكُوفَةِ ، وَحَبَسَ وَآخَرَ إِلَى ٱلْبُصْرَةِ ، وَآخَرَ إِلَى ٱلْكُوفَةِ ، وَحَبَسَ بِٱلْمَدِينَةِ وَاحِداً ) (٢) .

هَاذَا مُخْتَصَرُ مَا يَتَعَلَّقُ بِأَوَّلِ جَمْعِ ٱلْمُصْحَفِ ، وَفِيهِ أَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ فِي ٱلصَّحِيح .

وَفِي ٱلْمُصْحَفِ ثَلاَثُ لُغَاتٍ : ضَمَّ ٱلْمِيمِ وَكَسْرُهَا وَفَتْحُهَا ، فَٱلضَّمُّ وَٱلْكَسْرُ مَشْهُورَتَانِ ، وَٱلْفَتْحُ ذَكَرَهُ أَبُو جَعْفَرٍ ٱلنَّحَاسُ وَغَيْرُهُ .

<sup>(</sup>١) المقنع في معرفة مرسوم مصاحف أهل الأمصار ( ص٩ ) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي داوود في « المصاحف » ( ١١٦ ) .

#### فضياني

#### [في كتابة المصحف ونقطه وشكله]

ٱتَّفَقَ ٱلْعُلَمَاءُ عَلَى ٱسْتِحْبَابِ كِتَابَةِ ٱلْمَصَاحِفِ، وَتَحْسِينِ كِتَابَتِهَا، وَتَجْسِينِ كِتَابَتِهَا، وَتَجْسِينِ كِتَابَتِهَا، وَتَجْسِينِهَا، وَتَحْقِيقِ ٱلْخَطِّ، دُونَ مَشْقِهِ وَتَعْلِيقِهِ (١).

قَالَ ٱلْعُلَمَاءُ: وَيُسْتَحَبُّ نَقْطُ ٱلْمُصْحَفِ وَشَكْلُهُ ؛ فَإِنَّهُ صِيَانَةٌ مِنَ ٱللَّحْنِ فِيهِ وَٱلتَّصْحِيفِ ، وَأَمَّا كَرَاهَةُ ٱلشَّعْبِيِّ وَٱلنَّخَعِيِّ ٱلنَّقْطَ. فَإِنَّمَا كَرِهَاهُ فِي ذَلِكَ ٱلنَّيْمَانِ خَوْفاً مِنَ ٱلتَّغْيِيرِ فِيهِ (٢) ، وَقَدْ أُمِنَ ذَلِكَ ٱلْيَوْمَ ، فَلاَ مَنْعَ ، فِي ذَلِكَ ٱلزَّمَانِ خَوْفاً مِنَ ٱلتَّغْيِيرِ فِيهِ (٢) ، وَقَدْ أُمِنَ ذَلِكَ ٱلْيَوْمَ ، فَلاَ مَنْعَ ، وَلاَ يُمْتَنعُ مِنْ ذَلِكَ لِكَوْنِهِ مُحْدَثاً ؛ فَإِنَّهُ مِنَ ٱلْمُحْدَثَاتِ ٱلْحَسَنَةِ ، فَلَمْ يُمْنعُ مِنْ ذَلِكَ لِكَوْنِهِ مُحْدَثاً ؛ فَإِنَّهُ مِنَ ٱلْمُحْدَثَاتِ ٱلْحَسَنَةِ ، فَلَمْ يُمْنعُ مِنْ ذَلِكَ لِكَوْنِهِ مُحْدَثاً ؛ فَإِنَّهُ مِنَ ٱلْمُحْدَثَاتِ ٱلْحَسَنَةِ ، فَلَمْ يُمْنعُ مِنْ ذَلِكَ لِكَوْنِهِ مُحْدَثاً ؛ فَإِنَّهُ مِنَ ٱلْمُحْدَثَاتِ ٱلْحَسَنَةِ ، فَلَمْ يُمْنعُ مِنْ ذَلِكَ لِكَوْنِهِ مُحْدَثاً ؛ فَإِنَّهُ مِنَ ٱلْمُحْدَثَاتِ ٱلْحَسَنَةِ ، فَلَمْ يُمْنعُ مِنْ ذَلِكَ لِكَوْنِهِ مُحْدَثاً ؛ فَإِنَّهُ مِنَ ٱلْمُحَدَثَاتِ ٱلْحَسَنَةِ ، فَلَمْ يُمْنعُ مِنْ ذَلِكَ لِكَوْنِهِ مُحْدَثاً ؛ فَإِنَّهُ مِنَ ٱلْمُحْدَثَاتِ ٱلْحَسَنَةِ ، فَلَمْ يُمْنعُ مِنْ ذَلِكَ لِكَوْنِهِ مُحْدَثًا ، وَيِنَاءِ ٱلْمُدَارِسِ وَٱلرِّبَاطَاتِ ، وَغَيْرِ مِنْ أَلْكَ ، وَٱللهُ تُعَالَىٰ أَعْلَمُ .

<sup>(</sup>١) قال العلامة الشيخ طاهر الجزائري رحمه الله تعالى في « توجيه النظر إلى أصول الأثر » ( ٧٩٤/٢) : ( المشق : حفة اليد ، والمعلى : والمشق : حفة اليد ، وإرسالها مع بعثرة الحروف ، وعدم إقامة الأسنان ، والتعليق : خلط الحروف التي ينبغي تفرقها ، وإذهاب أسنان ما ينبغي إقامة أسنانه ، وطمس ما ينبغي إظهار بياضه ، فيجتمعان في عدم إقامة الأسنان ، وينفرد التعليق بخلط الحروف وضمها ، والمشق ببعثرتها وإيضاحها بدون القانون المعروف ، وهو مفسد لخط المبتدي ، ودليل على تهاون غيره ، وأهل العلم وإن لم يستقبحوا المشق والتعليق ، وإغفال النقط والشكل في المكاتبات إذا كان المكتوب إليه ممن لا يستعجم عليه ، فإنهم يعدُون ذلك في كتب العلم مستقبحاً ) .

<sup>(</sup>٢) أخرج كراهة نقط المصحف عن إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى ابن أبي شيبة في « مصنفه » (٧/ ١٩٨ ) ، وأبو عبيد في « فضائل القرآن » ( ص٣٩٣ ) ، وابن الضريس في « فضائل القرآن » ( ٤٥٨ ) ، وابن أبي داوود في « المصاحف » ( ٤٥٨ ) . وأخرجها عن الشعبي رحمه الله تعالى ابن أبي شيبة في « مصنفه » ( ٨/٨٨ ) .

#### فَكِينَ إِنَّ الْمُ

#### [في حكم كتابة القرآن بالنجس وعلى الجدران]

لاَ تَجُوزُ كِتَابَةُ ٱلْقُرْآنِ بِشَيْءِ نَجِسٍ، وَتُكْرَهُ كِتَابَتُهُ عَلَى ٱلْجُدْرَانِ عِنْدَنَا ، وَقَدْ قَدَّمْنَا أَنَّهُ إِذَا كُتِبَ عَلَى الْأَطْعِمَةِ. . فَلاَ بَأْسَ بِأَكْلِهَا ، وَأَنَّهُ إِذَا كُتِبَ عَلَىٰ خَشَبَةٍ. . كُرِهَ إِحْرَاقُهَا (٢). الأَطْعِمَةِ . . كُرِهَ إِحْرَاقُهَا (٢).

#### فَصِيرُهُ إِنَّ الْمُعَا

#### [في وجوب صيانة المصحف واحترامه]

أَجْمَعَ ٱلْمُسْلِمُونَ عَلَىٰ وُجُوبِ صِيَانَةِ ٱلْمُصْحَفِ وَٱحْتِرَامِهِ، قَالَ أَصْحَابُنَا وَغَيْرُهُمْ: وَلَوْ أَلْقَاهُ مُسْلِمٌ فِي ٱلْقَاذُورَةِ وَٱلْعِيَاذُ بِٱللهِ تَعَالَىٰ. . صَارَ ٱلْمُلْقِي كَافِراً .

قَالُوا: وَيَحْرُمُ تَوَسُّدُهُ، بَلْ تَوَسُّدُ آحَادِ كُتُبِ ٱلْعِلْمِ حَرَامٌ، وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَقُومَ لِلْمُصْحَفِ إِذَا قُدِمَ بِهِ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ ٱلْقِيَامَ مُسْتَحَبُّ لِلْفُضَلاَءِ مِنَ ٱلْعُلَمَاءِ وَٱلأَخْيَارِ، فَٱلْمُصْحَفُ أَوْلَىٰ، وَقَدْ قَرَّرْتُ دَلاَئِلَ ٱسْتِحْبَابِ ٱلْقِيَامِ إِنَّا لَا لَهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُسْتُمُ اللَّهُ الللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُعَالِمُ

<sup>(</sup>١) انظر ( ص ١٩٦ ) .

<sup>(</sup>۲) تتمة : يكره إحراق ما كتب عليه القرآن إلا لغرض نحو صيانة فلا يكره ، بل قد يجب إذا تعين طريقاً لصونه ، والغسل أولىٰ منه على الأوجه ، قاله ابن حجر في « تحفة المحتاج » ( ١٥٥/١ ) ، قال البجيرمي في « حاشيته على الخطيب » (١/ ٣٧٢) : ( إذا تيسر ولم يخش وقوع الغسالة على الأرض ، وإلا. . فالتحريق أولىٰ ) .

 <sup>(</sup>٣) انظر «الترخيص بالقيام لذوي الفضل والمزية من أهل الإسلام» (ص٣٤-٥)، وسبقت الإشارة إليه (ص١٤٢).

وَرَوَيْنَا فِي ﴿ مُسْنَدِ ٱلدَّارِمِيِّ ﴾ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنِ ٱبْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ : ﴿ أَنَّ عِكْرِمَةَ بْنَ أَبِي جَهْلٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ كَانَ يَضَعُ ٱلْمُصْحَفَ عَلَىٰ وَجْهِهِ ، وَيَقُولُ : كِتَابُ رَبِّي )(١) .

#### فَيْنَ إِيْ

[في حكم السفر بالمصحف إلى أرض العدق، وبيعِه من الذميّ، وحملِه للمجنون والصبي]

تَحْرُمُ ٱلْمُسَافَرَةُ بِٱلْمُصْحَفِ إِلَىٰ أَرْضِ ٱلْعَدُوِّ إِذَا خِيفَ وُقُوعُهُ فِي أَيْدِيهِمْ ؛ لِلْحَدِيثِ ٱلْمُشْهُورِ فِي « ٱلصَّحِيحَيْنِ » : (أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَىٰ أَنْ يُسَافَرَ بِٱلْقُرْآنِ إِلَىٰ أَرْضِ ٱلْعَدُوِّ )(٢) .

وَيَحْرُمُ بَيْعُ ٱلْمُصْحَفِ مِنَ ٱلذِّمِّيِّ (٣) ، فَإِنْ بَاعَهُ. . فَفِي صِحَّةِ ٱلْبَيْعِ قَوْلاَنِ لِلشَّافِعِيِّ :

أَصَحُّهُمَا: لا يَصِحُّ.

وَٱلثَّانِي : يَصِحُّ ، وَيُؤْمَرُ فِي ٱلْحَالِ بِإِزَالَةِ مِلْكِهِ عَنْهُ (٤) .

وَيُمْنَعُ ٱلْمَجْنُونُ وَٱلصَّبِيُّ ٱلَّذِي لاَ يُمَيِّزُ مِنْ حَمْلِ ٱلْمُصْحَفِ ؛ مَخَافَةً

<sup>(</sup>١) مسند الدارمي ( ٣٣٩٣ ) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ( ٢٩٩٠ ) ، ومسلم ( ١٨٦٩ ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٣) في ( ب ) : ( ويحرم بيع المصحف للذِّمي ) ، والمثبت من ( أ ) و( ج ) ، وهما بمعنىً .

<sup>(</sup>٤) انظر « المجموع » ( ٩/ ٣٣٨ـ٣٣٧ ) ، و « تحفة المحتاج » ( ٢٢٩/٤ ) .

مِنِ ٱنْتِهَاكِ حُرْمَتِهِ ، وَهَاذَا ٱلْمَنْعُ وَاجِبٌ عَلَى ٱلْوَلِيِّ وَغَيْرِهِ مِمَّنْ يَرَاهُ يَتَعَرَّضُ لَحَمْله (١) .

#### برازاره في المرازاة

#### [في حكم مس المصحف وحمله للمحدث]

يَحْرُمُ عَلَى ٱلْمُحْدِثِ مَسُّ ٱلْمُصْحَفِ وَحَمْلُهُ ، سَوَاءٌ حَمَلَهُ بِعِلاَقَتِهِ أَوْ بِغَيْرِهَا ، وَسَوَاءٌ مَسَّ نَفْسَ ٱلْمَكْتُوبِ أَوِ ٱلْحَوَاشِيَ أَوِ ٱلْجِلْدَ ، وَيَحْرُمُ مَسُّ ٱلْخَرِيطَةِ (٢) وَٱلْخِلاَفِ وَٱلصَّنْدُوقِ إِذَا كَانَ فِيهِنَّ ٱلْمُصْحَفُ ، هَاذَا هُوَ ٱلْخَرِيطَةِ (٢) وَٱلْطَنْدُوقِ إِذَا كَانَ فِيهِنَّ ٱلْمُصْحَفُ ، هَاذَا هُوَ ٱلْمَدْهَبُ ٱلصَّحِيحُ ٱلْمُخْتَارُ ، وَقِيلَ : لاَ تَحْرُمُ هَاذِهِ ٱلثَّلاَثَةُ ، وَهُو ضَعِيفٌ .

وَلَوْ كُتِبَ ٱلْقُرْآنُ فِي لَوْحٍ ، فَحُكْمُهُ حُكْمُ ٱلْمُصْحَفِ ، سَوَاءٌ قَلَّ ٱلْمُصْحَفِ ، سَوَاءٌ قَلَّ ٱلْمَكْتُوبُ أَوْ كَثُرَ ، حَتَّىٰ لَوْ كَانَ بَعْضَ آيَةٍ كُتِبَ لِلدِّرَاسَةِ . حَرُمَ مَسُّ ٱللَّوْحِ (٣) .

<sup>(</sup>١) انظر ( المجموع » ( ٨٦/٢ ) ، و ( تحفة المحتاج » ( ١٥٢/١ ) .

 <sup>(</sup>٢) الخريطة : وعاء كالكيس من أدم أو خرق أو غيره ، والعِلاقة : حمالة المصحف كالخريطة .

<sup>(</sup>٣) قوله: (كتب للدراسة) أي: بخلاف ماكتب لا للدراسة كالتماثم وما على النقد؛ لأنه لم يقصد به المقصود من القرآن فلم تجر عليه أحكامه.

والعبرة في قصد الدراسة والتبرك بحال الكتابة دون ما بعدها ، وبالكاتب لنفسه أو لغيره تبرعاً ، وإلا . . فآمره أو مستأجره .

ثم لو محا ما في اللوح فلم يزل. . فالذي يظهر بقاء حرمته إلىٰ أن تذهب صور الحروف ويتعذر قراءتها . أفاده في « الإيعاب » لابن حجر رحمه الله ، وفي « حاشية فتح الجواد » له ( ١/ ٥٥ ) : ( الذي يتجه : أن آثار الحروف \_ أي : التي تبقىٰ بعد المسح \_ إن كانت علىٰ صفة تقصد كتابة مثلها عرفاً للدراسة ؛ بأن كانت تقرأ من غير كبير مشقة . . بقي التحريم ، وإلا . . فلا ، بخلاف ما لو

#### فضياف

#### [في حكم حمل المصحف بواسطة أو حائل]

إِذَا تَصَفَّحَ ٱلْمُحْدِثُ أَوِ ٱلْجُنُبُ أَوِ ٱلْحَائِضُ أَوْرَاقَ ٱلْمُصْحَفِ بِعُودٍ وَشِبْهِهِ. . فَفِي جَوَازِهِ وَجْهَانِ لِأَصْحَابِنَا :

أَظْهَرُهُمَا : جَوَازُهُ ، وَبِهِ قَطَعَ ٱلْعِرَاقِيُّونَ مِنْ أَصْحَابِنَا ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَاسٍّ وَلاَحَامِلِ (١) .

وَٱلثَّانِي : تَحْرِيمُهُ ؛ لِأَنَّهُ يُعَدُّ حَامِلاً لِلْوَرَقَةِ ، وَٱلْوَرَقَةُ كَٱلْجَمِيعِ .

وَأَمَّا إِذَا لَفَّ كُمَّهُ عَلَىٰ يَدِهِ ، وَقَلَبَ ٱلْوَرَقَةَ بِهِ. . فَحَرَامٌ بِلاَ خَلاَفٍ ، وَغَلِطَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا ، فَحَكَىٰ فِيهِ وَجْها ، وَٱلصَّوَابُ : ٱلْقَطْعُ بِٱلتَّحْرِيمِ ؛ لِأَنْ الْقَلْبَ يَقَعُ بِٱلْيَدِ ، لاَ بِٱلْكُمِّ (٢) .

#### فَضِينًا إِنَّ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

#### [في حكم كتابة المحدث المصحف]

إِذَا كَتَبَ ٱلْجُنُبُ أَوِ ٱلْمُحْدِثُ مُصْحَفاً ؛ إِنْ كَانَ يَحْمِلُ ٱلْوَرَقَةَ أَوْ يَمَسُّهَا حَالَ ٱلْكِتَابَةِ . فَهُو حَرَامٌ، وَإِنْ لَمْ يَحْمِلْهَا وَلَمْ يَمَسَّهَا . فَهِيهِ ثَلاَثَةُ أَوْجُهِ:

خفيت جداً بحيث لا يمكن قراءتها إلا بمشقة شديدة ؛ فإن مثل هذا لا تقصد كتابته في الألواح ، فلا عبرة به ) . وانظر ( المجموع » ( ٨٤/٢ ) ، و ( تحفة المحتاج » ( ١٤٦/١-١٥٠ ) .

<sup>(</sup>۱) قال العلامة الكردي في ( الحواشي المدنية ) ( ٧٨/١ ) : ( الذي يظهر من كلامهم : أن الورقة إذا كانت مثبتة في المصحف لا يضر قلبها بالعود مطلقاً ، وإن لم تكن مثبتة فيه : فإن حملها على العود بأن انفصلت عن المصحف . . حرم ، وإلا . . فلا ) .

<sup>(</sup>٢) انظر « المجموع » ( ٢/ ٨٥ ) ، و « تحفة المحتاج » ( ١/١٥٤ ) .

ٱلصَّحِيحُ : جَوَازُهُ .

وَٱلثَّانِي : تَحْرِيمُهُ .

وَٱلثَّالِثُ : يَجُوزُ لِلْمُحْدِثِ ، وَيَحْرُمُ عَلَى ٱلْجُنُبِ(١) .

#### فظيناف

[في حكم مسِّ كتب التفسير والحديث والفقه وما حوى آيات قرآنية]

إِذَا مَسَّ ٱلْمُحْدِثُ ، أَوِ ٱلْجُنُبُ ، أَوِ ٱلْحَائِضُ ، أَوْ حَمَلَ كِتَاباً مِنْ كُتُبِ ٱلْفَقْهِ ، أَوْ غَيْرِهِ مِنَ ٱلْعُلُومِ ، وَفِيهِ آيَاتٌ مِنَ ٱلْقُرْآنِ ، أَوْ ثَوْباً مُطَرَّزاً بِٱلْقُرْآنِ ، أَوْ دَرَاهِمَ ، أَوْ دَنَانِيرَ مَنْقُوشَةً بِهِ ، أَوْ حَمَلَ مَتَاعاً فِي جُمْلَتِهِ بِٱلْقُرْآنِ ، أَوْ دَرَاهِمَ ، أَوْ دَنَانِيرَ مَنْقُوشَةً بِهِ ، أَوْ حَمَلَ مَتَاعاً فِي جُمْلَتِهِ مُصْحَفٌ ، أَوْ لَمَسَ ٱلْجِدَارَ أَوِ ٱلْحَلْوَىٰ أَوِ ٱلْخُبْزَ ٱلْمَنْقُوشَ بِهِ . فَٱلْمَذْهَبُ مُصْحَفٌ ، وَفِيهِ وَجْهٌ : أَنَّهُ ٱلسَّ بِمُصْحَفٍ ، وَفِيهِ وَجْهٌ : أَنَّهُ كَلْسَ بِمُصْحَفٍ ، وَفِيهِ وَجْهٌ : أَنَّهُ حَرَامٌ .

وَقَالَ أَقْضَى ٱلْقُضَاةِ أَبُو ٱلْحَسَنِ ٱلْمَاوَرْدِيُّ فِي كِتَابِهِ « ٱلْحَاوِي » : ( يَجُوزُ مَسُّ ٱلثِّيَابِ ٱلْمُطَرَّزَةِ بِٱلْقُرْآنِ ، وَلاَ يَجُوزُ لُبْسُهَا بِلاَ خِلاَفٍ ؛ لِأَنَّ ٱلْمَقْصُودَ بِلُبْسِهَا ٱلتَّبرُّكُ بِٱلْقُرْآنِ )(٢) ، وَهَاذَا ٱلَّذِي قَالَةُ ضَعِيفٌ ، لَمْ يُوَافِقْهُ أَحَدٌ عَلَيْهِ فِيمَا رَأَيْتُهُ ، بَلْ صَرَّحَ ٱلشَّيْخُ أَبُو مُحَمَّدٍ ٱلْجُويْنِيُّ وَغَيْرُهُ بِجَوَازِ لُبْسِهَا ، وهَاذَا هُوَ ٱلصَّوَابُ ، وَآللهُ أَعْلَمُ (٣) .

 <sup>(</sup>١) انظر ( المجموع ) (٢/ ٨٧ ) .

<sup>(</sup>٢) الحاوي الكبير ( ١٧٦/١ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر « المجموع » ( ٨٦/٢ ) .

وَأَمَّا كُتُبُ تَفْسِيرِ ٱلْقُرْآنِ ؛ فَإِنْ كَانَ ٱلْقُرْآنُ فِيهَا أَكْثَرَ مِنْ غَيْرِهِ. . حَرُمَ مَسُّهَا وَحَمْلُهَا ، وَإِنْ كَانَ غَيْرُهُ أَكْثَرَ ـ كَمَا هُوَ ٱلْغَالِبُ ـ فَفِيهِ ثَلاَثَةُ أَوْجُهٍ :

أَصَحُّهَا: لاَ يَحْرُمُ (١).

وَٱلثَّانِي : يَحْرُمُ .

وَٱلثَّالِثُ : إِنْ كَانَ ٱلْقُرْآنُ بِخَطِّ مُتَمَيِّزٍ بِغِلَظٍ أَوْ حُمْرَةٍ وَنَحْوِهِمَا.. حَرُمَ ، وَإِنْ لَمْ يَتَمَيَّزْ.. لَمْ يَحْرُمْ .

قَالَ صَاحِبُ « ٱلتَّتِمَّةِ » مِنْ أَصْحَابِنَا : ( وَإِذَا قُلْنَا : لاَ يَحْرُمُ . . فَهُوَ مَكْرُوهٌ ) (٢) .

وَأَمَّا كُتُبُ حَدِيثِ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا آيَاتٌ مِنَ ٱلْقُرْآنِ. . لَمْ يَحْرُمْ مَسُّهَا ، وَٱلأَوْلَىٰ أَلاَّ يَمَسَّهَا إِلاَّ عَلَىٰ طَهَارَةٍ ، وَإِنْ كَانَ فِيهَا آيَاتٌ . . لَمْ يَحْرُمْ مَسُّهَا عَلَى ٱلْمَذْهَبِ ، بَلْ يُكْرَهُ ، وَفِيهِ وَجُهٌ : أَنَّهُ يَحْرُمُ ، وَهُو ٱلْوَجْهُ ٱلَّذِي فِي كُتُب ٱلْفِقْهِ .

<sup>(</sup>۱) لكن يكره كما في « التحفة » ( ١/ ١٥١ ) ، وإن كان مساوياً للتفسير . . فلا يحرم أيضاً . ولو شك في كون التفسير أكثر أو مساوياً . حل مسه وحمله عند ابن حجر خلافاً للرملي والخطيب .

قال العلامة الكردي رحمه الله في « الحواشي المدنية » ( ٧٨ / ) : ( فائدة : رأيت في « فتاوى الجمال الرملي » أنه سئل عن « تفسير الجلالين » هل هو مساو للقرآن ، أو قرآنه أكثر ؟ فأجاب : بأن شخصاً من اليمن تتبع حروف القرآن والتفسير وعدّهما فوجدهما على السواء إلى سورة كذا ومن أواخر القرآن فوجد التفسير أكثر حروفاً ؛ فعلم أنه يحل حمله مع الحدث على هاذا ) ، وهو الذي أشار إليه صاحب « كشف الظنون » ( ١/ ٥٤٥ ) حيث قال نقلاً عن بعض علماء زبيد : ( قال بعض علماء اليمن : عددت حروف القرآن و « تفسير الجلالين » فوجدتهما متساويين إلى « سورة المدثر » التفسير زائد على القرآن ، فعلىٰ هاذا : يجوز حمله بغير الوضوء ) .

<sup>(</sup>٢) انظر « المجموع » ( ٢/ ٨٧ ) ، و « تحفة المحتاج » ( ١/ ١٥١\_١٥٢ ) .

وَأَمَّا ٱلْمَنْسُوخُ تِلاَوَتُهُ ؛ كَـ ( ٱلشَّيْخُ وَٱلشَّيْخَةُ إِذَا زَنَيَا فَٱرْجُمُوهُمَا ) وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ . . فَلاَ يَحْرِمُ مَشُهُ وَلاَ حَمْلُهُ ، قَالَ أَصْحَابُنَا : وَكَذَلِكَ ٱلتَّوْرَاةُ وَٱلإِنْجِيلُ (١) .

# فَضِيْ إِنَّ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

# [في حكم مسِّ المصحف لمن عليه نجاسة]

إِذَا كَانَ عَلَىٰ مَوْضِعٍ مِنْ بَدَنِ ٱلْمُتَطَهِّرِ نَجَاسَةٌ غَيْرُ مَعْفُوً عَنْهَا. حَرُمَ عَلَىٰ مَسُ ٱلْمُصْحَفِ بِمَوْضِعِ ٱلنَّجَاسَةِ بِلاَ خِلاَفٍ ، وَلاَ يَحْرُمُ بِغَيْرِهِ عَلَى عَلَيْهِ مَسُ ٱلْمُصْحَفِ بِمَوْضِعِ ٱلنَّجَاسَةِ بِلاَ خِلاَفٍ ، وَلاَ يَحْرُمُ بِغَيْرِهِ عَلَى ٱلْمَدْهَبِ ٱلصَّحِيحِ ٱلْمَشْهُورِ ٱلَّذِي قَالَهُ جَمَاهِيرُ أَصْحَابِنَا وَغَيْرُهُمْ مِنَ ٱلْمُلْمَاءِ .

وَقَالَ أَبُو ٱلْقَاسِمِ ٱلصَّيْمَرِيُ أَمِنْ أَصْحَابِنَا : يَحْرُمُ ، وَغَلَّطَهُ أَصْحَابُنَا فِي هَاذَا، وَقَالَ ٱلْقَاضِي أَبُو ٱلطَّيِّبِ : ( هَاذَا ٱلَّذِي قَالَهُ مَرْدُودٌ بِٱلإِجْمَاعِ).

ثُمَّ عَلَى ٱلْمَشْهُورِ قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا : إِنَّهُ مَكْرُوهٌ ، وَٱلْمُخْتَارُ : أَنَّهُ لَيْسَ بِمَكْرُوهٍ (٢) .

<sup>1</sup>\_ الصَّيْمَري : بفتح الصاد المهملة والميم ، وقيل : بضم الميم ، وهو غريب .

<sup>(</sup>۱) لأن هالم التحريف والتبديل ، وقد نقل الإمام النووي رحمه الله تعالىٰ في « المجموع » ( ۸۷/۲ ) عن المتولي رحمه الله تعالىٰ أنه قال : ( إِن ظن أن فيها شيئاً غير مبدل . . كره مسه ، ولا يحرم ) .

<sup>(</sup>۲) انظر « المجموع » ( ۲/ ۸٦ ) .

### فكنافئ

#### [في حكم مس المصحف لفاقد الماء]

مَنْ لَمْ يَجِدْ مَاءً ، فَتَيَمَّمَ حَيْثُ يَجُوزُ لَهُ ٱلتَّيَمُّمُ. يَجُوزُ لَهُ مَسُّ ٱلْمُصْحَفِ ، سَوَاءٌ كَانَ تَيَمُّمُهُ لِلصَّلَاةِ أَوْ لِغَيْرِهَا مِمَّا يَجُوزُ ٱلتَّيَمُّمُ لَهُ ، وَأَمَّا مَنْ لَمْ يَجِدْ مَاءً وَلاَ تُرَاباً. . فَإِنَّهُ يُصَلِّي عَلَىٰ حَسَبِ حَالِهِ ، وَلاَ يَجُوزُ لَهُ مَسْ ٱلْمُصْحَفِ ؛ لِأَنَّهُ مُحْدِثٌ ، وَجَوَّزْنَا لَهُ ٱلصَّلاَةَ لِلضَّرُورَةِ .

وَلَوْ كَانَ مَعَهُ مُصْحَفٌ ، وَلَمْ يَجِدْ مَنْ يُودِعُهُ إِيَّاهُ ، وَعَجِزَ عَنِ ٱلْوُضُوءِ . جَازَ لَهُ حَمْلُهُ لِلضَّرُورَةِ ، قَالَ ٱلْقَاضِي أَبُو ٱلطَّيِّبِ : وَلاَ يَلْزَمُهُ ٱلتَّيَمُّمُ ، وَفِيمَا قَالَهُ نَظَرٌ ، وَيَنْبَغِى أَنْ يَلْزَمَهُ ٱلتَّيَمُّمُ .

أَمَّا إِذَا خَافَ عَلَى ٱلْمُصْحَفِ مِنْ حَرَقٍ ، أَوْ غَرَقٍ ، أَوْ وُقُوع فِي نَجَاسَةٍ، أَوْ حُصُولِهِ فِي يَدِ كَافِرٍ . فَإِنَّهُ يَأْخُذُهُ وَإِنْ كَانَ مُحْدِثاً لِلضَّرُورَةِ (أَ).

# فظيناوا

#### [في حكم طهارة الصبي لمس المصحف]

هَلْ يَجِبُ عَلَى ٱلْوَلِيِّ وَٱلْمُعَلِّمِ تَكْلِيفُ ٱلصَّبِيِّ ٱلْمُمَيِّزِ ٱلطَّهَارَةَ لِحَمْلِ ٱلْمُصْحَفِ وَٱللَّوْحِ ٱللَّذَيْنِ يَقْرَأُ فِيهِمَا ؟ فِيهِ وَجْهَانِ مَشْهُورَانِ لِأَصْحَابِنَا ، أَلْمُصْحَفِ وَاللَّهُ وَالْمَصْعَةِ (١٠) .

<sup>(</sup>١) انظر « المجموع » ( ٨٨/٢ ) ، و« التحقيق » ( ص٨٦\_٨ ) .

<sup>(</sup>٢) أي : فلا يمنع الصبي المميز من مسّ المصحف أو اللوح وحمله عند حاجة تعلمه ودرسه ووسيلتهما كحمله للمكتب والإتيان به للمعلم ليعلمه منه فيما يظهر ؛ وذلك لمشقة دوام طهره . قاله ابن حجر

#### فِيْنَا فِي فِيْنَا فِي

### [في حكم بيع المصحف وشرائه]

يَصِحُّ بَيْعُ ٱلْمُصْحَفِ وَشِرَاؤُهُ ، وَلاَ كَرَاهَةَ فِي شِرَائِهِ ، وَفِي كَرَاهَةِ بَيْعِهِ وَجُهَانِ لِأَصْحَابِنَا ، أَصَحُّهُمَا \_ وَهُوَ نَصُّ ٱلشَّافِعِيِّ ـ : أَنَّهُ يُكْرَهُ (١) .

وَمِمَّنْ قَالَ : لاَ يُكْرَهُ بَيْعُهُ وَلاَ شِرَاؤُهُ : ٱلْحَسَنُ ٱلْبِصْرِيُّ ، وَعِكْرِمَةُ ، وَالْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ ، وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ (٢) .

وَكَرِهَتْ طَائِفَةٌ مِنَ ٱلْعُلَمَاءِ بَيْعَهُ وَشِرَاءَهُ ، حَكَاهُ ٱبْنُ ٱلْمُنْذِرِ عَنْ عَلْمَقَمَةَ ، وَٱبْنِ سِيرِينَ ، وَٱلنَّخَعِيِّ ، وَشُرَيحٍ ، وَمَسْرُوقٍ ، وَعَبْدِ ٱللهِ بْنِ عَلْقَمَةَ ، وَٱبْنِ سِيرِينَ ، وَٱلنَّخَعِيِّ ، وَشُرَيحٍ ، وَمَسْرُوقٍ ، وَعَبْدِ ٱللهِ بْنِ عَلْقَمَةً ، وَرُوِيَ عَنِ ٱبْنِ عُمَرَ وَأَبِي مُوسَى ٱلأَشْعَرِيِّ ٱلتَّعْلِيظُ فِي بَيْعِهِ (٣) .

في « التحفة » ( ١٥٣/١ ) ووافقه الرملي في « النهاية » ( ١٢٧/١ ) ، وخالفهما العلامة بامخرمة حيث قال في « فتاويه » : ( ولا يمنع المميز ولو جنباً من حمله ولو لغير دراسة ) .

ونظير المسألة: ما إذا قرأ الصبي للتعبد لا للدراسة ، بأن كان حافظاً ، فنقل ابن قاسم الغزي شارح « المنهاج » عن الرافعي ما يقتضي التحريم ، وقال ابن قاسم العبادي في « حواشيه على التحفة » ( ١٥٣/١ ) : ( والوجه أنه لا يمنع من حمله ومسه للقراءة فيه نظراً وإن كان حافظاً إذا أفادته القراءة فيه نظراً فائدة ما ؛ كالاستظهار في حفظه ، وتقويته ) .

- (١) المعتمد : أنه يكره إلا لحاجة . انظر « تحفة المحتاج » ( ٢٣١/٤ ) .
- (Y) أخرج عدم كراهة بيع المصحف وشرائه عن الحسن البصري رحمه الله تعالى البيهقي ( ١٧/٦ ) وأبو عبيد في « فضائل القرآن » ( ص٣٩١ ) ، وابن أبي داوود في « المصاحف » ( ١٥٣ ) ، وعن عتيبة عكرمة البيهقي ( ١٧/٦ ) ، وابن أبي داوود في « المصاحف » ( ١٥٢ ) ، وعن الحكم بن عتيبة رحمه الله تعالى ابن أبي داوود في « المصاحف » ( ١٧٦ ) ، وعن ابن عباس رضي الله عنهما ابن أبي داوود في « المصاحف » ( ١٧٢ ) ، وعن ابن عباس رضي الله عنهما ابن أبي داوود في « المصاحف » ( ١٧٢ ) ،
- (٣) أخرج كراهة بيع المصحف وشرائه عن ابن سيرين، وإبراهيم النخعي، وشريح، ومسروق، وعبد الله ابن زيد رحمهم الله تعالى أبو عبيد في « فضائل القرآن » (ص٣٩٠)، وأخرج البيهقي (٦٦/٦) عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما أنه قال: ( لوددت أن الأيدي قطعت في بيع المصاحف).

وَذَهَبَتْ طَائِفَةٌ إِلَى ٱلتَّرْخِيصِ فِي ٱلشِّرَاءِ وَكَرَاهَةِ ٱلْبَيْعِ ، حَكَاهُ ٱبْنُ ٱلْمُنْذِرِ عَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ (١) ، وَأَحْمَدَ ٱبْنِ حَنْبَلٍ (٢) ، وَأَحْمَدَ ٱبْنِ حَنْبَلٍ (٢) ، وَإِسْحَاقَ بْنِ رَاهَوَيْهِ .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) أخرج الترخيص في شراء المصحف مع كراهة بيعه عن ابن عباس رضي الله عنهما البيهةي ( ١٦/٦ ) ، وأبو عبيد في « فضائل القرآن » ( ص٣٨٩ ) ، وابن أبي داوود في « المصاحف » ( ١٦/٦ ) ، وأبو عبيد في « فضائل القرآن » ( ص٣٨٩ ) ، وابن أبى داوود في « المصاحف » ( ٦٤١ ) .

 <sup>(</sup>۲) قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالىٰ في « المغني » ( ٣٦٧/٦ ) : ( قال أحمد : لا أعلم في بيع المصاحف رخصة ، ورخص في شرائها ، وقال : الشراء أهون ) ، وانظر « الإنصاف »
 ( ٢٧٨/٤ ) .

#### البَابُ العَاشِرُ

# في ضَبِطِ الأَسْمَاءِ وَاللَّغَاتِ المَذَكُورَة فِي الكِكَابِ عَلىٰ تَرتِيْبِ وُقُوعِهَا

وَهِيَ كَثِيرَةٌ ، وَٱسْتِيفَاءُ ضَبْطِهَا وَإِيضَاحِهَا وَبَسْطِهَا يَحْتَمِلُ مُجَلَّدَةً ضَخْمَةً ، لَلْكِنِّي أُشِيرُ إِلَيْهَا بِأَوْجَزِ ٱلإِشَارَاتِ ، وَأَرْمُزُ إِلَىٰ مَقَاصِدِهَا بِأَخْصَرِ ٱلْعِبَارَاتِ ، وَأَوْمُرُ إِلَىٰ مَقَاصِدِهَا بِأَخْصَرِ ٱلْعِبَارَاتِ ، وَأَقْتَصِرُ عَلَى ٱلأَصَحِّ فِي مُعْظَمِ ٱلْحَالاَتِ .

فَأُوَّلُ ذَلِكَ فِي ٱلْخُطْبَةِ:

ٱلْحَمْدُ: ٱلثَّنَاءُ بِجَمِيلِ ٱلصِّفَاتِ.

ٱلْكَرِيمُ فِي صِفَاتِ ٱللهِ تَعَالَىٰ : قِيلَ : مَعْنَاهُ ٱلْمُفَضِّلُ ، وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ .

وَٱلْمَنَّانُ : رَوَيْنَا عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ كَرَّمَ ٱللهُ وَجْهَهُ أَنَّ مَعْنَاهُ : ٱلَّذِي يَبْدَأُ بِٱلنَّوَالِ قَبْلَ ٱلسُّؤَالِ .

وَٱلطُّوْلُ : ٱلْغِنَىٰ وَٱلسَّعَةُ .

ٱلْهِدَايَةُ: ٱلتَّوْفِيقُ وَٱللُّطْفُ، وَيُقَالُ: هَدَانَا لِلْإِيمَانِ، وَهَدَانَا لِلْإِيمَانِ، وَهَدَانَا بِالْإِيمَانِ، وَهَدَانَا إِلَى ٱلْإِيمَانِ.

سَائِرٌ : بِمَعْنَىٰ : بَاقِي .

لَدَيْهِ : عِنْدَهُ .

[مُحَمَّدً]: سُمِّيَ نَبِيُّنَا صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحَمَّداً؛ لِكَثْرَةِ خِصَالِهِ ٱللهُ تَعَالَىٰ أَهْلَهُ ذَلِكَ؛ لِمَا ٱللهُ تَعَالَىٰ أَهْلَهُ ذَلِكَ؛ لِمَا عَلِمَ مِنْ جَمِيلِ صِفَاتِهِ، وَكَرَم شَمَائِلِهِ.

[تَحَدَّىٰ]: قَالَ أَهْلُ ٱللَّغَةِ: يُقَالُ: فُلاَنٌ يَتَحَدَّىٰ فُلاَناً: إِذَا بَارَاهُ، وَنَازَعَهُ ٱلْغَلَبَةَ.

قَوْلُهُ: (بِأَجْمُعِهِمْ) بِضَمِّ ٱلْمِيمِ وَفَتْحِهَا، لُغَتَانِ مَشْهُورَتَانِ ؛ أَيْ: جَمِيعِهِمْ

وَأَفْحَمَ ؛ أَيْ : قَطَعَ وَغَلَبَ .

لاَ يَخْلُقُ : بِضَمِّ ٱللاَّمِ ، وَيَجُوزُ فَتْحُهَا ، وَٱلْيَاءُ فِيهِمَا مَفْتُوحَةٌ ، وَيَجُوزُ فَتْحُهَا ، وَٱلْيَاءُ فِيهِمَا مَفْتُوحَةٌ ، وَخَلُقَ ، وَخَلُقَ ، وَخَلِقَ ، وَخَلِقَ ، وَخَلِقَ ، وَخَلِقَ ، وَخَلِقَ ، وَخَلِقَ ، وَخَلَقَ : إِذَا بَلِيَ ، وَٱلْمُرَادُ هُنَا : لاَ تَذْهَبُ جَلاَلَتُهُ وَحَلاَوَتُهُ .

ٱسْتَظْهَرَهُ : حَفِظَهُ ظَاهِراً .

ٱلْوُلْدَانُ : ٱلصِّبْيَانُ .

ٱلْحَدَثَانِ \_ بِفَتْحِ ٱلْحَاءِ وَٱلدَّالِ \_ : هُو ٱلْحَدَثُ ، وَٱلْحَادِثَةُ ، وَٱلْحَادِثَةُ ، وَٱلْحُدْثَىٰ ، بِمَعْنَى ، وَهُو وُقُوعُ مَا لَمْ يَكُنْ .

ٱلْمَلَوَانِ : ٱللَّيْلُ وَٱلنَّهَارُ .

ٱلرُّضُوَانُ : بِكَسْرِ ٱلرَّاءِ وَضَمُّهَا .

ٱلأَنَامُ: ٱلْخَلْقُ عَلَى ٱلْمَذْهَبِ ٱلْمُخْتَارِ، وَيُقَالُ أَيْضاً: ٱلأَنِيمُ.

ٱلدَّامِغَاتُ : ٱلْكَاسِرَاتُ ٱلْقَاهِرَاتُ .

ٱلطَّغَامُ \_ بِفَتْحِ ٱلطَّاءِ ٱلْمُهْمَلَةِ ، وَبِٱلْغَيْنِ ٱلْمُعْجَمَةِ \_ : هُمْ أَوْغَادُ لَنَّاس .

ٱلأَمَاثِلُ : ٱلْخِيَارُ ، وَاحِدُهُمْ أَمْثَلُ ، وَقَدْ مَثُلَ ٱلرَّجُلُ ، بِضَمِّ ٱلثَّاءِ ؛ أَيْ : صَارَ فَاضِلاً خِيَاراً .

ٱلأَعْلاَمُ : جَمْعُ عَلَمٍ ، وَهُوَ : مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى ٱلطَّرِيقِ مِنْ جَبَلٍ وَغَيْرِهِ ، سُمِّيَ ٱلْعَالِمُ ٱلْبَارِعُ بِذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ يُهْتَدَىٰ بِهِ .

ٱلنُّهَىٰ : ٱلْعُقُولُ ، وَاحِدُهَا نُهْيَةٌ ، بِضَمِّ ٱلنُّونِ ؛ لِأَنَّهَا تَنْهَىٰ صَاحِبَهَا عَنِ ٱلنُّهَىٰ وَرَأْيِهِ ، قَالَ أَبُو عَلِيٍّ عَنِ ٱلْقَبَائِحِ ، وَقِيلَ : لِأَنَّ صَاحِبَهَا يُنتَهَىٰ إِلَىٰ عَقْلِهِ وَرَأْيِهِ ، قَالَ أَبُو عَلِيٍّ الْفَارِسِيُّ : ( يَجُورُ أَنْ يَكُونَ ٱلنُّهَىٰ مَصْدَراً ، وَأَنْ يَكُونَ جَمْعاً ، كَالْغُرَفِ ) .

دِمَشْقُ : بِكَسْرِ ٱلدَّالِ ، وَفَتْحِ ٱلْمِيمِ عَلَى ٱلْمَشْهُورِ ، وَحَكَىٰ صَاحِبُ « مَطَالِعِ ٱلأَنْوَارِ » كَسْرَ ٱلْمِيمِ أَيْضاً .

ٱلْمُخْتَصَرُ : مَا قَلَّ لَفْظُهُ ، وَكَثْرَتْ مَعَانِيهِ .

ٱلْعَتِيدَةُ : ٱلْحَاضِرَةُ ٱلْمُعَدَّةُ .

أَبْتَهِلُ : أَتَضَرَّعُ .

ٱلتَّوْفِيقُ: خَلْقُ قُدْرَةِ ٱلطَّاعَةِ.

حَسْبُنَا ٱللهُ ؛ أَيْ : كَافِينَا .

ٱلْوَكِيلُ : ٱلْمَوْكُولُ إِلَيْهِ ، وَقِيلَ : ٱلْمَوْكُولُ إِلَيْهِ تَدْبِيرُ خَلْقِهِ ، وَقِيلَ :

ٱلْقَائِمُ بِمَصَالِح خَلْقِهِ ، وَقِيلَ : ٱلْحَافِظُ .

آنَاءُ ٱللَّيْلِ: سَاعَاتُهُ، وَفِي وَاحِدِهَا أَرْبَعُ لُغَاتٍ: إِنَى ، وَأَنَى ، بِكَسْرِ ٱلْهَمْزَةِ وَقَتْحِهَا ، وَإِنْقٌ ، بِٱلْيَاءِ وَٱلْوَاوِ ، وَٱلْهَمْزَةُ مَكْسُورَةٌ فِيهِمَا ، وَمِثْلُهُ ٱلآلاَءُ : ٱلنِّعَمُ ، وَفِي وَاحِدِهَا ٱللُّغَاتُ ٱلأَرْبَعُ : إِلَى ، وَأَلَى ، وَإِلْيٌ ، وَأَلَى ، وَإِلْيٌ ، وَلَا يَعْمُ مُا ذَا كُلَّهُ ٱلْوَاحِدِيُّ .

ٱلإِنْفَاقُ ٱلْمَمْدُوحُ فِي ٱلشَّرْعِ : إِخْرَاجُ ٱلْمَالِ فِي طَاعَةِ ٱللهِ تَعَالَىٰ .

تِجَارَةٌ لَنْ تَبُورَ ؛ أَيْ : لَنْ تَهْلِكَ وَتَفْسُدَ .

ٱلسَّفَرَةُ : ٱلْمَلاَئِكَةُ ٱلْكَتَبَةُ .

ٱلْبَرَرَةُ : جَمْعُ بَارٍّ ، وَهُوَ : ٱلْمُطِيعُ .

يَتَتَعْتَعُ ؛ أَيْ : يَشْتَدُّ وَيَشُقُّ .

أَبُو مُوسَى ٱلأَشْعَرِيُّ : عَبْدُ ٱللهِ بْنُ قَيْسٍ ، مَنْسُوبٌ إِلَى ٱلأَشْعَرِ جَدِّ ٱلْقَبِيلَةِ .

ٱلأُتْرُجَّةُ: بِضَمِّ ٱلْهَمْزَةِ وَٱلرَّاءِ، وَهِيَ مَعْرُوفَةٌ، قَالَ ٱلْجَوْهَرِيُّ: ( كَتَابِ ( قَالَ أَبُو زَيْدٍ: وَيُقَالُ: تُرُنْجَةٌ)، وَفِي « صَحِيحِ ٱلْبُخَارِيِّ » فِي ( كِتَابِ آلأَطْعِمَةِ) فِي هَلذَا ٱلْحَدِيثِ: « مَثَلُ ٱلأُتْرُنْجَةِ » (١) .

أَبُو أُمَامَةَ ٱلْبَاهِلِيُّ : ٱسْمُهُ صُدَيُّ بْنُ عَجْلاَنَ ، مَنْسُوبٌ إِلَىٰ بَاهِلَةَ ، قَبِيلَةٌ مَعْرُوفَةٌ .

<sup>(</sup>۱) قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالىٰ في « فتح الباري » ( ٦٦/٩ ) في ضبط الأترجة : ( هي : بضم الهمزة والراء ، بينهما مثناة ساكنة ، وآخره جيم ثقيلة ، وقد تخفّف ويزاد قبلها نون ساكنة ، ويقال بحذف الألف مع الوجهين ؛ فتلك أربع لغات ، وتبلغ مع التخفيف إلىٰ ثمانية ) .

ٱلْحَسَدُ : تَمَنِّي زَوَالِ ٱلنِّعْمَةِ عَنْ غَيْرِهِ ، وَٱلْغِبْطَةُ : تَمَنِّي مِثْلِهَا مِنْ غَيْرِ زَوَالِهَا ، وَٱلْخِبْطَةُ نَي ٱلْخَيْرِ مَحْمُودَةٌ مَحْبُوبَةٌ ، وَٱلْمُرَادُ بَوَالِهَا ، وَٱلْحَسَدُ حَرَامٌ ، وَٱلْغِبْطَةُ فِي ٱلْخَيْرِ مَحْمُودَةٌ مَحْبُوبَةٌ ، وَٱلْمُرَادُ بِقَوْلِهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لاَ حَسَدَ إِلاَّ فِي ٱثْنتَيْنِ » أَيْ : لاَ غِبْطَةَ مَحْمُودَةٌ يَتَأَكَّدُ ٱلِاهْتِمَامُ بِهَا إِلاَّ فِي ٱثْنتَيْنِ .

ٱلتِّرْمِذِيُّ : مَنْسُوبٌ إِلَىٰ تِرْمِذَ ، قَالَ أَبُو سَعْدِ ٱلسَّمْعَانِيُّ : (هِيَ بَلْدَةٌ قَدِيمَةٌ عَلَىٰ طَرَفِ نَهْرِ بَلْخِ ٱلَّذِي يُقَالُ لَهُ : جَيْحُونَ ) ، وَيُقَالُ فِي ٱلنِّسْبَةِ إِلَيْهَا : تِرْمِذِيُّ ، بِكَسْرِ ٱلتَّاءِ وَٱلْمِيمِ ، وَبِضَمِّهِمَا ، وَبِفَتْحِ ٱلتَّاءِ مَعَ كَسْرِ إلْيُهَا : تِرْمِذِيُّ ، بِكَسْرِ ٱلتَّاءِ وَٱلْمِيمِ ، وَبِضَمِّهِمَا ، وَبِفَتْحِ ٱلتَّاءِ مَعَ كَسْرِ ٱلْمُيمِ ، ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ حَكَاهَا ٱلسَّمْعَانِيُّ (۱) .

أَبُو سَعِيدٍ ٱلْخُدْرِيُّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ : ٱسْمُهُ سَعْدُ بْنُ مَالِكٍ ، مَنْسُوبٌ إِلَىٰ بَنِي خُدْرَةَ .

أَبُو دَاوُودَ ٱلسِّجِسْتَانِيُّ : ٱسْمُهُ سُلَيْمَانُ بْنُ ٱلأَشْعَثِ .

ٱلنَّسَائِيُّ : هُوَ أَبُو عَبْدِ ٱلرَّحْمَانِ أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ .

أَبُو مَسْعُودٍ ٱلْبَدْرِيُّ : ٱسْمُهُ عُقْبَةُ بْنُ عَمْرِو ، وَقَالَ جُمْهُورُ ٱلْعُلَمَاءِ : سَكَنَ بَدْراً ، وَلَمْ يَشْهَدْهَا ، وَقَالَ ٱلزُّهْرِيُّ وَٱلْبُخَارِيُّ وَغَيْرُهُمَا : شَهِدَهَا مَعَ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

ٱلدَّارِمِيُّ : هُوَ أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ عَبْدِ ٱلرَّحْمَانِ ، مَنْسُوبٌ إِلَىٰ دَارِمٍ جَدِّ قَبِيلَةٍ .

شَعَائِرُ ٱللهِ تَعَالَىٰ : مَعَالِمُ دِينِهِ ، وَاحِدَتُهَا شَعِيرَةٌ ، قَالَ ٱلْجَوْهَرِيُّ : ( وَيُقَالُ فِي ٱلْوَاحِدَةِ : شِعَارَةٌ ) .

<sup>(</sup>١) الأنساب (١/ ٥٩ ٤).

ٱلْبَزَّارُ : صَاحِبُ ٱلْمُسْنَدِ ، بِٱلرَّاءِ فِي آخِرِهِ .

لَّحْدُ ٱلْقَبْرِ : بِفَتْحِ ٱللاَّمِ وَضَمِّهَا ، لُغَتَانِ مَشْهُورَتَانِ ، ٱلْفَتْحُ أَفْصَحُ ، وَهُوَ شَقٌ فِي جَانِبِهِ ٱلْقِبْلِيِّ ، يُدْخَلُ فِيهِ ٱلْمَيْتُ ، يُقَالُ : لَحَدْتُ ٱلْمَيْتَ وَأُلْحَدْتُهُ .

أَبُو هُرَيْرَةَ : ٱسْمُهُ عَبْدُ ٱلرَّحْمَلِنِ بْنُ صَخْرٍ عَلَى ٱلأَصَحِ مِنْ نَحْوِ ثَلاَثِينَ قَوْلاً ، كُنِيَ بِهُرَيْرَةٍ كَانَتْ لَهُ فِي صِغَرِهِ ، وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ كُنِيَ بِهَلذَا .

آذَنَنِي بِٱلْحَرْبِ ؛ أَيْ : أَعْلَمَنِي ، وَمَعْنَاهُ : أَظْهَرَ مُحَارَبَتِي .

أَبُو حَنِيفَةً : ٱسْمُهُ ٱلنُّعْمَانُ بْنُ ثَابِتِ بْنِ زَوْطَىٰ .

ٱلشَّافِعِيُّ : أَبُو عَبْدِ ٱللهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ بْنِ ٱلْعَبَّاسِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ شَافِعِ بْنِ ٱلْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ يَزِيدَ بْنِ هَاشِمِ بْنِ ٱلْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ مُنَافِ بْنِ قُصِيٍّ .

ٱلثَّلْبُ - بِفَتْحِ ٱلثَّاءِ ٱلْمُثَلَّثَةِ وَإِسْكَانِ ٱللَّام - : هُوَ ٱلْعَيْبُ .

حُنَفَاءُ: جَمْعُ حَنِيفٍ، وَهُوَ: ٱلْمُسْتَقِيمُ، وَقِيلَ: ٱلْمَائِلُ إِلَى ٱلْحَقِّ، ٱلْمُعْرِضُ عَنِ ٱلْبَاطِلِ.

ٱلْمَرْعَشِيُّ : بِفَتْحِ ٱلْمِيمِ ، وَإِسْكَانِ ٱلرَّاءِ ، وَفَتْحِ ٱلْعَيْنِ ٱلْمُهْمَلَةِ ، وَفَتْحِ ٱلْعَيْنِ ٱلْمُهْمَلَةِ ، وَبِٱلشِّينِ ٱلْمُعْجَمَةِ .

ٱلتُّسْتَرِيُّ : بِضَمِّ ٱلتَّاءِ ٱلأُولَىٰ ، وَفَتْحِ ٱلثَّانِيَةِ ، وَإِسْكَانِ ٱلسِّينِ ٱلْمُهْمَلَةِ بَيْنَهُمَا ، مَنْسُوبٌ إِلَىٰ تُسْتَرَ ٱلْمَدِينَةِ ٱلْمَعْرُوفَةِ .

ٱلْمُحَاسِبِيُّ: بِضَمِّ ٱلْمِيمِ، قَالَ ٱلسَّمْعَانِيُّ: (قِيلَ لهُ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ كَانَ

يُحَاسِبُ نَفْسَهُ ، وَهُوَ مِمَّنْ جُمِعَ لَهُ عِلْمُ ٱلظَّاهِرِ وَٱلْبَاطِنِ )(١).

عَرْفُ ٱلْجَنَّةِ \_ بِفَتْحِ ٱلْعَيْنِ وَإِسْكَانِ ٱلرَّاءِ وَبِٱلْفَاءِ \_ : رِيحُهَا .

فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ ٱلنَّارِ ؛ أَيْ : فَلْيَنْزِلْهُ ، وَقِيلَ : فَلْيَتَّخِذْهُ ، قِيلَ : هُوَ دُعَاءٌ ، وَقِيلَ : هُوَ خَبَرٌ .

ٱلدَّلاَلةُ : بِفَتْحِ ٱلدَّالِ وَكَسْرِهَا ، وَيُقَالُ : دُلُولَةٌ ، بِضَمِّ ٱلدَّالِ وَٱللَّامِ .

ٱلطُّوِيَّةُ : بِفَتْحِ ٱلطَّاءِ وَكَسْرِ ٱلْوَاوِ ، قَالَ أَهْلُ ٱللُّغَةِ : هِيَ ٱلضَّمِيرُ .

ٱلتَّرَاقِي : جَمْعُ تَرْقُوةٍ ، وَهِيَ : ٱلْعَظْمُ ٱلَّذِي بَيْنَ ثُغْرَةِ ٱلنَّحْرِ وَٱلْعَاتِقِ .

يَجْلِسُونَ حِلَقاً: بِفَتْحِ ٱلْحَاءِ وَكَسْرِهَا ، لُغَتَانِ .

ٱبْنُ مَاجَهْ : هُوَ أَبُو عَبْدِ ٱللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ .

أَبُو ٱلدَّرْدَاءِ: ٱسْمُهُ عُوَيْمِرٌ ، وَقِيلَ: عَامِرٌ .

يَحْنُو عَلَى ٱلطَّالِبِ ؛ أَيْ : يَعْطِفُ عَلَيْهِ ، وَيُشْفِقُ .

أَيُّوبُ ٱلسَّخْتِيَانِيُّ: بِفَتْحِ ٱلسِّينِ وَكَسْرِ ٱلتَّاءِ، قَالَ أَبُو عُمَرَ بْنُ عَبْدِ ٱلْبَرِّ: (كَانَ أَيُّوبُ يَبِيعُ ٱلْجُلُودَ بِٱلْبَصْرَةِ؛ وَلِهَاذَا قِيلَ: ٱلسَّخْتِيَانِيُّ)(٢).

ٱلْبَرَاعَةُ: بِفَتْحِ ٱلْبَاءِ، مَصْدَرُ: بَرَعَ ٱلرَّجُلُ وَبَرُعَ، بِفَتْحِ ٱلرَّاءِ وَضَمِّهَا: إِذَا فَاقَ أَصْحَابَهُ.

حَلْقَةُ ٱلْعِلْمِ وَنَحْوِهَا: بِإِسْكَانِ ٱللاَّمِ، هَاذِهِ هِيَ ٱللُّغَةُ ٱلْفَصِيحَةُ ٱلْمَشْهُورَةُ، وَيُقَالُ بِفَتْحِهَا فِي لُغَةٍ قَلِيلَةٍ، حَكَاهَا ثَعْلَبٌ وَٱلْجَوْهَرِيُّ وَغَيْرُهُمَا.

<sup>(</sup>١) الأنساب ( ٢٠٧/٥ ).

<sup>(</sup>٢) التمهيد (١/ ٣٣٩).

ٱلرُّفْقَةُ : بِضَمِّ ٱلرَّاءِ وَكَسْرِهَا ، لُغَتَانِ (١) .

قِعْدَةُ ٱلْمُتَعَلِّمِينَ : بِكَسْرِ ٱلْقَافِ .

ٱلْمَعْشَرُ : ٱلْجَمَاعَةُ ٱلَّذِينَ أَمْرُهُمْ وَاحِدٌ .

قَوْلُهُ : ( وَيُنْفِذُونَهَا بِٱلنَّهَارِ ) أَيْ : يَعْمَلُونَ بِمَا فِيهَا .

أَبُو سُلَيْمَانَ ٱلْخَطَّابِيُّ: مَنْسُوبٌ إِلَىٰ جَدٍّ مِنْ أَجْدَادِهِ ، ٱسْمُهُ ٱلْخَطَّابُ ، وَٱسْمُ أَبِي سُلَيْمَانَ حَمْدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ ٱلْخَطَّابِ ، وَٱسْمُ أَبِي سُلَيْمَانَ حَمْدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ ٱلْخَطَّابِ ، وَقِيلَ : ٱسْمُهُ أَحْمَدُ .

ٱلزُّهْرِيُّ : هُوَ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ عُبَيْدِ ٱللهِ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ وَبْدِ ٱللهِ بْنِ شُوَّةَ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ مُرَّةَ بْنِ كَعْبٍ . شِهَابِ بْنِ مُرَّةَ بْنِ كَعْبٍ .

ٱلْبِصْرِيُّ : بِفَتْحِ ٱلْبَاءِ وَكَسْرِهَا .

ٱلشَّعْبِيُّ: بِفَتْحِ ٱلشِّينِ: ٱسْمُهُ عَامِرُ بْنُ شَرَاحِيلَ، بِفَتْحِ ٱلشِّينِ.

تَمِيمٌ ٱلدَّارِيُّ : مَنْسُوبٌ إِلَىٰ جَدِّ لَهُ ٱسْمُهُ ٱلدَّارُ ، وَقِيلَ : مَنْسُوبٌ إِلَىٰ دَيْرِ كَانَ دَارِينَ ، مَوْضِعِ بِٱلسَّاحِلِ ، وَيُقَالُ : تَمِيمٌ ٱلدَّيْرِيُّ مَنْسُوبٌ إِلَىٰ دَيْرِ كَانَ يَتَعَبَّدُ فِيهِ ، وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ ، وَقَدْ أَوْضَحْتُ ٱلِاخْتِلاَفَ فِيهِ فِي أَوَّلِ « شَرْحِ يَتَعَبَّدُ فِيهِ ، وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ ، وَقَدْ أَوْضَحْتُ ٱلِاخْتِلاَفَ فِيهِ فِي أَوَّلِ « شَرْحِ صَحِيحٍ مُسْلِم »(٢) .

سُلَيْمُ بْنُ عِتْرٍ : بِكَسْرِ ٱلْعَيْنِ ٱلْمُهْمَلَةِ ، وَإِسْكَانِ ٱلْمُثَنَّاةِ فَوْقُ .

ٱلدَّوْرَقِيُّ : بِدَالٍ مُهْمَلَةٍ مَفْتُوحَةٍ ، ثُمَّ وَاوٍ سَاكِنَةٍ ، ثُمَّ رَاءٍ مَفْتُوحَةٍ ، ثُمَّ

<sup>(</sup>١) ويجوز فيها فتح الراء في لغة ثالثة ، ذكرها صاحب « القاموس » وغيره .

<sup>(</sup>٢) شرح صحيح مسلم ( ١٤٢/١ ) .

قَافٍ، ثُمَّ يَاءِ ٱلنَّسَبِ، قِيلَ: إِنَّهَا نِسْبَةٌ إِلَى ٱلْقَلاَنِسِ ٱلطِّوَالِ ٱلَّتِي تُسَمَّى ٱلدَّوْرَقِيَّةَ، وَقِيلَ: كَانَ أَبُوهُ نَاسِكاً؛ أَيْ: عَابِداً، وَكَانُوا فِي ذَلِكَ ٱلزَّمَنِ يُسَمُّونَ ٱلنَّاسِكَ دَوْرَقَ، بَلْدَةٍ بِفَارِسَ أَوْ يُسَمُّونَ ٱلنَّاسِكَ دَوْرَقَ، بَلْدَةٍ بِفَارِسَ أَوْ غَيْرِهَا.

مَنْصُورُ بْنُ زَاذَانَ : بِٱلزَّايِ وَبِٱلذَّالِ ٱلْمُعْجَمَةِ .

قَوْلُهُ: ( يَحْتَبِي ) أَيْ: يَنْصِبُ سَاقَيْهِ ، وَيَحْتَوِي عَلَىٰ مُلْتَقَىٰ سَاقَيْهِ وَفَخِذَيْهِ بِيَدَيْهِ أَوْ بِثَوْبٍ ، وَٱلْحُبْوَةُ ، بِضَمِّ ٱلْحَاءِ وَكَسْرِهَا ، لُغَتَانِ : هِيَ ذَلِكَ ٱلْفِعْلُ .

ٱلْهَذْرَمَةُ - بِٱلذَّالِ ٱلْمُعْجَمَةِ - : سُرْعَةُ ٱلْكَلاَمِ ٱلْخَفِيِّ .

ٱلْغَزَّالِيُّ : هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، هَاكَذَا يُقَالُ بِتَشْدِيدِ ٱلزَّايِ ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ أَنْكَرَ هَاذَا ، وَقَالَ : إِنَّمَا أَنَا ٱلْغَزَالِيُّ ، بِتَخْفِيفِ ٱلزَّايِ ، مَنْسُوبٌ إِلَىٰ قَرْيَةٍ مِنْ قُرَىٰ طُوسٍ ، يُقَالُ لَهَا : غَزَالَةٌ .

طَلْحَةُ بْنُ مُصَرِّفٍ : بِضَمِّ ٱلْمِيمِ وَفَتْحِ ٱلصَّادِ وَكَسْرِ ٱلرَّاءِ ، وَقِيلَ : يَجُوزُ فَتْحُ ٱلرَّاءِ ، وَلَيْسَ بِشَيْءٍ .

أَبُو ٱلأَحْوَصِ : بِٱلْحَاءِ وَٱلصَّادِ ٱلْمُهْمَلَتَيْنِ ، وَٱسْمُهُ عَوْفُ بْنُ مَالِكٍ .

ٱلْجُشَمِيُّ : بِضَمِّ ٱلْجَيمِ وَفَتْحِ ٱلشِّينِ ٱلْمُعْجَمَةِ ، مَنْسُوبٌ إِلَىٰ جُشَمَ ، جَدِّ ٱلْقَبيلَةِ .

ٱلْفُسْطَاطُ: فِيهِ سِتُّ لُغَاتٍ: فُسْطَاطٌ، وَفُسْتَاطٌ، بِٱلتَّاءِ بَدَلَ ٱلطَّاءِ، وَفُسَّاطٌ بِتَشْدِيدِ ٱلسِّينِ، وَٱلْفَاءُ فِيهِنَّ مَضْمُومَةٌ وَمَكْسُورَةٌ، وَٱلْمُرَادُ بِهِ ٱلْخَيْمَةُ وَٱلْمَنْزِلُ.

ٱلدَّوِيُّ ـ بِفَتْحِ ٱلدَّالِ ، وَكَسْرِ ٱلْوَاهِ ، وَتَشْدِيدِ ٱلْيَاءِ ـ : صَوْتٌ لاَ يُفْهَمُ .

ٱلنَّخَعِيُّ : بِفَتْحِ ٱلنُّونِ وَٱلْخَاءِ ، مَنْسُوبٌ إِلَى ٱلنَّخَع ، جَدِّ قَبِيلَةٍ .

حَلَبُ شَاةٍ : بِفَتْحِ ٱللاَّمِ ، وَيَجُوزُ إِسْكَانُهَا فِي لُغَةٍ قَلِيلَةٍ .

ٱلرَّقَاشِيُّ : بِفَتْحِ ٱلرَّاءِ ، وَتَخْفِيفِ ٱلْقَافِ .

ٱلْقَذَاةُ : كَٱلْعُودِ وَفُتَاتِ ٱلْخَزَفِ وَنَحْوِهِمَا ، مِمَّا يُكْنَسُ ٱلْمَسْجِدُ مِنْهُ .

سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ : بِٱلْمُثَنَّاةِ ، ثُمَّ بِٱلسِّينِ ٱلْمُهْمَلَةِ .

أَبُو أُسَيْدٍ : بِضَمِّ ٱلْهَمْزَةِ وَفَتْحِ ٱلسِّينِ ، ٱسْمُهُ مَالِكُ بْنُ رَبِيعَةَ ، شَهِدَ بَدْراً .

تَنْطَِحُنِي : بِكَسْرِ ٱلطَّاءِ وَفَتْحِهَا .

مَنْتَشِرٌ جِدّاً : بِكَسْرِ ٱلْجِيمِ ، وَهُوَ مَصْدَرٌ .

ٱلْأَشْنَانُ : بِضَمِّ ٱلْهَمْزَةِ وَكَسْرِهَا ، لُغَتَانِ ، ذَكَرَهُمَا أَبُو عُبَيْدَةَ وَٱبْنُ ٱلْجَوَالِيقِيِّ : وَهُوَ بِٱلْعَرَبِيَّةِ ٱلْمَحْضَةِ : حُرْضٌ ، وَهُوَ بِٱلْعَرَبِيَّةِ ٱلْمَحْضَةِ : حُرْضٌ ،

كَرَاسِيُّ أَضْرَاسِهِ : يَجُوزُ فِيهِ تَشْدِيدُ ٱلْيَاءِ وَتَخْفِيفُهَا ، وَكَذَلِكَ كُلُّ مَا كَانَ مِنْ هَـٰذَا وَاحِدُهُ مُشَدَّداً ، جَازَ فِي جَمْعِهِ ٱلتَّشْدِيدُ وَٱلتَّخْفِيفُ .

ٱلرُّويَانِيُّ : بِضَمِّ ٱلرَّاءِ وَإِسْكَانِ ٱلْوَاهِ ، مَنْسُوبٌ إِلَىٰ رُويَانَ ، ٱلْبَلْدَةِ ٱلْمَعْرُوفَةِ .

قَوْلُهُ : ( عَلَىٰ حَسَبِ حَالِهِ ) بِفَتْحِ ٱلسِّينِ ؛ أَيْ : عَلَىٰ قَدْرِ طَاقَتِهِ .

ٱلْحَمَّامُ : مَعْرُوفٌ ، وَهُوَ مُذَكَّرٌ عِنْدَ أَهْلِ ٱللُّعَةِ .

ٱلْحُشُوشُ: مَوَاضِعُ ٱلْعَذِرَةِ وَٱلْبَوْلِ ٱلْمُتَّخَذَةِ لَهُ ، وَاحِدُهَا حُشٌ ، بِضَمِّ ٱلْحَاءِ وَفَتْحِهَا ، لُغَتَانِ .

حِجْرُ ٱلإِنْسَانِ : بِفَتْحِ ٱلْحَاءِ وَكَسْرِهَا ، لُغَتَانِ .

ٱلْجِنَازَةُ : بِكَسْرِ ٱلْجِيمِ وَفَتْحِهَا ، مِنْ جَنَزَ : إِذَا سَتَرَ .

بَهْزُ بْنُ حَكِيمٍ : هُوَ بِفَتْحِ ٱلْبَاءِ ٱلْمُوَحَّدَةِ ، وَإِسْكَانِ ٱلْهَاءِ ، وَبِٱلزَّايِ .

زُرَارَةُ : بِضَمِّ ٱلزَّايِ .

أَحْمَدُ بْنُ أَبِي ٱلْحَوَارِيِّ ، بِفَتْحِ ٱلْحَاءِ وَكَسْرِ ٱلرَّاءِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَفْتَحُ ٱلرَّاءَ ، وَكَانَ شَيْخُنَا أَبُو ٱلْبُقَاءِ خَالِدٌ ٱلنَّابُلُسِيُّ رَحِمَهُ ٱللهُ يَحْكِيهِ ، وَرُبَّمَا ٱخْتَارَهُ ، وَكَانَ عَلَاَمَةَ وَقْتِهِ فِي هَلْذَا ٱلْفَنِّ ، مَعَ كَمَالِ تَحْقِيقِهِ فِيهِ ، وَٱسمُ أَبِي ٱلْحَوَارِيِّ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ مَيْمُونَ بْنِ عَبَّاسِ بْنِ ٱلْحَارِثِ .

ٱلْجُوعِيُّ : بِضَمِّ ٱلْجِيمِ .

أَبُو ٱلْجَوْزَاءِ : بِفَتْحِ ٱلْجِيمِ وَبِٱلزَّايِ ، ٱسْمُهُ أَوْسُ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ ، وَقِيلَ : أَوْسُ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ ، وَقِيلَ : أَوْسُ بْنُ خَالِدٍ .

حَبْتُرُ : بِحَاءٍ مُهْمَلَةٍ مَفْتُوحَةٍ ، ثُمَّ بَاءٍ مُوَحَّدَةٍ سَاكِنَةٍ ، ثُمَّ تَاءٍ مُثَنَّاةٍ مِنْ فَوْقُ مَفْتُوحَةٍ ، ثُمَّ رَاءٍ .

ٱلرَّجُلُ ٱلصَّالِحُ : هُوَ ٱلْقَائِمُ بِحُقُوقِ ٱللهِ تَعَالَىٰ وَحُقُوقِ ٱلْعِبَادِ ، كَذَا قَالَهُ ٱلرَّجَاجُ ، وَصَاحِبُ « ٱلْمَطَالِعِ » ، وَغَيْرُهُمَا .

أَبُو ذَرِّ : ٱسْمُهُ جُنْدُبٌ ، وَقِيلَ : بُرَيْرٌ ، بِضَمِّ ٱلْمُوَحَّدَةِ ، وَتَكْرِيرِ ٱلرَّاءِ .

ٱجْتَرَحُوا ٱلسَّيِّئَاتِ : ٱكْتَسَبُوهَا .

ٱلشِّعَارُ \_ بِكَسْرِ ٱلشِّينِ \_ : ٱلْعَلاَمَةُ .

ٱلشِّرَاكُ - بِكَسْرِ ٱلشِّينِ - : هُوَ ٱلسَّيْرُ ٱلرَّقِيقُ ٱلَّذِي يَكُونُ فِي ٱلنَّعْلِ عَلَىٰ ظَهْرِ ٱلْقَدَمِ .

أُمُّ سَلَمَةَ : ٱسْمُهَا هِنْدٌ ، وَقِيلَ : رَمْلَةُ ، وَلَيْسَ بِشَيْءٍ .

عَبْدُ ٱللهِ بْنُ مُغَفَّلٍ : بِضَمِّ ٱلْمِيمِ ، وَفَتْح ٱلْغَيْنِ ٱلْمُعْجَمَةِ ، وَٱلْفَاءِ .

ٱللَّغْطُ - بِفَتْحِ ٱلْغَيْنِ ٱلْمُعْجَمَةِ وَإِسْكَانِهَا لُغَتَانِ - : هُوَ ٱخْتِلاَطُ ٱلأَصْوَاتِ .

ٱلْجُمُّعَةُ : بِضَمِّ ٱلْمِيمِ وَإِسْكَانِهَا وَفَتْحِهَا ، قَالَهُ ٱلْفَرَّاءُ وَٱلْوَاحِدِيُّ .

ٱلْمُعَوِّذَتَانِ : بِكَسْرِ ٱلْوَاوِ .

ٱلْأَوْزَاعِيُّ : ٱسْمُهُ عَبْدُ ٱلرَّحْمَانِ بْنُ عَمْرٍو ، إِمَامُ ٱلشَّامِ فِي عَصْرِهِ ، مَنْسُوبٌ إِلَىٰ مَوْضِعٍ بِبَابِ ٱلْفَرَادِيسِ مِنْ دِمَشْقَ يُقَالُ لَهُ : ٱلأَوْزَاعُ ، وَقِيلَ : إِلَىٰ مَوْضِعٍ بِبَابِ ٱلْفَرَادِيسِ مِنْ دِمَشْقَ يُقَالُ لَهُ : ٱلأَوْزَاعُ ، وَقِيلَ : إِلَىٰ قَبِيلَةٍ ، وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ .

عَوْزَبٌ : بِعَيْنِ مُهْمَلَةٍ مَفْتُوحَةٍ ، ثُمَّ رَاءٍ سَاكِنَةٍ ، ثُمَّ زَايٍ مَفْتُوحَةٍ ، ثُمَّ بَاءٍ مُوَحَّدةٍ .

بُرَيْدَةُ بْنُ ٱلْحُصَيْبِ : بِضَمِّ ٱلْحَاءِ وَفَتْحِ ٱلصَّادِ ٱلْمُهْمَلَتَيْنِ .

فَضَالَةُ : بِفَتْحِ ٱلْفَاءِ .

للهُ أَشَدُّ أَذَناً : بِفَتْحِ ٱلْهَمْزَةِ وَٱلذَّالِ ؛ أَي : ٱسْتِمَاعاً .

ٱلْقَيْنَةُ - بِفَتْحِ ٱلْقَافِ - : هِيَ ٱلْمُغَنِّيَةُ .

( طُوبَىٰ لَهُمْ) أَيْ : خَيْرٌ لَهُمْ ، كَذَا قَالَهُ أَهْلُ ٱللَّغَةِ .

ٱلأَعْمَشُ : سُلَيْمَانُ بْنُ مِهْرَانَ .

أَبُو ٱلْعَالِيَةِ - بِٱلْعَيْنِ ٱلْمُهْمَلَةِ - : ٱسْمُهُ رُفَيْعٌ ، بِضَمِّ ٱلرَّاءِ .

أَبُو لُبَابَةَ ٱلصَّحَابِيُّ - بِضَمِّ ٱللاَّمِ -: ٱسْمُهُ بَشِيرٌ ، وَقِيلَ : رِفَاعَةُ بْنُ عَبْدِ ٱلْمُنْذِر .

ٱلْغَشَمَةُ: ٱلظَّلَمَةُ.

قَوْلُهُ : ( عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ ) أَيْ : يَنْصَبُّ دَمْعُهُمَا ، وَهُوَ بِفَتْحِ ٱلتَّاءِ ٱلْمُثَنَّاةِ مِنْ فَوْقُ ، وَكَسْرِ ٱلرَّاءِ .

مَا خَطْبُكُمْ ؛ أَيْ : شَأْنُكُمْ .

ٱلاَّيَامُ ٱلْمَعْدُودَاتُ : أَيَّامُ ٱلتَّشْرِيقِ ٱلثَّلاَثَةُ بَعْدَ يَوْم ٱلنَّحْرِ .

تَشْمِيتُ ٱلْعَاطِسِ: هُوَ بِٱلشِّينِ وَبِٱلسِّينِ.

ٱلْقَفَّالُ ٱلْمَذْكُورُ هُنَا (١): هُوَ ٱلْمَرْوَزِيُّ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ أَحْمَدَ.

يَقْرُِنُ : بِضَمِّ ٱلرَّاءِ عَلَى ٱللُّغَةِ ٱلْفَصِيحَةِ ، وَفِي لُغَةٍ بِكَسْرِهَا .

ٱلْبَغَوِيُّ : مَنْسُوبٌ إِلَىٰ بَغْ ، مَدِينَةٍ بَيْنَ هَرَاةً وَمَرْوٍ ، وَيُقَالُ لَهَا أَيْضاً : بَغْشُورُ ، وَٱسْمُهُ ٱلْحُسَيْنُ بْنُ مَسْعُودٍ .

<sup>(</sup>۱) أي: المذكور في ( ص١٤٦ ) .

ٱلآصَالُ : جَمْعُ أَصِيلٍ ، وَهُوَ آخِرُ ٱلنَّهَارِ ، وَقِيلَ : مَا بَيْنَ ٱلْعَصْرِ وَغُرُوبِ ٱلشَّمْسِ .

زُبَيْدُ بْنُ ٱلْحَارِثِ : بِضَمِّ ٱلزَّايِ ، وَبَعْدَهَا بَاءٌ مُوَحَّدَةٌ مَفْتُوحَةٌ .

سُّبُّوحٌ قُلُّوسٌ : بِضَمِّ أَوَّلِهِمَا وَبِٱلْفَتْحِ ، لُغَتَانِ مَشْهُورَتَانِ .

أَبُو قِلاَبَةَ : بِكَسْرِ ٱلْقَافِ ، وَتَخْفِيفِ ٱللاَّمِ ، وَٱلْبَاءِ ٱلْمُوَحَّدَةِ ، ٱسْمُهُ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ زَيْدٍ .

يَحْيَىٰ بْنُ وَثَّابٍ : بِثَاءِ مُثَلَّثَةٍ مُشَدَّدَةٍ .

مُعَانُ بْنُ رِفَاعَةَ : بِضَمِّ ٱلْمِيمِ ، وَبِٱلْعَيْنِ ٱلْمُهْمَلَةِ ، وَآخِرُهُ نُونٌ .

ٱلشِّخِّيرُ : بِكَسْرِ ٱلشِّينِ وَٱلْخَاءِ ٱلْمُعْجَمَتَيْنِ ، وَٱلْخَاءُ مُشَدَّدَةٌ .

ٱلْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ : هُوَ بِتَاءِ مُثَنَّاةٍ مِنْ فَوْقُ ، ثُمَّ مُثَنَّاةٍ مِنْ تَحْتُ ، ثُمَّ مُوَخَدةٍ .

ٱلْمَحْيَا وَٱلْمَمَاتُ : ٱلْحَيَاةُ وَٱلْمَوْتُ .

أَوْزِعْهُمْ ؛ أَيْ : أَلْهِمْهُمْ .

حَمْداً يُوَافِي نِعَمَهُ ؛ أَيْ : يَصِلُ إِلَيْهَا فَيُحَصِّلُهَا .

وَيُكَافِىءُ مَزِيدَهُ ، هُوَ بِهَمْزَةٍ آخِرَ ( يُكَافِىءُ ) ، وَمَعْنَاهُ : يَقُومُ بِشُكْرِ مَا زَادَنَا مِنَ ٱلنِّعَمِ .

مُجَالِدٌ ٱلرَّاوِي عَنِ ٱلشَّعْبِيِّ : هُوَ بِٱلْجِيمِ وَكَسْرِ ٱللَّامِ .

ٱلصَّيْمَرِيُّ ، بِفَتْحِ ٱلصَّادِ ٱلْمُهْمَلَةِ وَٱلْمِيمِ ، وَقِيلَ : بِضَمِّ ٱلْمِيمِ ، وَهُوَ الْمَيْمَ . وَهُوَ

وَقَدْ بَسَطْتُ بَيَانَهُ فِي « تَهْذِيبِ ٱلأَسْمَاءِ وَٱللَّغَاتِ » فَهَاذِهِ أَحْرُفٌ وَجِيزَةٌ فِي ضَبْطِ مُشْكِلِ مَا وَقَعَ فِي هَاذَا ٱلْكِتَابِ ، وَمَا بَقِيَ مِنْهَا تَرَكْتُهُ لِظُهُورِهِ ، وَمَا بَقِيَ مِنْهَا تَرَكْتُهُ لِظُهُورِهِ ، وَمَا نَقِيَ مِنْهَا تَرَكْتُهُ لِظُهُورِهِ ، وَمَا نَقِيَ مِنْهَا تَرَكْتُهُ لِظُهُورِهِ ، وَمَا ذَكَرْتُهُ مِنَ ٱلظَّاهِرِ فَإِنِّي قَصَدْتُ بَيَانَهُ لِمَنْ لاَ يُخَالِطُ ٱلْعُلَمَاءَ ؛ فَإِنِّهُ يَنْتَفِعُ بِهِ إِنْ شَاءَ ٱللهُ تَعَالَىٰ .

هَاذَا آخِرُ مَا تَيَسَّرَ مِنْ هَاذَا ٱلْكِتَابِ، وَهُوَ نُبُذَةٌ مُخْتَصَرَةٌ بِٱلنِّسْبَةِ إِلَىٰ آذَابِ ٱلْقُرَّاءِ، وَلَكِنْ حَمَلَنِي عَلَى ٱخْتِصَارِهِ مَا ذَكَرْتُهُ فِي أَوَّلِ ٱلْكِتَابِ(١).

وَٱللهَ أَسْأَلُ ٱلنَّفْعَ ٱلْعَمِيمَ بِهِ لِي وَلِأَحْبَابِي ، وَلِكُلِّ نَاظِرٍ فِيهِ ، وَسَاثِرِ ٱلْمُسْلِمِينَ فِي ٱلدَّارَيْنِ ، وَٱلْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ، حَمْداً يُوَافِي نِعَمَهُ ، وَيُكَافِيءُ مَزِيدَهُ ، وَصَلاَتُهُ وَسلاَمُهُ ٱلأَكْمَلاَنِ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر ( ص٣٦ ).

# [خائة (للتبر)]

قَالَ مُصَنِّفُهُ رَحِمَهُ ٱللهُ : ٱبْتَدَأْتُ فِي جَمْعِهِ يَوْمَ ٱلْخَمِيسِ ، ٱلثَّانِي عَشَرَ مِنْ شَهْرِ رَبِيعٍ ٱلأَوَّلِ سَنَةَ سِتٌ وَسِتِّينَ وَسِتِّ مِئَةٍ ، وَفَرَغْتُ مِنْ جَمْعِهِ صَبِيحَةَ ٱلْخَمِيسِ ٱلثَّالِثِ مِنْ شَهْرِ رَبِيعٍ ٱلآخِرِ ، سَنَةَ سِتٌ وسَتِّينَ وَسِتً مِئَةٍ () .

(۱) جاء في خاتمة (أ): (قال مصنفه رحمه الله تعالىٰ: « فرغت من نسخه صبيحة الخميس الثالث من شهر ربيع الآخر من شهور سنة ستَّ وستين وست مئة » ، غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين والمسلمات ، الأحياء منهم والأموات ، ولكاتبه ولقارئه ولجميع المسلمين . آمين يا رب العالمين .

كتبه: العبد الفقير إلى رحمة ربه ومغفرته، أفقر خلق الله تعالى ، وأجناهم على نفسه، أحمدُ بن عبد الله أزبك بن عبد الله النوري المبارزي غفر الله له ولوالديه، ولصاحب الكتاب ولوالديه، ولمن نظر فيه وسامحه بغلط أو سهو أو لحن، ولجميع المسلمين، وكان الفراغ من نسخه صبيحة الأحد المنتصف من رمضان سنة ستَّ وثلاثين وسبع مئة).

ومما رئي به رحمه الله تعالى [قول الشيخ الفاضل أبي العباس أحمد بن إبراهيم بن مصعب] :

رَأَى ٱلنَّاسُ مِنْسَهُ زُهُسَدَ يَحْيَسَىٰ سَمِيتُ هِ وَتَقْسُواهُ فِيمَا كَانَ يُبْسِدِي وَيُخْفِيهِ تَحَلَّىٰ بِسَأَوْصَافِ ٱلنَّبِسِيِّ وَصَحْبِهِ وَتَابَعَهُمْ هَسَدْياً فَمَسَنْ ذَا يُسكَانِيهِ فَطُوبَى لِلهُ مَا شَاقَهُ طِيبُ مَطْعَم وَلاَ مَلْبُسِ لاَنَتْ وَرَقَّتْ حَوَاشِيهِ فَطُوبَى لَهُ مَا شَاقَهُ طِيبُ مَطْعَم عُجَّةً وَإِنْ ضَلَّ عَنْ قَصْدِ ٱلْمَحَجَّةِ يَهْدِيهِ يُسَرُّ إِذَا مَسا سَدَّدَ ٱلْخَصْمُ حُجَّةً وَإِنْ ضَلَّ عَنْ قَصْدِ ٱلْمَحَجَّةِ يَهْدِيهِ قَضَدَ وَلَيه وَلَا مَنْ مَنْ عَلْ وَلَا مَنْ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَلَا مَنْ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَامِ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْ

تمت بحمد الله وعونه ، ووافق الفراغ منها في اليوم المبارك ثامن شهر رمضان المعظم سنة ثمان وعشرين وثماني مئة ، أحسن الله عاقبتها ، وختم بخير علىٰ يد مالكه الفقير الحقير المعترف من نفسه بالإساءة والتقصير ، أقل عبيد الله وأحوجهم إلىٰ رحمته شعيب بن يوسف بن شعيب . . . بلداً الشافعي مذهباً ، البرهاني تصوفاً ومقتدى ، عفا الله عنه وغفر له بمنه وكرمه آمين بمحمد وآله أجمعين ، ولجميع المسلمين .

#### [, ج;]

وإِن تجـــد عيبـــاً فَسُـــدً الخلـــلا فجــلَ مــن لا عيــب فيــه وعــلا حسبنا الله ونعم الوكيل ، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم ، ورضي الله عن أصحاب رسول الله أجمعين ) .

وجاء في خاتمة (ج): (كان الفراغ من زبر هاذا المختصر المفيد آخر نهار الجمعة من العشر الأخرى من شهر شعبان الكريم من سنة أربع وثلاثين وتسع مئة من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام، عن أمر السيد الصنو الإمام الأفضل، الصدر الأجل، صارم الدين، وعمدة السادة الأمجدين، إبراهيم بن محمد بن يحيى بن قاسم، رزق الله الجميع حفظ معانيه، والعمل بما فيه، بمحمد وآله، وغفر الله لكاتبه ولمالكه وللناظر إليه ولجميع المسلمين).

ووافق الفراغ من تحقيق هـٰذا الكتاب المبارك بعد ظهر يوم الأربعاء الرابع والعشرين من شهر ربيع الآخر عام ستَّ وعشرين وأربع مئة وألف من هجرة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، الواحد من شهر حزيران عام خمس وألفين للميلاد في دمشق الشام زادها الله أمناً وجميع بلاد المسلمين ، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .

وصل اللهم وسلم علىٰ سيدنا محمد وعلىٰ آله وصحبه عدد خلقك ، وزنة عرشك ، ومداد كلماتك ، كلما ذكرك وذكره الذاكرون ، وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون ، والحمد لله رب العالمين .

#### (۱) أَهَمُّ مُصَادِرِوَمَ لَخِعِ ٱلتَّحْقِيقِ

- ـ الآحاد والمثاني ، الإمام الحافظ أحمد بن عمرو بن الضحاك الشيباني (ت٢٨٧هـ) ، تحقيق الدكتور باسم فيصل أحمد الجوابرة ، ط١ ، (١٤١١هـ) ، دار الراية ، السعودية .
- الأحاديث المختارة ، الإمام الحافظ محمد بن عبد الواحد المقدسي (ت ٦٤٣هـ) ، تحقيق الدكتور عبد الملك عبد الله دهيش ، ط ٤ ، ( ٢٠٠١هـ) ، دار خضر ، لبنان .
- أخلاق حملة القرآن ، ويليه آداب تلاوة القرآن للإمام السيوطي ، الإمام الحافظ محمد بن الحسين الآجري (ت ٣٦٠ هـ) ، تحقيق فواز أحمد زمرلي ، ط ١ ، ( ١٩٨٧ م ) ، دار الكتاب العربي ، لبنان .
- الأدب المفرد ، الإمام الحافظ محمد بن إسماعيل البخاري (ت ٢٥٦هـ) ، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ، ط ٤ ، ( ١٩٩٧م ) ، دار البشائر الإسلامية ، لبنان .
- -الأذكار من كلام سيد الأبرار = حلية الأبرار وشعار الأخيار في تلخيص الدعوات والأذكار المستحبة في الليل والنهار ، الإمام الحافظ يحيى بن شرف النووي (ت ٢٧٦هـ) ، عني به صلاح الدين الحمصي وعبد اللطيف عبد اللطيف ومحمد شعبان ، ط ١ ، ( ٢٠٠٥ ) ، دار المنهاج ، السعودية .
- أسنى المطالب شرح روض الطالب ، الإمام العلامة زكريابن محمد الأنصاري (ت٩٢٦هـ) ، بدون تحقيق ، بدون تاريخ ، دار الكتاب الإسلامي ، مصر .
- الأم ، الإمام محمد بن إدريس الشافعي (ت ٢٠٤هـ) ، تحقيق الدكتور رفعت فوزي عبد المطلب ، ط ١ ، ( ٢٠٠١م ) ، دار الوفاء ، مصر .

<sup>(</sup>۱) اعتمدنا في فهرسة المصادر على التالي: اسم الكتاب، اسم المؤلف وتاريخ وفاته، اسم المحقق، سنة طبع الكتاب، اسم الدار الناشرة ومقرها.

- الأنساب ، الإمام الحافظ عبد الكريم بن محمد السمعاني (ت٥٦٢هـ) ، تقديم وتعليق عبد الله عمر البارودي ، ط ١ ، ( ١٩٩٨م ) ، دار الفكر ، لبنان .
- الأنوار لأعمال الأبرار ، الإمام يوسف بن إبراهيم الأردبيلي ( ت ٧٧٦ أو ٧٩٩هـ ) ، بدون تحقيق ، ( ١٩٦٩م ) ، مؤسسة الحلبي ، مصر .
- الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان ، الأمير الحافظ علي بن بلبان الفارسي (ت ٧٣٥هـ) ، تحقيق شعيب الأرناؤوط ، ط ٣ ، (١٩٩٧م) ، مؤسسة الرسالة ، لبنان .
- إحياء علوم الدين ، الإمام محمد بن محمد الغزالي (ت ٥٠٥هـ) ، بدون تحقيق ، ( ١٩٨٢ م ) ، طبعة مصورة لدى دار المعرفة ، لبنان .
- الإستذكار الجامع لمذهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار ذلك كله بالإيجاز والاختصار ، الإمام الحافظ يوسف بن عبد الله النمري المعروف بابن عبد البر (ت ٤٦٣هـ) ، وثق أصوله الدكتور عبد المعطي أمين قلعجي ، ط ١ ، ( ١٩٩٣م ) ، دار قتيبة ودار الوعي ، سورية .
- الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ، الإمام محمد بن أحمد الخطيب الشربيني ، بدون تحقيق ، ( ١٩٤٠م ) ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي ، مصر .
- الإنصاف ، الإمام على بن سليمان المردادي (ت٥٨٥هـ) ، تحقيق محمد حامد الفقي ، بدون تاريخ ، دار إحياء التراث العربي ، لبنان .
- البحر الرائق ، الإمام زين الدين بن إبراهيم بن محمد بن بكر المعروف بابن نجيم (ت٩٧٠هـ) ، بدون تحقيق ، ط٢ ، بدون تاريخ ، دار المعرفة ، لبنان .
- البحر الزخار = مسند البزار ، الإمام الحافظ أحمد بن عمرو العتكي البزار (ت ٢٩٢هـ) ، تحقيق الدكتور محفوظ الرحمان زين الله ، ط ١ ، (١٩٨٨م) ، مكتبة العلوم والحكم ، السعودية .
- بحر المذهب في فروع مذهب الإمام الشافعي ، الشيخ الإمام عبد الواحد بن إسماعيل الروياني (ت ٢٠٠٢ م) ، دار إحياء التراث العربي ، لبنان .
- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، الإمام أبو بكر بن مسعود الكاساني ( ت ٥٨٧ هـ ) ، حققه محمد عدنان درويش ، ط ٣ ، ( ٢٠٠٠م ) ، دار إحياء التراث العربي ، لبنان .

- بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض الأثمة من العلماء المتأخرين ، وبهامشه إثمد العينين في بعض اختلاف الشيخين ( ابن حجر الهيثمي والشمس الرملي ) للشيخ علي باصبرين ، وغاية تلخيص المراد من فتاوى ابن زياد ، الإمام المفتي السيد عبد الرحمن بن محمد بن حسين باعلوي ( ت١٢٥١هـ ) ، بدون تحقيق ، ط١ ، ( ١٩٧٨م ) ، طبعة مصورة لدى دار المعرفة ، لبنان .
- التاج والإكليل ، الإمام محمد بن يوسف العبدري ( ت ١٩٩٧هـ ) ، بدون تحقيق ، ط٢ ، ( ١٣٩٨هـ ) ، دار الفكر ، لبنان .
- تاريخ أصبهان ، الإمام الحافظ أبو نُعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني (ت ٤٣٠هـ) ، تحقيق سيد كسروي حسن ، ط ١ ، ( ١٩٩٠ ) ، ، لبنان .
- تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام ، الإمام الحافظ محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (ت ٧٤٨هـ) ، تحقيق الدكتور عمر بن عبد السلام تدمري ، ط ١ ، ( ١٩٨٧م ) ، دار الكتاب العربي ، لبنان .
- تاريخ عمر بن الخطاب ، الإمام الحافظ عبد الرحمن بن علي المعروف بابن الجوزي (ت ٥٩٧هـ) ، تحقيق الشيخ أسامة عبد الكريم الرفاعي ، بدون تاريخ ، دار إحياء علوم الدين ، سورية .
- تاريخ مدينة دمشق ، الإمام الحافظ علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر (ت ١٥٧١هـ) ، تحقيق محب الدين عمر بن غرامة العمروي ، ط ١ ، ( ١٩٩٥م ) ، دار الفكر ، سورية .
- تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري ، الحافظ علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر (ت ٥٧١هـ) ، تقديم الشيخ محمد زاهد الكوثرى ، ط٤ ، ( ١٩٩١م ) ، دار الكتاب العربي ، لبنان .
- التحقيق ، الإمام الحافظ يحيى بن شرف النووي (ت ٦٧٦ هـ) ، ط ١ ، ( ١٩٩٢م ) ، دار الجيل ، لبنان .
- الترخيص بالقيام لذوي الفضل والمزية من الإسلام ، الإمام الحافظ يحيى بن شرف النووي (ت ١٩٨٢هـ) ، تحقيق أحمد راتب حموش ، ط ١ ، (١٩٨٢م) ، دار الفكر ، سورية .

- تفسير القرطبي = الجامع لأحكام القرآن ، الإمام محمد بن أحمد القرطبي (ت ١٩٨٥هـ) ، بدون تحقيق ، (١٩٨٥م) ، طبعة مصورة لدى دار إحياء التراث العربي ، لبنان .
- التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ، الإمام الحافظ يوسف بن عبد الله النمري المعروف بابن عبد البر (ت ٤٦٣هـ) ، تحقيق مجموعة من المحققين ، ط ١ ، ( ١٩٦٧م ) ، وزارة الأوقاف ، المغرب .
- التهجد وقيام الليل، الإمام الحافظ عبد الله بن محمد المعروف بابن أبي الدنيا (ت ٢٨١هـ)، تحقيق مصلح بن جزاء الحارثي ، ط ٢ ، ( ٢٠٠٠م ) ، مكتبة الرشد ، السعودية .
- تهذيب الآثار ، الإمام الحافظ محمد بن جرير الطبري ( ٣١٠هـ ) ، تحقيق محمود محمد شاكر ، بدون تاريخ ، مطبعة المدني ، مصر .
- تهذيب الأسماء واللغات ، الإمام الحافظ يحيى بن شرف النووي ( ت ٦٧٦هـ ) ، الطبعة المنيرية ، بدون تاريخ ، طبعة مصورة ، لبنان .
- تهذيب الكمال في أسماء الرجال ، الإمام الحافظ يوسف بن عبد الرحمان المزي (ت ٧٤٢هـ) ، تحقيق الدكتور بشار عواد معروف ، ط ١ ، (١٩٨٠م) ، مؤسسة الرسالة ، لبنان .
- توجيه النظر إلىٰ أصول الأثر ، الإمام العلامة طاهر الجزائري ( ت ١٣٣٨ هـ ) ، اعتنىٰ به عبد الفتاح أبو خدة ، ط ١ ، ( ١٩٩٥م ) ، مكتب المطبوعات الإسلامية ، سورية .
- ـ جامع بيان العلم وفضله ، الإمام الحافظ يوسف بن عبد الله النمري المعروف بابن عبد البر (ت ٤٦٣هـ) ، تحقيق أبـو الأشبـال الـزهيــري ، ط ١ ، (١٩٩٤م) ، دار ابــن الجوزي ، السعودية .
- الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ، الإمام الحافظ أحمد بن علي الخطيب البغدادي (ت ٢٣٤هـ) ، تحقيق الدكتور محمد عجاج الخطيب ، ط ١ ، ( ١٩٩١م ) ، مؤسسة الرسالة ، لبنان .
- \_الجامع لشعب الإيمان ، الإمام الحافظ أحمد بن الحسين البيهقي (ت ٤٥٨ هـ) ، حققه الدكتور عبد العلي عبد الحميد حامد، ط ٢ ، ( ٢٠٠٤ م ) ، مكتبة الرشد ، السعودية .

- جمال القراء وكمال الإقراء ، الإمام علم الدين علي بن محمد السخاوي (ت ٦٤٣هـ) ، تحقيق الدكتور علي حسين البواب ، ط١ ، (١٤٠٨هـ) ، مكتبة التراث ، السعودية .
- حاشيتا قليوبي وعميرة على شرح المحلي على منهاج الطالبين ، الشيخ شهاب الدين أحمد بن أحمد بن سلامة القليوبي (ت١٠٦٩هـ) والشيخ شهاب الدين أحمد البرلسي المصري الملقب بعميرة ( ٩٥٧هـ) ، بدون تحقيق ، بدون تاريخ ، دار إحياء الكتب العربية ، مصر .
- حاشية ابن عابدين = رد المحتار على الدر المختار في شرح تنوير الأبصار ، الإمام العلامة محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز المعروف بابن عابدين ( ت١٥٢هـ) ، بدون تحقيق ، ( ١٤٢١هـ) ، دار الفكر ، لبنان .
- حاشية الجرهزي على المنهج القويم ، العلامة عبد الله بن سليمان الجرهزي اليمني (ت١٠٠١هـ) ، عني به اللجنة العلمية لدار المنهاج ، ط١ ، (٢٠٠٤م) ، دار المنهاج ، السعودية .
- حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ، الإمام العلامة محمد عرفة الدسوقي ، تعليق العلامة محمد عليش ، بدون تاريخ ، دار الفكر ، لبنان .
- حاشية العدوي علىٰ كفاية الطالب الرباني ، الإمام علي بن أحمد بن مكرم الصعيدي العدوي ( ١١٤١٢ هـ ) ، دار العدوي ( ١١٨١ هـ ) ، دار الفكر ، لبنان .
- الحاوي الكبير ، الإمام علي بن محمد بن حبيب الماوردي (ت ٤٥٠هـ) ، تحقيق الدكتور محمود مطرجي ، ط ١ ، (٣٠٠٣م ) ، دار الفكر ، لبنان .
- ـ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ، الإمام الحافظ أبو نُعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني (ت ٤٣٠هـ) ، بدون تحقيق ، ط ٥ ، (١٩٨٧م ) ، دار الريان ودار الكتاب العربي ، مصر ولبنان .
- حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي على تحفة المحتاج ، الشيخ عبد الحميد الشرواني (ت ١٣٠١ هـ) ، بدون تحقيق ، (ت ١٣٠١ هـ) ، بدون تحقيق ، ( ١٣١٥ هـ) ، طبعة مصورة لدى دار صادر ، لبنان .

- الحواشي المدنية على المنهاج القويم ، العلامة محمد بن سليمان الكردي المدني (ت١٩٤١هـ) ، بدون تحقيق ، بدون تاريخ ، طبعة مصورة لدى مكتبة الغزالي ، سورية .
- حياة الإمام النووي = الاهتمام بترجمة الإمام النووي شيخ الإسلام ، الإمام الحافظ محمد بن عبد الرحمان السخاوي (ت ٩٠٢هـ) ، خدمة وتعليق الدكتور مصطفىٰ ديب البغا ، ط ١ ، ( ١٩٩٧م ) ، دار العلوم الإنسانية ، سورية .
- ـ خلق أفعال العباد ، الإمام الحافظ محمد بن إسماعيل البخاري (ت٢٥٦هـ) ، تحقيق الدكتور عبد الرحمان عميرة ، ( ١٣٩٨هـ ) ، دار المعارف ، السعودية .
- ـ الدر المنثور في التفسير بالمأثور ، الإمام الحافظ عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ( ت ٩١١هـ ) ، بدون تحقيق ، ( ٢٠٠٢م ) ، دار الفكر ، لبنان .
- \_ الدقائق على المنهاج ، الإمام الحافظ يحيى بن شرف النووي (ت ٦٧٦هـ) ، تحقيق إيمان زهراء وثناء الهواري ، بدون تاريخ ، دار العلوم ، سورية .
- ـ الذخيرة ، الإمام أحمد بن إدريس القرافي (ت٦٨٤هـ)، تحقيق محمد حجي ، ( ١٩٩٤م )، دار المغرب ، لبنان .
- الرحيمية في القيام بوظائف العبودية ، الإمام العلامة حسن بن خليل الحسني الكاظمي ، مخطوط .
- ـ الرسالة القشيرية في علم التصوف ، الإمام الحافظ عبد الكريم بن هوازن القشيري (ت ٤٦٥هـ) ، بدون تحقيق ، ( ١٩٨٧م ) ، دار أسامة ، لبنان .
- الروض المربع ، الإمام منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن إدريس البهوتي ( تا١٠٥١هـ) ، بدون تحقيق ، ( ١٣٩٠هـ ) ، مكتبة الرياض الحديثة ، السعودية .
- روضة الطالبين وعمدة المفتين ، الإمام الحافظ يحيىٰ بن شرف النووي ( ت ٦٧٦هـ ) ، إشراف زهير الشاويش ، ط ٣ ، ( ١٩٩١م ) ، المكتب الإسلامي ، لبنان .
- الزهد الكبير ، الإمام الحافظ أحمد بن الحسين البيهقي (ت ٤٥٨هـ) ، تحقيق عامر أحمد حيدر ، ط ٣ ، ( ١٩٩٦م ) ، مؤسسة الكتب الثقافية ، لبنان .
- ـ الزهد ، الإمام الحافظ أحمد بن عمرو بن أبي عاصم الشيباني ( تـ٧٨٧هـ ) ، تحقيق عبد العلي عبد الحميد حامد ، ط٢ ، ( ١٤٠٨هـ ) ، دار الريان للتراث ، مصر .

- سنن أبي داوود ، الإمام الحافظ أبو داوود سليمان بن الأشعث السجستاني (ت ٢٧٥ هـ) ، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد ، ط ١ ، بدون تاريخ ، طبعة مصورة لدى المكتبة العصرية ، لبنان .
- سنن ابن ماجه ، الإمام الحافظ محمد بن يزيد بن ماجه القزويني ( ت ٢٧٥هـ ) ، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ، بدون تاريخ ، دار إحياء الكتب العربية ، مصر .
- سنن الترمذي = الجامع الصحيح ، الإمام الحافظ محمد بن عيسى بن سورة الترمذي (ت ٢٧٩هـ) ، تحقيق أحمد شاكر ومحمد فؤاد عبد الباقي وإبراهيم عطوة ، بدون تاريخ ، طبعة مصورة لدى دار إحياء التراث العربي ، لبنان .
- سنن الدارقطني ، الإمام الحافظ علي بن عمر الدارقطني (ت ٣٨٥هـ) ، تحقيق عبد الله هاشم يماني المدني ، ( ١٩٦٦م ) ، طبعة مصورة لدى دار المعرفة ، لبنان .
- سنن الدارمي = مسند الدارمي ، الإمام الحافظ عبد الله بن عبد الرحمن بن بهرام الدارمي (ت ٢٠٠٥هـ) ، دار (ت ٢٠٥٥هـ) ، تحقيق حسين سليم أسد الداراني ، ط ١ ، (٢٠٠٠م) ، دار المغنى ، السعودية .
- السنن الكبرى ، الإمام الحافظ أحمد بن الحسين البيهقي (ت ٤٥٨هـ) ، بدون تحقيق ، ( ١٣٥٦هـ) ، طبعة مصورة لدى دار المعرفة ، لبنان .
- ـ سنن النسائي = المجتبىٰ ، الإمام الحافظ أحمد بن شعيب النسائي ( ت٣٠٣هـ ) ، بدون تحقيق ، بدون تاريخ ، طبعة مصورة لدىٰ دار الكتاب العربي ، لبنان .
- سير أعلام النبلاء ، الإمام الحافظ محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (ت ٧٤٨هـ) ، إشراف شعيب الأرناؤوط ، ط ١١ ، (١٩٩٦م ) ، مؤسسة الرسالة ، لبنان .
- ـ شذرات الذهب في أخبار من ذهب ، الإمام المؤرخ عبد الحي بن أحمد المعروف بابن العماد (ت ١٠٨٩هـ) ، أشرف على تحقيقه محمود الأرناؤوط ، ط ١ ، ( ١٩٨٦م ) ، دار ابن كثير ، سورية .
- ـ شرح السنة ، الإمام الحافظ الحسين بن مسعود البغوي (ت٥١٦هـ) ، تحقيق سعيد اللحام ، (١٩٩٤م ) ، دار الفكر ، لبنان .

- شرح المقدمة الحضرمية = بشرى الكريم بشرح مسائل التعليم ، الإمام سعيد بن محمد باعلي باعشن ( ١٧٠٠هـ ) ، عني به اللجنة العلمية لدار المنهاج ، ط١ ، ٢٠٠٤م ، دار المنهاج ، السعودية .
- شرح صحيح مسلم = المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج ، الإمام الحافظ يحيى بن شرف النووي (ت ٢٧٦هـ) ، بدون تحقيق ، (١٣٤٩هـ) ، طبعة مصورة لدى مكتبة الغزالي ، سورية .
- شرح فتح القدير للعاجز الفقير ، الإمام محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام (ت ٦٨١هـ) ، بدون تحقيق ، بدون تاريخ ، طبعة مصورة لدى دار إحياء التراث العربى ، لبنان .
- شرح مختصر الخليل ، الإمام محمد بن عبد الله الخرشي (ت ١١٠١هـ) ، بدون تحقيق ، بدون تاريخ ، دار الفكر ، لبنان .
- شرح منتهى الإرادات ، الإمام منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن إدريس البهوتي ( تـ١٠٥١هـ ) ، بدون تحقيق ، ط٢ ، ( ١٩٩٦م ) ، عالم الكتب ، لبنان .
- شرف أصحاب الحديث ، الإمام الحافظ أحمد بن على الخطيب البغدادي ( ت٤٦٣هـ ) ، تحقيق الدكتور محمد سعيد أوغلي ، بدون تاريخ ، دار إحياء السنة ، تركية
- \_ الشفا بتعريف حقوق المصطفىٰ ، القاضي عياض بن موسى اليحصبي (ت ٥٤٤هـ) ، تحقيق عبده على كوشك ، ط ١ ، ( ٢٠٠٠م ) ، مكتبة الغزالي ودار الفيحاء ، سورية .
- صحيح ابن خزيمة ، الإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة ( ت ٣١١هـ ) ، تحقيق الدكتور محمد مصطفى الأعظمي ، ط ٣ ، ( ٢٠٠٣هـ ) ، المكتب الإسلامي ، لبنان .
- صحيح مسلم = الجامع الصحيح ، الإمام الحافظ مسلم بن الحجاج النيسابوري (ت ٢٦١ هـ) ، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ، (١٩٥٤م) ، دار إحياء الكتب العربية ، مصر .
- ـ طبقات الشافعية الكبرى ، الإمام تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي ( ت ٧٧١هـ ) ، تحقيق عبد الفتاح الحلو ومحمود محمد الطناحي ، بدون تاريخ ، طبعة مصورة لدى دار إحياء الكتب العربية ، مصر .

- الطبقات الكبرى ، الإمام الحافظ محمد بن سعد بن منيع البصري (ت ٢٣٠هـ) ، تقديم الدكتور إحسان عباس ، بدون تاريخ ، دار صادر ، لبنان .
- عمل اليوم والليلة ، الإمام أحمد بن شعيب النسائي (ت ٣٠٣هـ) ، بدون تحقيق ، ط ١ ، ( ١٩٨٨م ) ، مؤسسة الكتب الثقافية ، لبنان .
- عون المعبود ، الإمام محمد شمس الحق العظيم آبادي ، بدون تحقيق ، ط٢ ، ( ١٩٩٥م ) ، ، لبنان .
- غريب الحديث ، الإمام الحافظ أبو عبيد بن سلام الهروي (ت ٢٢٤ هـ) ، بعناية الدكتور محمد عبد المعيد خان ، ط ١ ، ( ١٩٦٤ م ) ، طبعة مصورة لدى دار الكتاب العربي ، لبنان .
- غريب الحديث ، الإمام عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري ( ت٢٧٦هـ) ، تحقيق الدكتور عبد الله الجبوري ،ط١ ، ( ١٣٩٧هـ ) ، مطبعة العاني ، العراق .
- غيث النفع في القراءات السبع، الإمام علي بن محمد النوري الصفاقسي، (ت ١١٨هـ)، راجعه الشيخ علي محمد الضباع ، ط٣ ، (١٣٧٣هـ) ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي ، مصر .
- فتاوى الإمام النووي = المسائل المنثورة ، ترتيب تلميذه الشيخ علاء الدين بن العطار ، تحقيق الشيخ محمد الحجار ، ط ٦ ، ( ١٩٩٦م ) ، دار البشائر الإسلامية ، لبنان .
- فتاوى ومسائل ابن الصلاح، الإمام الحافظ عثمان بن عبد الرحمان الشهرزوري (ت ٦٤٣هـ)، تحقيق الدكتور عبد المعطي أمين قلعجي ، ط ١ ، ( ١٩٨٦م ) ، دار المعرفة ، لبنان .
- فتح الباري بشرح صحيح البخاري ، الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت ٨٥٦هـ) ، عني به محمد فؤاد عبد الباقي ومحب الدين الخطيب ، بدون تاريخ ، طبعة مصورة لدى مكتبة الغزالي ، سورية .
- فتح الجواد بشرح الإرشاد ، الإمام العلامة أحمد ابن حجر الهيتمي (ت ٩٧٤هـ) ، بدون تحقيق ، ط ٢ ، ( ١٩٧١م ) ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي ، مصر .
- ـ فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب ، الإمام العلامة زكريا بن محمد الأنصاري (ت ٩٢٦هـ) ، بدون تحقيق ، بدون تاريخ ، دار المعرفة ، لبنان .

- الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية ، الإمام العلامة محمد بن علان الصديقي الشافعي (ت ١٠٥٧هـ) ، بدون تحقيق ، بدون تاريخ ، طبعة مصورة لدى دار إحياء التراث العربى ، لبنان .
- الفردوس بمأثور الخطاب ، الإمام الحافظ شيرويه بن شهردار الديلمي الهمذاني (ت ٥٠٩ ) ، تحقيق السعيد بن بسيوني زغلول ، ط١ ، (١٩٨٦م ) ، لبنان .
- الفروع ، الإمام العلامة محمد بن مفلح المقدسي ( ت٧٦٣هـ ) ، تحقيق أبو الزهراء حازم القاضي ، ط١ ، ( ١٤١٨هـ ) ، لبنان .
- فضائل القرآن ، الإمام الحافظ أبو عبيد بن سلام الهروي (ت ٢٢٤ هـ) ، حققه مروان العطية ومحسن خرابة ووفاء تقي الدين ، ط ٢ ، ( ١٩٩٩ م ) ، دار ابن كثير ، سورية .
- فضائل القرآن ، الإمام الحافظ محمد بن أيوب بن الضريس البجلي (ت ٢٩٤هـ) ، تحقيق غزوة بدير ، ط ١ ، ( ١٩٨٨م ) ، دار الفكر ، سورية .
- الفقيه والمتفقه ، الإمام الحافظ أحمد بن على الخطيب البغدادي ( ت ٤٦٢ هـ ) ، حققه عادل يوسف العزازي ، ط ٢ ، ( ١٤٢١ هـ ) ، دار ابن الجوزي ، السعودية .
- الفوائد ، الإمام الحافظ تمام بن محمد بن عبد الله الرازي (ت٤١٤هـ) ، تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي ، ط١ ، (١٤١٢هـ) ، مكتبة الرشد ، السعودية .
- -الفواكه الدواني علىٰ رسالة ابن أبي زيد القيرواني ، الإمام العلامة أحمد بن غنيم النفراوي المالكي (ت ١١٢٥هـ) ، تصحيح لجنة من رجال العلم ، بدون تاريخ ، طبعة مصورة لدىٰ دار الفكر ، لبنان .
- القاموس المحيط ، الإمام الحافظ محمد بن يعقوب الفيروزاباذي (ت ١٧٨هـ) ، ط ١ ، ( ١٩٩١م ) ، دار إحياء التراث العربي ، لبنان .
- الكافي في فقه ابن حنبل ، الإمام عبد الله بن أحمد المعروف بابن قدامة المقدسي (ت٠٤٦هـ) ، بدون تحقيق ، بدون تاريخ ، المكتب الإسلامي ، لبنان .
- -كتاب الزهد ، الإمام الحافظ عبد الله بن المبارك المروزي ( ت ١٨١هـ ) ، تحقيق حبيب الرحمـٰن الأعظمي ، بدون تاريخ ، لبنان .
- كشاف القناع علىٰ متن الإقناع ، الإمام منصور بن يونس البهوتي ( ت١٠٥١هـ ) ، تحقيق هلال مصيلحي مصطفىٰ هلال ، ( ١٤٠٢هـ ) ، دار الفكر ، لبنان .

- كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس ، الإمام العلامة إسماعيل بن محمد العجلوني الجراحي (ت ١١٦٢هـ) ، بدون تحقيق ، ط ٣ ، ( ١٣٥١هـ) ، طبعة مصورة لدى دار إحياء التراث العربي ، لبنان .
- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ، العلامة مصطفىٰ بن عبد الله القسطنطيني الشهير بحاجي خليفة ( ت٧٦ هـ ) ، بدون تحقيق ، ( ١٩٩٢م ) ، طبعة مصورة ، لبنان .
- الكشف والبيان = تفسير الثعلبي ، الإمام المفسر أحمد بن محمد الثعلبي (ت ٤٢٧هـ) ، تحقيق الشيخ أبو محمد بن عاشور ، ط ١ ، (٢٠٠٢م) ، دار إحياء التراث العربي ، لبنان .
- المبدع ، الإمام العلامة إبراهيم بن محمد ابن مفلح (ت ٨٨٤هـ) ، بدون تحقيق ، ( ١٤٠٠هـ) ، المكتب الإسلامي ، لبنان .
- ـ المبسوط ، الإمام محمد بن الحسن الشيباني (ت ١٨٩هـ) ، تحقيق أبو الوفا الأفغاني ، بدون تاريخ ، إدارة القرآن والعلوم ، باكستان .
- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ، الإمام الحافظ علي بن أبي بكر الهيثمي (ت ٨٠٧هـ) ، بدون تحقيق ، ( ١٩٨٦م ) ، طبعة مصورة لدى مكتبة المعارف ، لبنان .
- المجموع شرح المهذب ، الإمام يحيى بن شرف النووي (ت٦٧٦هـ) ، تحقيق الدكتور محمود مطرجي ، ط١ ، (١٩٩٦م ) ، دار الفكر ، لبنان .
- المجموع لمهمات المسائل من الفروع ، العلامة طه بن عمر السقاف ( ت١٠٦٣ هـ ) ، بدون تحقيق ، بدون تاريخ ، دار القبلة ، السعودية .
- المحلىٰ ، الإمام علي بن أحمد ابن حزم الظاهري ( ت٤٥٦هـ ) ، تحقيق لجنة إحياء التراث العربي ، بدون تاريخ ، دار الآفاق الجديدة ، لبنان .
- مختصر المزني ، الإمام إسماعيل بن يحيى المزني (ت ٢٦٤هـ) ، بدون تحقيق ، بدون تاريخ ، طبعة مصورة لدى دار المعرفة ، لبنان .
- المدخل إلى السنن الكبرى ، الإمام الحافظ أحمد بن الحسين البيهقي (ت٤٥٨هـ) ، تحقيق الدكتور محمد ضياء الرحمان الأعظمي ، (٤٠٤هـ) ، دار الخلفاء للكتاب ، الكويت .

- ـ المدونة الكبرى ، الإمام مالك بن أنس ( ت١٧٩هـ ) ، بدون تحقيق ، بدون تاريخ ، دار صادر ، لبنان .
- ـ مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان ، الإمام عبد الله بن أسعد اليافعي اليمني (ت ٧٦٨هـ) ، بدون تحقيق ، ط ٢ ، (١٩٩٣م) ، دار الكتاب الإسلامي ، مصر .
- المستدرك على الصحيحين ، الإمام الحافظ محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري (ت معده ) ، بدون تحقيق ، بدون تاريخ ، طبعة مصورة لدى دار المعرفة ، لبنان .
- مسند أبي يعلى الموصلي ، الإمام الحافظ أبو يعلىٰ أحمد بن علي الموصلي (ت ٣٠٧هـ) ، تحقيق حسين سليم أسد الداراني ، ط ٢ ، (١٩٨٩م) ، دار المأمون للتراث ، سورية .
- مسند ابن الجعد ، الإمام الحافظ علي بن الجعد بن عبيد الجوهري البغدادي ( ٣٠٧هـ) ، مؤسسة نادر ، لبنان .
- مسند الإمام أحمد ابن حنبل ، الإمام الحافظ أحمد بن محمد بن حنبل (ت ٢٤١هـ) ، تحقيق مجموعة من العلماء بإشراف شعيب الأرناؤوط ، ط ١ ، ( ١٩٩٥هـ ) ، مؤسسة الرسالة ، لبنان .
- مسند الشهاب = شهاب الأخبار في الحكم والأمثال والآداب ، الإمام القاضي محمد بن سلامة القُضاعي (ت ٤٥٤هـ) ، تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي ، ط ١ ، ( ١٩٨٥ م) ، مؤسسة الرسالة ، لبنان .
- مسند سعد ، الإمام الحافظ أحمد بن إبراهيم الدورقي (ت٢٤٦هـ) ، تحقيق عامر حسن صبري ، ط١ ، ( ١٤٠٧هـ ) ، دار البشائر الإسلامية ، لبنان .
- المصاحف ، الإمام الحافظ عبد الله بن سليمان المعروف بابن أبي داوود ( ت ٣١٦هـ) ، تحقيق الدكتور محب الدين عبد السبحان واعظ ، ط ٢ ، ( ٢٠٠٢ م ) ، دار البشائر الإسلامية ، لبنان .
- مصنف ابن أبي شيبة ، الإمام الحافظ عبد الله بن محمد بن أبي شيبة (ت ٢٣٥هـ) ، تحقيق سعيد محمد اللحام ، ( ١٩٩٤م ) ، دار الفكر ، لبنان .

- المصنف ، الإمام عبد الرزاق بن همام الصنعاني (ت ٢١١هـ) ، تحقيق حبيب الرحمان الأعظمي، ط ٢، (١٩٨٣م) ، المجلس العلمي بالتعاون مع المكتب الإسلامي ، لبنان .
- مطالب أولي النهىٰ ، الشيخ مصطفى السيوطي الرحيباني (ت١٢٤٣هـ) ، بدون تحقيق ، ( ١٩٦١م ) ، المكتب الإسلامي ، لبنان .
- معالم السنن بهامش سنن أبي داوود ، الإمام الحافظ حَمْد بن محمد الخطابي ( ت ٣٨٨ هـ ) ، إعداد عزت عبيد الدعاس وعادل السيد ، ط ١ ، ( ١٩٩٧م ) ، دار ابن حزم ، لبنان .
- المعجم الأوسط ، الإمام الحافظ سليمان بن أحمد الطبراني (ت ٣٦٠هـ) ، تحقيق الدكتور محمود الطحان ، ط ١ ، ( ١٩٨٥م ) ، مكتبة المعارف ، السعودية .
- المعجم الكبير ، الإمام الحافظ سليمان بن أحمد الطبراني (ت ٣٦٠هـ) ، تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي ، ط ٢ ، بدون تاريخ ، دار إحياء التراث العربي ، لبنان .
- معرفة السنن والآثار ، الإمام الحافظ أحمد بن الحسين البيهقي ( ت ٤٥٨هـ ) ، تحقيق الدكتور عبد المعطي أمين قلعجي ، ط ١ ، ( ١٩٩١م ) ، دار قتيبة ودار الوعي ودار الوفاء ، سورية ومصر .
- معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار ، الإمام الحافظ محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (ت ٧٤٨هـ) ، تحقيق الدكتور طيار آلتي قولاج ، ط ١ ، ( ١٩٩٥م) ، مركز البحوث الإسلامية ، تركية .
- معرفة علوم الحديث ، الإمام الحافظ محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري ( تعده على الله الحديث ، ط۲ ، ( ۱۳۹۷هـ ) ، لبنان .
- المعرفة والتاريخ ، الإمام الحافظ يعقوب بن سفيان الفسوي ( ت٢٧٧هـ ) ، تحقيق خليل المنصور ، ( ١٤١٩هـ ) ، لبنان .
- مغني المحتاج إلى معرفة معاني المنهاج ، الإمام محمد بن أحمد الخطيب الشربيني (ت ٩٧٧هـ) ، اعتنىٰ به محمد خليل عيتاني ، ط ١ ، (١٩٩٧م) ، دار المعرفة ، لبنان .
- المغني ، الإمام العلامة عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي (ت ٢٠٠هـ) ، تحقيق الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي وعبد الفتاح محمد الحلو ، ط ١ ، ( ١٩٨٦م ) ، هجر للطباعة ، مصر .

- المقنع في معرفة مرسوم مصاحف الأمصار ، الإمام المقرىء أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني (ت ٤٤٤٤هـ) ، بدون تحقيق ، ط٢ ، ( ١٩٨٣م ) ، دار الفكر ، سورية
- مناقب الشافعي ، الإمام الحافظ أحمد بن الحسين البيهقي (ت ٤٥٨هـ) ، تحقيق أحمد صقر ، بدون تاريخ ، دار التراث ، مصر .
- ـ المنامات ، الإمام الحافظ عبد الله بن محمد المعروف بابن أبي الدنيا ( ت ٢٨١هـ ) ، تحقيق مجدي السيد إبراهيم ، ط ١ ، ( م١٩٨٩ ) ، مكتبة القرآن ، مصر .
- المنتظم في تواريخ الملوك والأمم ، الإمام الحافظ عبد الرحمن بن علي المعروف بابن الجوزي (ت ١٩٩٥هـ) ، تحقيق الدكتور سهيل زكار ، ط ١ ، ( ١٩٩٥م ) ، دار الفكر ، لبنان .
- ـ منح الجليل شرح علىٰ مختصر سيدي خليل ، العلامة محمد بن أحمد عليش ، بدون تحقيق ، ( ١٩٨٩م ) ، دار الفكر ، لبنان .
- منهاج الطالبين وعمدة المفتين ، الإمام الحافظ يحيىٰ بن شرف النووي ( ت ٦٧٦ هـ ) ، عني به محمد شعبان ، ط ١ ، ( ٢٠٠٥م ) ، دار المنهاج ، السعودية .
- مواهب الجليل ، الإمام محمد بن محمد بن عبد الرحمان الرعيني (ت ٩٥٤هـ) ، بدون تحقيق ، ط٢ ، ( ١٣٩٨هـ ) ، دار الفكر ، لبنان .
- الموطأ ، الإمام مالك بن أنس الأصبحي (ت ١٧٩هـ) ، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ، بدون تاريخ ، دار إحياء الكتب العربية ، مصر .
- نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار ، الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت ٨٥٢هـ) ، تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي ، ط ١ ، ( ٢٠٠٠م) ، دار ابن كثير ، سورية .
- النجم الوهاج في شرح المنهاج ، الإمام العلامة محمد بن موسى بن عيسى الدميري (ت ٨٠٨هـ) ، عني به اللجنة العلمية لدار المنهاج ، ط ١ ، (٢٠٠٤م) ، دار المنهاج ، السعودية .
- النشر في القراءات العشر ، الإمام محمد بن محمد المعروف بابن الجزري (ت ٨٣٣هـ) ، عنى به على محمد الضباع ، بدون تاريخ ، طبعة مصورة ، لبنان .

- نهاية المحتاج إلىٰ شرح المنهاج ، ومعه حاشية الإمام علي بن علي الشبراملسي ( ١٠٨٧ م ) ، ط١ ، ( ١٠٩٦ م ) ، الإمام العلامة شمس الدين محمد بن أحمد الرملي ( ت١٠٠٤هـ ) ، بدون تحقيق ، ( ١٩٩٣ م ) ، طبعة مصورة ، لبنان .
- النهاية في غريب الحديث والأثر ، الإمام المبارك بن محمد الجزري الشهير بابن الأثير (ت ٢٠٦هـ) ، تحقيق محمود محمد الطناحي وطاهر أحمد الزاوي ، بدون تاريخ ، طبعة مصورة لدى دار إحياء التراث العربي ، لبنان .
- الهداية شرح بداية المبتدي ، الإمام علي بن أبي بكر المرغيناني (ت ٥٩٣هـ) ، تحقيق محمد محمد تامر وحافظ عاشور حافظ ، ط ١ ، ( ٢٠٠٠م ) ، دار السلام ، مصر .
- الوسيط في المذهب ، الإمام محمد بن محمد الغزالي (ت ٥٠٥هـ) ، تحقيق أحمد محمود إبراهيم ومحمد محمد تامر ، ط ١ ، ( ١٩٩٧م ) ، دار السلام ، مصر .

\* \* \*

## فِهْ رِسُ الْأَحَادِ يُثِ النَّبَويَّةِ الْقَوْلِيَّةِ وَالْفِعْلِيَّةِ

| 7 • 8 |                     | 1 . 1 = / 11 - \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \   |
|-------|---------------------|------------------------------------------------|
| 1 - 2 | أبو مسعود           | _الأيتان من آخر ( سورة البقرة ) من قرأهما      |
| 74    | النعمان بن بشير     | _ألا إن في الجسد مضعة                          |
| ۲.۳   | عقبة بن عامر        | _ أمرني رسول الله ﷺ أن أقرأ المعوذتين          |
| ٤٨    | أبو هريرة           | _أن الله عز وجل قال من آذي لي ولياً            |
| 191   | عائشة               | _أن النبي ﷺ كان إذا أوى إلى فراشه              |
| ٤٧    | جابر بن عبد الله    | ـ أن النبي ﷺ كان يجمع بين الرجلين              |
| ١٨٢   | أنس بن مالك         | ـ أن رسول الله ﷺ أمر الحيَّض بالخروج يوم العيد |
| 17.   | معاوية بن أبي سفيان | _ أن رسول الله ﷺ خرج على حلقة من أصحابه        |
| 1     | أبو قتادة           | ـ أن رسول الله ﷺ كان يطول في الأولى            |
| 7 • 7 | عبد الله بن عباس    | _أن رسول الله ﷺ كان يقرأ خواتيم ( آل عمران )   |
| 717   | عبد الله بن عمر     | _أن رسول الله ﷺ نهى أن يسافر بالقرآن           |
| 100   | عبد الله بن مسعود   | _أنه ﷺ سجد في ( والنجم )                       |
| 100   | زید بن ثابت         | _أنه قرأ على النبي على ( النجم ) فلم يسجد      |
| ١٠٧   | أم سلمة             | ـ أنها نعتت قراءة النبي ﷺ قراءة مفسرة          |
| 104   | أبو هريرة           | _إذا أمن الإمام فأمنوا                         |
| ۱۳۷   | أبو سعيد الخدري     | _إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على فيه           |
| 104   | أبو هريرة           | _إذا قال الإمام ﴿ وَلَا ٱلصَّهَا آلِينَ ﴾      |
| 24    | عبد الله بن عباس    | _إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن             |
| ٤١    | عمر بن الخطاب       | _إن الله تعالى يرفع بهذا الكتاب أقواماً        |
|       |                     |                                                |

| ۲٥   | أبو سعيد الخدري   | ـ إن الناس لكم تبع وإن رجالاً                                  |
|------|-------------------|----------------------------------------------------------------|
| ٧٤   | عبادة بن الصامت   | _ إن سرك أن تطوّق بها طوقاً من نار فاقبلها                     |
| ٢3   | أبو موسى الأشعري  | - إن من إجلال الله تعالى إكرامَ ذي الشيبة المسلم               |
| ٤٩   | عمر بن الخطاب     | _ إنما الأعمال بالنيَّات                                       |
| гл   | عبد الله بن عمر   | _ إنما مثل صاحب القرآن كمثل                                    |
| 170  | أبو موسى الأشعري  | - إني لأعرف أصوات رفقة الأشعريين                               |
| 14.  | عبد الله بن مسعود | _ اقرأ عليَّ القرآن                                            |
| ۲.۷  | معقل بن يسار      | ـ اقرؤوا ( یس ) علی موتاکم                                     |
| ٤١   | أبو أمامة الباهلي | <ul> <li>اقرؤوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً</li> </ul> |
| ٧٣   | جابر بن عبد الله  | ـ اقرؤوا القرآن قبل أن يأتي قوم يقيمونه إقامة القدح            |
| 1.0  | سعد بن أبي وقاص   | _ اقرؤوا القرآن وابكوا فإن لم تكبوا فتباكوا                    |
| ٧٢   | عبد الرحمن بن شبل | ـ اقرؤوا القرآن ولا تأكلوا به                                  |
| 197  | عبد الله بن مسعود | ـ بئسما لأحدكم أن يقول نسيت آية كيت وكيت                       |
| ۸٥   | أبو موسى الأشعري  | ـ تعاهدوا هذا القرآن فوالذي نفس محمد بيده                      |
| 171  | عقبة بن عامر      | ـ الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة                               |
| 71   | أنس بن مالك       | ـ خير الأعمال الحل والرحلة                                     |
| 77   | أبو سعيد الخدري   | ـ خير المجالس أوسعها                                           |
| 41   | ابن عمر وابن عباس | - خير المجالس ما استقبل به القبلة                              |
| 49   | عثمان بن عفان     | ـ خيركم من تعلم القرآن وعلمه                                   |
| 177  | أنس بن مالك       | ـ الدالُّ على الخير كفاعله                                     |
| 1.44 | تميم الداري       | ـ الدين النصيحة                                                |
| ٤٠   | عائشة             | ـ الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به                                 |
| ۱•٧  | عبد الله بن مغفل  | ـ رأيت رسول الله ﷺ يوم فتح مكة يقرأ                            |

| 198   | عائشة             | _ رحمه الله لقد أذكرني آية كنت أسقطتها              |
|-------|-------------------|-----------------------------------------------------|
| 170   | البراء بن عازب    | _ زينوا القرآن بأصواتكم                             |
| ١٢٨   | البراء بن عازب    | ـ سمعت رسول الله ﷺ قرأ في العشاء                    |
| ٧٣    | عبد الله بن مسعود | _ سيجيء قوم يسألون بالقرآن فمن سأل بالقرآن          |
| ۸۳    | سهل بن سعد        | _ شرف المؤمن قيام الليل                             |
| 107   | ابن عباس          | _ ( ص ) ليست من عزائم السجود وقد رأيت النبي         |
| 1 • 9 | حذيفة بن اليمان   | _ صليت مع النبي ﷺ ذات ليلة                          |
| 71    | أنس بن مالك       | _ عرضت عليَّ أجور أمتي حتى القذاة                   |
| 70    | أبو هريرة         | _ فليست الأولى أحق من الثانية                       |
| ٨٤    | جابر بن عبد الله  | _ في الليل ساعة يستجاب فيها الدعاء كل ليلة          |
| 1.4   | أبو ذر            | _ قام النبي ﷺ بآية يرددها حتى أصبح                  |
| 7.0   | عائشة             | _ كان النبي ﷺ لا ينام حتى يقرأ ( الزمر )            |
| 191   | عائشة             | _ كان النبي ﷺ ينفث على نفسه في المرض                |
| 99    | عائشة             | _ كان رسول الله ﷺ يتكىء في حجري                     |
| 177   | سهل بن سعد        | _ لأن يهدي الله بك رجلاً خير لك من حمر النعم        |
| 128   | أبو هريرة         | _ لا تجزىء صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن             |
| 7.0   | عقبة بن عامر      | _ لا تمرُّ بك ليلة إلا قرأت فيها ( قل هو الله أحد ) |
| ٤١    | عبد الله بن عمر   | _ لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله القرآن         |
| 27    | عبد الله بن مسعود | ـ لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالاً          |
| ٥٧    | أنس بن مالك       | _ لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه                       |
| ۸٠    | عبد الله بن عمرو  | _ لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث              |
| 197   | عبد الله بن مسعود | _ لا يقولن أحدكم نسيت آية كذا وكذا                  |
| 371   | أبو موسى الأشعري  | _ لقد أوتيت مزماراً من مزامير آل داوود              |
|       |                   |                                                     |

| 371   | فضالة بن عبيد       | ـ لله أشد أذناً إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن                 |
|-------|---------------------|---------------------------------------------------------------|
| 79    | صخر الغامدي         | ـ اللهم بارك لأمتي في بكورها                                  |
| ٥٨    | أبو هريرة           | ـ لينوا لمن تعلمون ولمن تتعلمون منه                           |
| 371   | أبو هريرة           | _ ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت                      |
| 1.4 • | أبو هريرة           | _ ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تعالى                      |
| 119   | أبو هريرة وأبو سعيد | ـ ما من قوم يذكرون الله تعالى إلا حفت                         |
| ٤٠    | أبو موسى الأشعري    | _ مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة                     |
| 191   | أبو هريرة           | ـ المراء في القرآن كفر                                        |
| ٥٣    | أبو هريرة           | ـ من تعلم علماً مما يبتغي به وجه الله تعالى                   |
| ٤٨    | جندب بن عبد الله    | ـ من صلى الصبح فهو في ذمة الله                                |
| ٥٣    | أنس وحذيفة وكعب     | _ من طلب العلم ليماري به السفهاء                              |
| ۸٥    | عبد الله بن عمرو    | _ من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين                        |
| 140   | أبو هريرة           | ـ من قرأ ( والتين والزيتون ) فقال                             |
| 7.    | سعد بن عبادة        | _ من قرأ القرآن ثم نسيه لقي الله                              |
| 28    | معاذ بن أنس         | ـ من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والداه                      |
| 43    | عبد الله بن مسعود   | _ من قرأ حرفاً من كتاب الله                                   |
| 171   | سعد وأبو لبابة      | _ من لم يتغنَّ بالقرآن فليس منا                               |
| ۸V    | عمر بن الخطاب       | ـ من نام عن حزبه من الليل                                     |
| ٨٢    | عبد الله بن عمر     | ـ نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل                     |
| 7.7   | أبو سعيد الخدري     | _ وما أدراك أنها رقية                                         |
| ٤٥    | أبو مسعود           | ـ يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله                                 |
| 14.   | أبو طلحة            | _ يا رسول الله إن الله تعالى يقول ﴿ لَن نَنَالُواْ ٱلَّهِ ۗ ﴾ |
| ۸۳    | عبد الله بن عمرو    | _ يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل ثم تركه          |
|       | 1                   | Y 0 V                                                         |

| ٤٣  | عبد الله بن عمرو | ـ يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق                                            |
|-----|------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 27  | أبو سعيد الخدري  | - يقول الرب سبحانه وتعالى من شغله القرآن                                  |
| ١٨٠ | أبو ذر           | ـ يقول الله عز وجل ﴿ مَن جَآءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا ﴾ |
| ٨٤  | أبو هريرة        | _ ينزل ربكم كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يمضي شطر                          |

\* \* \*

## فِهْرِسُ الآتَارِ الشَّرِيعَةِ

| ۱۸۳   | الحكم بن عتيبة      | ـ أرسل إليِّ مجاهد وعبدة بن أبي لبابة فقالا                |
|-------|---------------------|------------------------------------------------------------|
| ٥١    | القشيري             | ـ أقل الصدق استواء السر والعلانية                          |
| ٥٨    | ابن عباس            | _ أكرم الناس عليَّ جليسي الذي يتخطى الناس                  |
| ٤٧    | عائشة               | _ أمرنا رسول الله ﷺ أن ننزل الناس                          |
| 14.   | أبو الدرداء         | _ أن أبا الدرداء رضي الله عنه كان يدرس القرآن              |
| 117   | الحسن               | - أن الحسن كان يكره أن يقرأ القرآن إلا على تأليفه          |
| Y•V   | الرمادي             | _ أن الرمادي رضي الله عنه كان إذا اشتكى شيئاً قال          |
| ٨٢    | حبيب                | ـ أن حبيب بن أبي ثابت كان يختم قبل الركوع                  |
| 18.   | حكيم بن سعد         | _ أن رجلاً من المحكمة أتى علياً                            |
| 1.4   | بهز بن حكيم         | ـ أن زرارة بن أوفي أُمُّهم في صلاة الفجر                   |
| ٧٧    | سليم بن عتر         | _ أن سليم بن عتر كان يختم في الليلة ثلاث ختمات             |
| 148   | عبد الله بن المبارك | _ أن عبد الله بن المبارك رضي الله عنه كان إذا ختم          |
| 111   | عبد الله بن عمر     | _ أن عبد الله بن عمر كان إذا قرأ القرآن                    |
| 77    | عبد الله بن مسعود   | _ أن عبد الله بن مسعود كان يقرىء الناس                     |
| ۸٠    | عثمان بن عفان       | ـ أن عثمان بن عفان كان يفتتح القرآن ليلة الجمعة            |
| Y 1 Y | ابن أبي مليكة       | _ أن عكرمة بن أبي جهل كان يضع المصحف على وجهه              |
| ٧٨    | مجاهد               | ـ أن مجاهداً كان يختم القرآن في رمضان فيما بين المغرب      |
| ٧٨    | أحمد الدورقي        | _ أن منصور ابن زاذان كان يختم القرآن فيما بين الظهر        |
| 14.   | أبو هريرة           | _ أنا أبا هريرة قرأ ﴿ إِذَا ٱلشَّمْسُ كُوِّرَتْ﴾ يُحزُّنها |
|       |                     |                                                            |

| ۱۰۸  | مجاهد                | _ أنه سئل عن رجلين قرأ أحدهما                                      |
|------|----------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1.0  | عمر بن الخطاب        | _ أنه صلى بالجماعة الصبح فقرأ سورة يوسف                            |
| 149  | عبد الله بن مسعود    | _ أنه صلى فقرأ بآخر ( بني إسرائيل ) ثم قال                         |
| 149  | عمر بن الخطاب        | _ أنه قرأ في صلاة المغرب بمكة ﴿ وَالنِّينِ وَالزَّيْتُونِ ﴾        |
| 108  | عمر بن الخطاب        | _ أنه قرأ يوم الجمعة على المنبر ( سورة النحل )                     |
| ۱۳۷  | الشعبي               | _ أنه قيل للشعبي إذا قرأ الإنسان ﴿ إِنَّ اَللَّهَ وَمَلَتَهِكَتُهُ |
| ۱۷٥  | عبد الله بن مسعود    | _ أنه كان إذا قرأ السجدة سجد ثم سلم                                |
| ۱۸۲  | ابن عباس             | _ أنه كان يجعل رجلاً يراقب رجلاً يقرأ القرآن                       |
| 97   | أبو الدرداء          | _ أنه كان يقرأ في الطريق                                           |
| 149  | عمر بن الخطاب        | _ أنه كان يقول فيها سبحان ربي الأعلى                               |
| 149  | إبراهيم النخعي       | _ أنه كان يكره أن يتأول القرآن                                     |
| 1.4  | تميم الداري          | _ أنه كرر هذه الآية حتى أصبح                                       |
| ۸۸   | بعض حفاظ القرآن      | _ أنه نام ليلة عن حزبه                                             |
| ۱۷۸  | معان بن رفاعة        | _ أنهم كرهوا القراءة بعد العصر                                     |
| 171  | الأوزاعي وابن عطية   | _ أول من أحدث الدراسة في مسجد دمشق                                 |
| 0 •  | المرعشي              | _ الإخلاص استواء أفعال العبد                                       |
| ۸۳   | يزيد الرقاشي         | _ إذا أنا نمت ثم استيقظت ثم نمت فلا نامت عيناي                     |
| 140  | مجاهد                | _ إذا تثاءب أمسك عن القراءة                                        |
| 149  | ابن مسعود والنخعي    | _ إذا سأل أحدكم أخاه عن آية فليقرأ ما قبلها                        |
| 0.7  |                      | _ إذا طلبت الله تعالى بالصدق أعطاك مرآة                            |
| ۱۳۸  | ابن عباس وابن الزبير | _ إذا قرأ ﴿ سَبِيحِ أَسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى ﴾                    |
| 187. | عطاء                 | _ إذا كان يقرأ فعرض له ريح                                         |
| ٨٢   | سعد بن أبي وقاص      | _ إذا وافق ختم القرآن أول الليل صلت عليه الملائكة                  |

| ۸۳         | أبو الأحوص الجشمي  | -إن كان الرجل ليطرق الفسطاط طروقاً                            |
|------------|--------------------|---------------------------------------------------------------|
| ٤٨         | أبو حنيفة والشافعي | -إن لم يكن العلماء أولياء الله فليس لله ولي                   |
| ٧٢         | الحسن البصري       | <ul> <li>إن من كان قبلكم رأوا القرآن رسائل من ربهم</li> </ul> |
| ٤٣         | ابن مسعود          | - إن هذا القرآن مأدبة الله تعالى                              |
| ۰۰         | ابن عباس           | - إنما يحفظ الرجل على قدر نيته                                |
| <b>0</b> • | أبو عاصم النبيل    | - إنما يعطى الناس على قدر نياتهم                              |
| 99         | أبو موسى الأشعري   | - إني أقُرأ القرآن في صلاتي وأقرأ على فراشي                   |
| 99         | عائشة              | - إني لأقرأ حزبي وأنا مضجعة على السرير                        |
| 23         | ابن مسعود          | - اقرؤوا القرآن فإن الله تعالى لا يعذب قلباً                  |
| ٥٠         | الفضيل بن عياض     | - ترك العمل لأجل الناس رياء                                   |
| 79         | الشافعي            | ـ تفقه قبل أن ترأس                                            |
| 79         | عمر بن الخطاب      | ـ تفقهوا قبل أن تسودوا                                        |
| 97         | الشعبي             | ـ تكره قراءة القرآن في ثلاثة مواضع                            |
| 0 +        | ذو النون           | ـ ثلاث من علامات الإخلاص                                      |
| ٧٢         | الفضيل بن عياض     | -حامل القرآن حامل راية الإسلام                                |
| 1 + 2      | عباد بن حمزة       | ـ دخلت على أسماء رضي الله عنها وهي تقرأ                       |
| 177        | الأعمش             | ـ دخلت على إبراهيم وهو يقرأ في المصحف                         |
| 1.4        | إبراهيم الخواص     | ـ دواء القلب خمسة أشياء                                       |
| 171        | عمر بن الخطاب      | - ذكرنا ربنا                                                  |
| 117        | عبد الله بن مسعود  | - ذلك منكوس القلب                                             |
| ٧٢         | ابن عباس           | ـ ذللت طالباً فعززت مطلوباً                                   |
| 1.1        | أبو رجاء           | - رأيت ابن عباس رضي الله عنه وتحت عينيه مثل الشراك            |
| ٨٤         | سلمان الأنماطي     | - رأيت علي بن أبي طالب في المنام يقول                         |

| ۲۰۱ | هشام بن حسان       | ــربما سمعت بكاء محمد بن سيرين                                        |
|-----|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| ١٠٤ | عبد الله بن مسعود  | _ردد ابن مسعود ﴿ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا ﴾                              |
| ١٠٤ | سعيد بن جبير       | ـ ردد سعيد بن جبير رضي الله عنه ﴿ فَسَوْفَ يَعْ لَمُونَ ﴾             |
| 1.0 | سعيد بن جبير       | _ردد سعيد بن جبير رضي الله عنه ﴿ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ ٱلْكَرِيمِ ﴾   |
| ١٠٤ | سعيد بن جبير       | _ردد سعيد بن جبير رضي الله عنه ﴿ وَأَتَّقُواْ يَوْمَا رُّبِّعَمُوكَ ﴾ |
| ٤٤  | عبد الحميد الحماني | _سألت سفيان الثوري عن الرجل                                           |
| 97  | ابن وهب            | ـ سألت مالكاً عن الرجل يصلي من آخر الليل                              |
| ٥١  | الحارث المحاسبي    | ـ الصادق هو الذي لا يبالي                                             |
| 15  | معمر بن راشد       | ـ طلبنا العلم لغير الله فأبي أن يكون إلا لله                          |
| 17  | سفيان الثوري       | _ طلبهم للعلم نية                                                     |
| 170 | علي بن أبي طالب    | ـ طوبي لهؤلاء كانوا أحب الناس إلى رسول الله ﷺ                         |
| 1.7 | أبو صالح           | _ قدم ناس من أهل اليمن على أبي بكر                                    |
| ۱۱۷ | عمر بن الخطاب      | ـ قرأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الركعة الأولى                     |
| 198 | عبد الله بن مسعود  | _ قرأت على رسول الله ﷺ سورة النساء                                    |
| ۱۸۰ | مسروق              | _ قلت لعائشة رضي الله عنها ألم يقل الله                               |
| 171 | وهب                | _ قلت لمالك أرأيت القوم يجتمعون                                       |
| 14. | ابن أبي مليكة      | ـ قيل لابن أبي مليكة أرأيت إذا لم يكن حسن الصوت                       |
| ٧٩  | إبراهيم بن سعد     | ـ كان أبي يحتبي فما يحل حبوته حتى يختم القرآن                         |
| 1.4 | ابن أبي الحواري    | ـ كان أحمد بن أبي الحواري إذا قرىء عنده القرآن                        |
| ١٨٢ | قتادة              | _كان أنس بن مالك رضي الله عنه إذا ختم القرآن                          |
| ٧٨  | أبو عثمان المغربي  | _كان ابن الكاتب يختم بالنهار أربع ختمات                               |
| 1.0 | الضحاك             | _ كان الضحاك إذا تلا ﴿ لَمُم مِّن فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّن ٱلنَّارِ ﴾   |
| ٤٥  | ابن عباس           | _كان القراءُ أصحاب مجلس عمر                                           |
|     |                    |                                                                       |

| <b>, V 9</b> | منصور                  | _ كان علي الأزدي يختم فيما بين المغرب والعشاء              |
|--------------|------------------------|------------------------------------------------------------|
| 7.7          | طلحة بن مصرف           | ـ كان يقالُ إن المريض إذاً قرىء عنده القرآن وجد خفة        |
| ۸۳           | إبراهيم النخعي         | _كان يقال اقرؤوا من الليل ولو حلب شاة                      |
| Y•Y          | الشعبي                 | _كانت الأنصار إذا حضروا قرؤوا عند الميت (سورة البقرة)      |
| ۱۸۳          | مجاهد                  | _كانوا يجتمعون عند ختم القرآن يقولون تنزل الرحمة           |
| ۸١           | عمر بن مرة             | ـ كانوا يحبون أن يختم القرآن من أول الليل أو من أول النهار |
| 7 . 0        | إبراهيم النخعي         | ـ كانوا يستحبون أن يقرؤوا هؤلاء السور في كل ليلة           |
| ۱۸۲          | طلحة وحبيب والمسيب     | ـ كانوا يصبحون في اليوم الذي يختمون فيه القرآن صياماً      |
| 7.0          | إبراهيم النخعي         | _كانوا يعلمونهم إذا أووا إلى فرشهم أن يقرؤوا المعوذتين     |
| 190          | إبر اهيم النخعي        | _كانوا يكرهون أن يقال سنة فلان وقراءة فلان                 |
| ١٣٣          | عبد الله بن أبي الهذيل | ـ كانوا يكرهون أن يقرؤوا بعض الآية                         |
| 7 • 9        | أبو حاتم السجستاني     | _ كتب عثمان رضي الله عنه سبعة مصاحف                        |
| 177          | أبو العالية            | ـ كنت جالساً مع أصحاب رسول الله ﷺ                          |
| ١٠٨          | ابن عباس               | _ لأَن أقرأ سورة أرتلها أحب إليَّ                          |
| 197          | عطاء                   | ـ لا بأس بكتب القرآن في قبلة المسجد                        |
| 124          | الفضيل بن عياض         | ـ لا تستوحش طرق الهدى لقلة أهلها                           |
| ٥١           | السري السقطي           | ـ لا تعمل للناس شيئاً ولا تترك لهم شيئاً                   |
| 198          | أبو عبد الرحمن السلمي  | _ لا تقل أسقطت آية كذا                                     |
| ١٨٠          | مطرف بن عبد الله       | ـ لا تقولوا إن الله تعالى يقول ولكن                        |
| 4٧           | أبو ميسرة              | ـ لا يذكر الله تعالى إلا في مكان طيب                       |
| 187          | عبد الله بن مسعود      | _ لقد عرفت النظائر التي كان رسول الله ﷺ يقرن بينهن         |
| 3 • ٢        | علي بن أبي طالب        | _ ما أرى أحداً يعقل دخل في الإسلام ينام حتى يقرأ           |
| 78           | الربيع                 | _ ما اجترأت أن أشرب الماء والشافعي ينظر إليَّ              |

| 171   | الضحاك            | ـ ما رأيت ولا سمعت وقد أدركت أصحاب رسول الله ﷺ       |
|-------|-------------------|------------------------------------------------------|
| Y . 0 | علي بن أبي طالب   | ـ ما كنت أرى أحداً يعقل ينام قبل أن يقرأ الآيات      |
| ٥٦    | أبو سعيد الخدري   | ـ مرحباً بوصية رسول الله ﷺ                           |
| ٤٤    | ابن مسعود         | ـ من أحب القرآن فليبشر                               |
| 17.   | ابن عباس          | - من استمع إلى آية من كتاب الله كانت له نوراً        |
| 3.5   | علي بن أبي طالب   | ـ من حق العالم عليك أن تسلم على الناس عامة وتخصه     |
| ۸١    | طلحة بن مصرف      | - من ختم القرآن آية ساعة من النهار صلت عليه الملائكة |
| ۸٥    | ابن عباس          | -من صلى بالليل ركعتين فقد بات لله ساجداً             |
| 7.4   | أبو سعيد الخدري   | ـ من قرأ ( سورة الكهف ) ليلة الجمعة أضاء له          |
| ١٨٣   | حميد الأعرج       | - من قرأ القرآن ثم دعا أمن على دعائه أربعة آلاف ملك  |
| 01    | سهل التستري       | ـ نظر الأكياس في تفسير الإخلاص                       |
| ٨٧    | أبو أسيد          | ـ نمت البارحة عن وردي حتى أصبحت                      |
| ٦٤    | مالك وابن سيرين   | ـ هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم             |
| ١٠٨   | ابن مسعود         | -هذّاً كهذِّ الشعر                                   |
| 198   | عبد الله بن مسعود | ـ هذا مقام الذي أنزلت عليه ( سورة البقرة )           |
| ٥٤    | الشافعي           | ـ وددت أن هذا الخلق تعلموا هذا العلم                 |
| ٥٤    | علي بن أبي طالب   | - يا حملة العلم اعملوا به                            |
| ٧١    | عمر بن الخطاب     | _يا معشر القراء ارفعوا رؤوسكم                        |
| 74    |                   | - يطيب القلب للعلم كما تطيب الأرض للزراعة            |
| ٧١    | الفضيل بن عياض    | _ينبغي لحامل القرآن ألا تكون له حاجة إلى أحد         |
| ٧٢    | عبد الله بن مسعود | _ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله                    |
| ٥٨    | أيوب السختياني    | ـ ينبغي للعالم أن يضع التراب على رأسه تواضعاً        |
|       |                   |                                                      |

## مُحْتَوى الكِتَابِ

| o  | ين يدي الكتاب                                         |
|----|-------------------------------------------------------|
| 9  | رجمة الإمام محيي الدين النووي                         |
| ١٧ | رصف النسخ الخطّية                                     |
| 19 | منهج العمل في الكتاب                                  |
|    |                                                       |
|    | « التبيان في آداب حملة القرآن »                       |
| ٣٣ | خطبة الكتاب                                           |
| ٣٩ | لباب الأول: في أطراف من فضيلة تلاوة القرآن وحملته     |
| ٤٥ | الباب الثاني: في ترجيح القراءة والقارىء علىٰ غيرهما.  |
| ٤٦ | الباب الثالث: في إكرام أهل القرآن ، والنهي عن إيذائهم |
| ٤٩ | الباب الرابع: في آداب معلم القرآن ومتعلمه             |
| ٤٩ | فصل في إخلاص المقرىء والقارىء                         |
| ٥٢ | فصل في الإعراض عن أعراض الدنيا                        |
| ٥٣ | فصل في محذورات نية التعليم                            |
| 00 | فصل في أخلاق معلم القرآن                              |
| ٥٥ | فصل في إحسان المعلم لطالب القرآن                      |
| ٥٦ | فصل في نصح المعلم لطالب القرآن وإكرامه                |
| ٥٩ | فصِل في تأديب المتعلم بالآداب السنية                  |
| 09 | فصل في حكم التعليم                                    |
| ٠  | فصل في حرص المعلم علىٰ تعليم طلابه                    |
|    | فصل في الاعتناء بالطلاب وترتيب تقديمهم                |
| 17 | فصل في نية طالب العلم                                 |

| 1.4   | فصل في استحباب ترديد الآية للتدبر                                 |
|-------|-------------------------------------------------------------------|
| 1.0   | فصل في البكاء عند قراءة القرآن                                    |
| ١٠٧ . | فصل في استحباب ترتيل القرآن                                       |
|       | فصل في استحباب التسبيح والاستعاذة والسؤال في القراءة إذا مر بما   |
| 1.9.  | يناسب ذلك                                                         |
| ١١٠   | فصل في التنبيه على احترام القرآن من بعض ما يتساهل به بعض الغافلين |
| ۱۱۳   | فصل في حكم قراءة القرآن بغير العربية                              |
| ۱۱٤   | فصل في حكم قراءة القرآن بالقراءات المتواترة والشاذة               |
| 111   | فصل في حكم الانتقال من قراءة إلىٰ أخرىٰ                           |
| 117.  | فصل في ترتيب القراءة                                              |
| ۱۱۸ . | فصل في تفضيل القراءة في المصحف                                    |
|       | فصل في استحباب قراءة الجماعة مجتمعين ، وفضل القارئين من           |
|       | الجماعة والسامعين ، وبيان فضيلة من جمعهم عليها وحرضهم             |
| 119   | وندبهم إليها                                                      |
| ۱۲۲   | فصل في الإدارة بالقرآن فصل في الإدارة بالقرآن                     |
| ۱۲۳   | فصل في رفع الصوت بالقراءة                                         |
| ١٢٧   | فصل في استحباب تحسين الصوت بالقرآن                                |
| ۱۳.   | قصل في استحباب طلب القراءة الطيبة من حسن الصوت                    |
| ۱۳۲ . | فصل في مراعاة المعنىٰ في ابتداء القراءة ووقفها                    |
| ١٣٣   | فصل في أحوال تكره فيها القراءة                                    |
| 140   | فحصل في الشوال فكره فيها اعترافه                                  |
|       | فصل في إنكار بعض البدع في القراءة                                 |
| 177.  | فصل في إنكار بعض البدع في القراءة                                 |
| 177.  | فصل في إنكار بعض البدع في القراءة                                 |
| 177.  | فصل في إنكار بعض البدع في القراءة                                 |

| فصل في أحكام نفيسة تتعلق بالقراءة في الصلاة ، أبالغ في اختصارها ؛                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| فإنها مشهورة في كتب الفقه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| فصل في الجمع بين السور في ركعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| فصل في الجهر والإسرار بالقراءة في الصلاة ١٤٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| فصل في سكتات الإمام في الصلاة الجهرية١٤٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| فصل في معاني « آمين » وأحكامها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| فصل في سجود التلاوة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| فصل في بيان عدد السجدات ومحلها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| فصل في شروط صحة سجود التلاوة ١٥٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| فصل في حكم السجود في الصلاة لغير العزائم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| فصل فيمن يسن له السجود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| فصل في اختصار السجود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| فصل في أحكام تتعلق بسجود التلاوة في الصلاة ١٦٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| فصل في وقت السجود للتلاوة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| فصل في حكم تكرار آية السجدة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| فصل في حكم سجود التلاوة للراكب على الدابة ١٦٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| فصل في حكم قراءة آية السجدة في غير محلها من الصلاة ١٦٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| فصل في حكم قراءة آية السجدة بالفارسية ١٦٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| فصل في عدم ارتباط سجود المستمع بسجود القارىء ١٦٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| فصل في حكم قراءة آية السجدة للإمام١٦٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| فصل في حكم سجود التلاوة في الأوقات المنهي عنها ١٦٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| فصل في حكم قيام الركوع مقام سجود التلاوة١٧١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| فصل في صفة السجود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| فصل في الأوقات المختارة للقراءة المختارة للقراءة المناهجية ا |
| فصل في القارىء ماذا يفعل إذا أرتج عليه١٧٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| فصل في صيغة الاستدلال بالآيات القرآنية١٧٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| فصل في آداب الختم وما يتعلق به                                           |
|--------------------------------------------------------------------------|
| الباب السابع: في آداب الناس كلهم مع القرآن ١٨٧                           |
| فصل في وجوب تعظيم القرآن١٨٨                                              |
| فصل في حكم تفسير القرآن١٩٠                                               |
| فصل في حرمة المراء والجدال في القرآن١٩١                                  |
| فصل في أدب السؤال عن الأمور التوقيفية في القرآن ١٩٢٠٠٠٠٠٠٠               |
| فصل في كراهة قوله: « نسيت آية كذا »                                      |
| فصل في حكم تسمية السور١٩٣                                                |
| فصل في حكم نسبة القراءة إلى الأئمة القراء١٩٤                             |
| فصل في حكم تعليم القرآن للكافر١٩٥                                        |
| فصل في حكم كتابة القرآن للرقية١٩٥                                        |
| فصل في حكم نقش القرآن على الحيطان والثياب ، وفي حكم كتابة                |
| الحروز ١٩٦                                                               |
| فصل في النفث مع القرآن للرقية                                            |
| الباب الثامن: في الآيات والسور المستحبة في أوقات وأحوال مخصوصة ١٩٩       |
| فصل فيما يقرأ الإمام في الجمعة والعيدين١٩٩                               |
| فصل فيما يقرأ في سنتي الفجر والمغرب ، وفيما يقرأ في الاستخارة والوتر ٢٠١ |
| فصل فيما يستحب قراءته يوم الجمعة٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                            |
| فصل في استحباب قراءة آية الكرسي والمعوذتين ٢٠٣٠٠٠٠٠                      |
| فصل فيما يقرأ عند النوم                                                  |
| فصل فيما يقرأ بعد الاستيقاظ                                              |
| فصل فيما يقرأ عند المريض                                                 |
| فصل فيما يقرأ عند الميت ٢٠٧                                              |
| الباب التاسع : في كتابة القرآن وإكرام المصحف ٢٠٨٠٠٠٠٠٠                   |
| فصل في كتابة المصحف ونقطه وشكله                                          |
| فصل في حكم كتابة القرآن بالنجس وعلى الجدران                              |

| فصل في وجوب صيانة المصحف واحترامه                                      |
|------------------------------------------------------------------------|
| فصل في حكم السفر بالمصحف إلىٰ أرض العدو ، وبيعه من الذمي ،             |
| وحمله للمجنون والصبي٢١٢                                                |
| فصل في حكم مس المصحف وحمله للمحدث ٢١٣                                  |
| فصلِ في حكم حمل المصحف بواسطة أو حائل ٢١٤                              |
| قصل في حكم كتابة المحدث المصحف ٢١٤                                     |
| فصل في حكم مس كتب التفسير والحديث والفقه وما حوىٰ آيات قرآنية  .   ٢١٥ |
| فصل في حكم مس المصحف لمن عليه نجاسة ٢١٧                                |
| فصل في حكم مس المصحف لفاقد الماء                                       |
| فصل في حكم طهارة الصبي لمس المصحف ٢١٨ ٢١٨                              |
| فصل في حكم بيع المصحف وشرائه                                           |
| الباب العاشر: في ضبط الأسماء واللغات المذكورة في الكتاب علىٰ ترتيب     |
| وقوعها۱۲۲۰                                                             |
| خاتمة الكتاب                                                           |
| أهم المصادر والمراجع ٢٣٩                                               |
| فهرس الأحاديث النبوية القولية والفعلية                                 |
| فهرس الآثار الشريفة                                                    |
| محتوى الكتاب                                                           |